

عال المقال المالات

مُؤْسِد وَمُ النَّادِينَ



حُقُوق الطَّبِح مِحَفُوطَة الطَّبِع مِحَفُوطَة الطَّبِعَ الأُولِي الطَبِعَة الأُولِي المَاهِ - ١٩٩٠مرِ

البَّاذِ الْأَسْئِلِ فِي الْمُثَلِّدُ فَيْنَةً فَعَلَيْهِ فَيْنَاءُ فَيْنَاءُ فَيْنَاءُ فَيْنَاءُ فَيْنَاءُ فَ

حَارة حَرَيْكِ ، شَ<mark>ابع دَكَاثُ</mark> صَبِّ: ۱٤٥٦٨ ،هَاتف: ۸۳۵٦٧۰ ٥٠٠ وسيتسيت فقيل الشيعين

كُوْرِبَيْشُ لِلزَرِعِيَةِ ، سِنَايَة الْحِيَنِيْسَنَةَ الْحِيْسِيِّةِ الْحِيْسِيِّةِ الْحِيْسِيِّةِ الْمُعَالِقُ الْمُثَالِيِّةِ الْمُعَالِمِينَّةِ الْمُعَالِمِينَّةِ الْمُعَالِمِينَّةً الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَّةً الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَّةً الْمُعَالِمِينَّةً الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِلِمِينَا الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِ

تلڪش: ٢٣٢١٢-غـدير

## سلسلة السابيع الفقهية

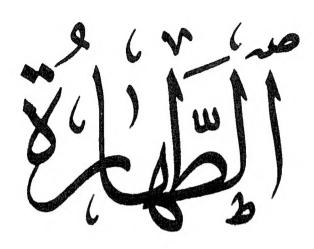

أشرف على مبع أصولها الخطية وتربيبها حسباً لتسلسل الزمني وعلى تحقيقها والخراجها وعسم لم والمديها على المنطقة م والزيدي

الجُ زَءَ الأوّل

# مرك توى فقهين من لربع سنة وعرث ربي متنًا فقه سيًا

المهذب لابن البراح فقه القرآن للراوندي الغنية لحمرة بن عكي الغنية لحمرة بن عكي الوسيئلة لابن حمث ذة الوسيئلة لابن حمث ذة السّراح المشيعة للكيذري السّراح المشيعة للكيذري السّراة السّبق لعليّ بن أبي الفصل المنارة السّبق لعليّ بن أبي الفصل المختوق الحيليّ فرائع الاسلام للمحقق الحيليّ المختوق الحيليّ المحتوق الحيليّ المحتوق المحتوق الحيليّ المحتوق الم

فقت الرضك المقنع في الفقد للشيخ الصدوق الحداية بلغير للشيخ الصدوق المقنعة للشيخ المقيد بحل العلم والعمل للسيّد المرتضى المستؤل لناصيّات للسيّد المرتضى المكافي لابى الصّاكح المنافي لابى الصّاكح المنافي المنافية المستوالية المنافية المناف

## التعريف

### سلسلة السابيع الفقهية

موسوعة فقهية متكاملة جمعت بين دفّسيها أهم المتون الفقهيّة الأصيلة بتحقيق المنع وينقيح أكاديمي ، ومن أحديث المناهج العلمية لفنّ التحقيق .

تعنى الموسوعة بالتقسيم الموضوعي لأبواب الفقه الاسلمي \_ كافة أبوابه. وبذلك تهي وللباحث والمحقق والأستاذ ائهل الطرق لاستنباط ما يحتاجه ، واستخلاص ما يبتغيه ، بعيدًا عن عناءالاستقصاء والبحث .

تميّزت هذه الدورة الكبرى باعتمادها الأصولي الخطيّت المتحيّة لتحقيق الأصيلة لكل المتون الفقهية بمثابة الأصول الأساسيّة لتحقيق الفعوص التي بقيت لفترة ليست بالقصيرة الشيرة الطبعات السقيمة . بالإضافة إلى احتواجهًا النصوص التي تطبع لأول مرة ، موزعة حسب الأيواب الفقهية .

تفيدالمتخصصين بدرلهة الفقه المقارن واضلاف الفياوي على مدى عرَة قرون .

# الفوا رَلُووَسُكُرُ ...

كُلِّ النِسْكَانَ يُؤْمِنَ بِأَنَّ السَّرِيعِكَ السَّمَاء السَّاسُ جِيعٌ القوالنِين في اللَّالمُ...

اللزين يمتحون بشؤون العجتمعات اللبشرية وسيعوث الى ليضلاحها عن طريق ولفت في والكؤلسُّ للاستَّبِّ مَّ ... والحيث ...

كالخ اللزين يعْشِقَونَ الفِق اللهُ سُلامِ بالعِبَارِهِ النَّفِ وَالْبَحِ القوالِنِينَ المُسْتَدَة مِن الْصُوق الْعَرَكِي للوصوق الله اللَّمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْجُولِينَبِ الفاوليَّة والروميسَّة ...

لأُوت م هذل الجهد العُمُ تَواضع ...

وَلِاَ لِسَعِنِي ۔ في حِنْثَرَةَ بِرِسَعاوِتِي وسروري وَلُغا لاُرَى سلسلۃ اللينابيسع الفقهيَّة هذه قديعًا نقت النور ـ اللهّ الرُّث النقيِّم بجَزيل سُكري وعَفْهم استب نايي الكل اللزين ساهمول بن قربيب الوبعيد بأبخار هَذَا العَمَل الْحِليلُ مِنْ الْعَلَمَاء وَالْفَضَلَاء اللَّذِينَ قَرَّولُ النَّاسَ الْعَدَتَةُ وُمِسْوَرَهُم الْحَالَمَ ، وَمِنَ لِللَّهُ وَوَ لِلْعَامِلِينَ وَلَلْحِقَقِينَ مَعَنَا ... وَلَعِيًّا لَاللَّهُ لَعَرَجِيفَ لَاللَّوفَيْق وَالسَدَلَادُ وَلائت يَجِن لهِ النولانِ وَحَسْنَ العَاقبَ مِنْ

لاِنى سَمَيْ عَجْ مِجْيِبِ. . .

علجهاضغرمرواريد

# الله أنسير من الألف المابوق [ الجرارا ول

| المَّنَع فِي الفِقْهُ ٢٥                      | فِقُهُ الرضَا ١                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الْقُنْعِــة اللَّقْنِعِــة                   | الهِدَاية بالخَيرُ ٤٥                                                                                             |
| الانتبِصَار ١٠٣                               | جُمَلُ العِلْمُ وَالعَلَ ٩٧ جُمَلُ العِلْمُ وَالعَلَ عَلَى اللهِ                                                  |
| الكافيا                                       | المسَائِلُ النَّاصِرِيَّاتِ ١٤١                                                                                   |
| البُجَلُ وَالعُقُودُ ٢٢٧                      | النَّهَاتِ عَيْدَ الْأَلْمَاتِ الْأَلْمَاتِ الْمُاتِ                                                              |
| جَوَاهِر الفِقْه ١٦١                          | المَرَاسِمُ العَكُوِيَّةِ ١٤١                                                                                     |
| فِقُه القرآنُ ٣١٥                             | المُعْدَثِ المُعْدَاثِ المُعَادِينِ المُعَادِينِ المُعَادِينِ المُعَادِينِ المُعَادِينِ المُعَادِينِ المُعَادِينِ |
| <b>9.</b> <i>9</i>                            | الجا                                                                                                              |
| الوَسِيلَةا                                   | غُنَيْةُ النَّزُوعُ ٣٧١ أ                                                                                         |
| السَّرائِرْالالالالالالالالالالالالالالالالال | ا إِصْبَاحُ الشِيعَة ١٦١                                                                                          |
| شَرائعُ الاستلام ٥٦١                          | الشَّارَةُ السَّبَقُ ١٥٥                                                                                          |
| الجُامِعُ لِلشَّرائِعِ 1.0                    | المُخْتَصِرُ النَّافِعُ ٥٨٩                                                                                       |
| اللَّمُعَةُ الدِّمِشْقَيَّة ٦٧١               | قُواعِدُ الأَحْكامُ ١٣٥                                                                                           |



فتنكالمن

المنسوب للإمام على بن موسى الرضاعليــ ه السلام

## بِسْم الله الرّحمن الرّحيم وبه نستعين

الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمتقين وصلّى الله على محمّد خاتم النّبيّين وعلى آله الطّاهرين الطّيبين الفاضلين الأخيار وسلّم تسليبًا.

يقول عبد الله على بن موسى الرّضا:

أمَّابِعد: إنَّ أوّل ماافترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفة الوحدانيَّة، قال الله تبارك وتعالى: (وَمَاقَدَرُوا الله حَقَّ مَدْرهِ)، يقول: ماعرفوا الله حقّ معرفته.

ونروى عن بعض العلماء عليهم السّلام، أنّه قال فى تفسير هذه الآية: هَلْ جَزَّآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّاٱلْإِحْسَانِ، ماجزاء من أنعم الله عليه بالمعرفة إلّاالجنة.

وأروى أن المعرفة: التصديق والتسليم والإخلاص، في السرّ والعلانية وأروى أنّ حقّ المعرفة أن يطيع ولا يعصى ويشكر ولا يكفر. وروى أنّ بعض العلماء سئل عن المعرفة، هل للعباد فيها صنع؟ فقال: لا. فقيل له: فعلى مايثيبهم؟ فقال: مَنَّ عليهم بالمعرفة، ومنّ عليهم بالتّواب، ثمّ مكّنهم من الحنيفيّة الّتي قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم: واتبع مِلّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فهى عشر سنن: خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما الّتي في الرئس: فالفرق والمضمضة والاستنشاق وقصّ الشّارب والسّواك. وأمّا الّتي في الجسد فنتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة والاستنجاء والختان.

وإياك أن تدع الفرق إن كان لك شعر، فقدروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: من لم يفرق شعره، فرقه الله عنشار من النّار في النّار.

فإن وجدت بلّة فى أطراف إحليلك وفى ثوبك بعد نتر إحليلك وبعد وضوئك، فقد علمت ماوصفته لك من مسح أسفل انثييك ونتر إحليلك ثلاثًا، فلاتلتفت إلى شيء منه ولاتنقض وضوءك له ولاتغسل منه ثوبك فإنّ ذلك من الحبائل والبواسير.

ولاتغسل ثوبك ولاإحليلك من مذى ووذى فإنها بمنزلة البصاق والمخاط، ولاتغسل ثوبك إلاممايجب عليك في خروجه إعادة الوضوء، ولايجب عليك إعادته إلامن بول أومني أوغائط أوريح تستيقنها فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أولم تخرج فلاتنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أوتجد ريحها. وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أولم تسمع وشممت ريحها أولم تشمّ. فإن شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضًا.

وإن شككت في الحدث، فإن كنت على يقين من الوضوء فلاينقض الشّك اليقين إلّا أن تستيقن الحدث، وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولاتدرى أيّها سبق فتوضّأ. وإن توضّأت وضوءًا تامًّا، وصلّيت صلاتك أولم تصلّ، ثمّ شككت فلم تدرأ حدثت أولم تحدث فليس عليك وضوء لأنّ اليقين لاينقضه الشّك.

وإيّاك أن تبعّض الوضوء وتابع بينه كهاقال الله تبارك وتعالى، آبداً بالوجه ثمّ باليدين ثمّ بالمسح على الرّأس والقدمين، فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه ثمّ أُوتيت بالماء فأتمْم وضوءك إذا كان ماغسلته رطبًا فإن كان قد جفّ فأعد الوضوء، فإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على مابقى، جفّ وضؤوك أم لم يجفّ.

وإن كان عليك خاتم فدوّره عند وضوئك فإنْ علمتَ أنّ الماء لايدخل تحته فانزع. ولا تمسح على عهامة ولا على قلنسوة ولا على خفّيك، فإنّه أروى عن العالم عليه السّلام: لا تقيّة في شرب الخمر ولا المسح على الخفين، ولا تمسح على جوربك إلّا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك.

ولاينقض الوضوء إلّامايخرج من الطرفين، ولاينقض القيءُ ولاالقلسُ والرّعافُ والحجامةُ والدّماميلُ والقروحُ وضوءًا.

وإن احتقنت أوحملت من الشّياف فليس عليك إعادة الوضوء فإن خرج منك مّااحتقنت أواحتملت من الشّياف وكانت بالتّفل فعليك الاستنجاء والوضوء، وإن لم يكن فيها ثفل فلااستنجاء عليك ولاوضوء. وإن خرج منك حبّ القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضّأ، وإن لم يكن فيه ثفل فلاوضوء عليك ولااستنجاء.

وكل ماخرج من قُبلك ودُبرك من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلاوضوء عليك ولااستنجاء إلاّ أن يخرج منك بول أوغائط أوريح أومني، وإن كان بك بول أوغائط أوريح أومني وكان بك في الموضع الذي يجب عليه الوضوء قرحة أودماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها، وإن أضرك حلها فامسح يدك على الجبائر والقروح ولاتحلها ولاتعبث بجراحتك. وقد نروى في الجبائر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: يغسل ماحولها، ولابأس أن يصلى بوضوء واحد صلوات اللّيل والنّهار مالم يحدث.

ونروى أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ذات يوم قال لابنه محمّد بن الحنفيّة: يابئ قم فائتنى بمخضب فيه ماء للطّهور فأتاه، فضرب بيده فى الماء فقال: بسم الله والحمد لله الّذى جعل الماء طهورًا ولم يجعله نجسًا، ثمّ استنجى فقال: اللّهمّ حصّن فرجى وأعفه واستر عورتى وحرّمه على النّار، ثمّ تمضمض فقال: اللّهمّ لقنى حجّى يوم ألقاك وأطلق لسانى بذكرك، ثمّ استنشق فقال: اللّهمّ لاتحرمنى رائحة الجنّة واجعلنى ممن يشمّ ريحها وروحها وطيبها، ثمّ غسل وجهه فقال: اللّهمّ بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه ولاتسود وجهى يوم بييض فيه الوجوه، ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللّهمّ أعطنى كتابى بيمينى والخلد فى الجنان بشالى، ثمّ غسل شاله فقال: اللّهمّ لاتعطينى كتابى بشالى ولاتجعلها مغلولة إلى عنقى وأعوذ بك من مُقطّعات النّيران، ثمّ مسح برأسه فقال: اللّهمّ غشنى برحمتك وبركاتك وعقوك، ثمّ غسل قدميه فقال: اللّهمّ ثبّت قدمى على الصرّاط يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيى فيمايرضيك عنيّ.

ثمّ التفت إلى ابنه فقال: يابنيّ فأيا عبد مؤمن توضّا بوضوئي هذا وقال مثل ماقلت

#### فقه الرضا

عند وضوئه إلاّخلق الله من كل قطرة ملكاً يسبّحه، ويكبّره ويحمده ويهلّله إلى يوم القيامة، وأيا مؤمن قرأ في وضوئه إِنّا أَنزلناه في ليلة القدر، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولاصلاة إلاّبإسباغ الوضوء وإحضار النيّة وخلوص اليقين وإفراغ القلب وترك الاشغال، وهو قوله: فَإِذَا فَرغْتَ فَأَنْصُبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبْ.

#### باب التّخلي والوضوء:

أقول لك: فإذا دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرّجس النّجس الخبيث المخبث الشّيطان الرّجيم. فإذا فرغت منه فقل: الحمد لله الّذي أماط عنى الأذى وهنّائي طعامي وعافاني من البلوي، الحمد لله الّذي يسرّ المساغ وسهّل المخرج وأماط عنى الأذى.

واذكر الله عند وضوئك وطهرك فإنه نروى: إنّ من ذكر الله عند وضوئه طهر جسده كلّه ومن لم يذكر الله غند وضوئه طهر من جسده ماأصابه الماء. فإذا فرغت فقل: اللّهم اجعلنى من التوّابين واجعلنى من المتطهّرين والحمد لله ربّ العالمين. وإن كنت أهرقت الماء فتوضّأت ونسيت أن تستنجى حتى فرغت من صلاتك ثمّ ذكرت فعليك أن تستنجى ثمّ تعيد المحضوء والصّلاة.

ولاتقدّم المؤخّر من الوضوء ولاتؤخّر المقدّم لكن تضع كلّ شيء على ماأُمرت أوّلاً فأوّلاً، وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليها فإنّ ذلك يجزئك لأنّك قد أتيت بأكثر ماعلك.

وقد ذكر الله الجميع في القرآن المسح والغسل قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُم إِلَى ٱلْكَعْبَين، أراد به الغسل بنصب اللهم، وقوله: وأَرْجُلِكُمْ، بكسر اللهم، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح. فإن توضّأت وضوءًا تامًّا وصلّيت صلاتك أولم تصلّ ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لأنّ اليقين لاينقضه الشّك.

وليس من مس الفرج ولامن مس القرد والكلب والخنزير ولامن مس الذّكر ولامن مسّ مايؤكل من الزّهومات وضوء عليك.

ونروى: أنَّ حبرتيل عليه السَّلام هبط على رسول الله صلَّى الله عليه وآله بغسلين

ومسحين: غسل الوجه والذّراعين بكفّ كفّ، ومسح الرّأس والرّجلين بفضل النّداوة الّتي بقيت في يدك من وضوئك. فصار الّذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر واجبًا على المسافر أن يتيمّم لاغير، صارت الغسلتان مسحًا بالتّراب وسقطت المسحتان اللّتان كانتا بالماء للحاضر لاغيره.

ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمرّبه على وجهك وذراعيك أقلّ من ربع مدًّ وسدس مدًّ أيضًا، ويجوز بأكثر من ربع مدًّ وسدس مدًّ أيضًا، ويجوز بأكثر من مد. وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسن وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه فمن تركه فقد وجب عليه السّخط فأعوذ بالله منه.

#### باب الغسل من الجنابة وغيرها:

اعلموا\_رحمكم الله \_ أنّ غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جلّ وعزّوأنّه ليس من الغسل فرض غيره. وباقى الغسل سنّة واجبة ومنها سنّة مسنونة إلّاأنّ بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض.

فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المنى في إحليك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلاشىء عليك وتنظّف موضع الأذى منك وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثًا قبل أن تدخلها الإناء، وتسمّى بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء، وتصبّ على رأسك ثلاث أكف وعلى جانبك الأين مثل ذلك وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظّهر مثل ذلك، وإن كان الصبّ بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقداد والاستظهار فعه إذا أمكن.

وقد يروى: تصبّ على الصّدر من مدّ العنق، ثمّ تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله فإنّه من ذكر الله على غُسله وعند وضوئه طهر جسده كلّه، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ماأصاب الماء.

وقد نروى: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثًا \_ ويروى: مرّة مرّة بجزئه، وقال: الأفضل

الثَّلاثة، وإن لم يفعل فغسله تام.

ويجزئ من العسل عند عوز الماء الكثير مايجزئ من الدهن، وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كلّ غسل ماخلاغسل الجنابة لأنّ غسل الجنابة فريضة مجزئة عن الفرض الثّاني، ولا يجزئه سائر الغسل عن الوضوء لأنّ الغسل سنّة والوضوء فريضة، ولا يجزئ سنّة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما.

وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل، ولايجزئك الغسل عن الوضوء فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضّأ وأعد الصّلاة.

والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والإحرام، وغسل الميّت، ومن غسّل الميّت وغسل الجمعة، وغسل دخسول المدينة، وغسل الجمعة، وغسل دخسوم، وغسل دخول مكّة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان: أوّل ليلة منه، وليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وغسل الزّيارات، وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم.

الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميّت وغسل الإحرام، والباقى سنّة. وقد يجزئ غسل واحد من الجنابة ومن الجمعة ومن العيدين والإحرام. وقد روى: أنّ الغسل أربعة عشر وجهًا:

ثلاث منها غسل واجب مفروض، متى مانسيه ثمّ ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الله تيم، ثمّ إنْ وجدت الماء فعليك الإعادة.

وأحد عشر غسلاً سنة: غسل العيدين، والجمعة، ويوم عرفة، ودخول مكة ودخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال في شهر رمضان: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ومتى مانسى بعضها أواضطر أوبه علّة يمنعه من الغسل، فلاإعادة عليه.

وأدني ما يكفيك ويجزئك من الماء ماتبلّ به جسدك مثل الدّهن، وقد اغتسل رسول الله

صلّى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء. وروى: أنّه يستحبّ غسل ليلة إحدى وعشرين لأنّها اللّيلة الّتى رفع فيها عيسى ابن مريم صلوات الله عليه، ودفن أمير المؤمنين على على عليه السّلام، وهى عندهم ليلة القدر، وليلة ثلاث وعشرين هى اللّيلة الّتى ترجى فيها، وكان أبوعبد الله عليه السّلام يقول: إذا صام الرّجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جازله أن يذهب ويجئى فى أسفاره. وليلة تسع عشرة من شهر رمضان هى اللّيلة الّتى ضرب فيها جدّنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويستحبّ فيها الغسل.

وميّز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنّه نروى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إنّ تحت كلّ شعرة جنابة، فبلّغ الماء تحتها فى أُصول الشّعر كلّها وخلّل أُذنيك بإصبعك، وانظر أن لاتبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلاّوتدخل تحتها الماء.

وإن كان عليك نعل وعلمت أنّ الماء قد جرى تحت رجليك فلاتغسلها، وإن لم يجر الماء تحتها فاغسلها، وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلاتغسلها، وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلها، وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتحوز الصّلاة فيه حتى تغتسل.

وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق، ثمّ كُلُّ واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أوشربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولاتعد إلى ذلك.

وإن كان عليك خاتم فحوّله عند الغسل، وإن كان عليك دملج وعلمت أنّ الماء لايدخل تحته فانزعه.

ولابأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضّأ وضوء الصّلاة، وإن أجنبت في يوم أوليلة مرارًا أجزأك غسل واحد إلاّأن تكون أجنبت بعد الغسل أواحتلمت، وإن احتلمت فلاتجامع حتى تغتسل من الإحتلام.

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم الّتي تسجد فيها، وهي: «ألم تنزيل»، و«حم السّجدة»، و«النّجم»، وسورة «اقرأ بسم ربّك». ولا تمسّ القرآن إذ كنت جنبًا أوكنت على غير وضوء، ومسّ الأوراق، وإن خرج من إحليك شيء بعد الغسل وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل.

ولابأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصّلاة، ثمّ تغسل إن أردت ذلك، فإن أحدثت حدثًا من بول أوغائط أوريح بعدماغسلت رأسك \_ من قبل أن تغسل جسدك \_ فأعد الغسل من أوّله، فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرّأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرّأس.

ولاتدخل المسجد وأنت جنب، ولاالحائض إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه وليس لهما أن يضعا فيه شيئًا لأنّ مافيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع مامعهما في غيره.

وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل إلا أن تكون احتلمت في مسجد الحرام أوفى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنّك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمّم ثمّ اخرج ولاتمرّ عليها مجتازًا إلاوأنت متيمّم.

وإن اغتسلت من ماء فى وهدة وخشيت أن يرجع ماتصب عليك أخذت كفًا فصببت على رأسك وعلى جانبيك كفًّا كفًّا، ثمّ امسح بيدك وتدلك بدنك، وإن اغتسلت من ماء الحبًّام ولم يكن معك ماتغرف به ويداك إقذرتان فاضرب يدك فى الماء وقل: بسم الله، وهذا عاقال الله تبارك وتعالى: وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

وإن اجتمع مسلم مع ذمّى في الحيام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذّمّى، وماء الحيّام سبيله سبيل الماء الجارى إذا كانت له مادّة، وإيّاك والتّمشّط في الحيّام فإنّه يورث الوباء في السّنان، وإيّاك أن تدلك الوباء في السّنان، وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بالمئزر الّذي في وسطك فإنّه يذهب بماء الوجه، وإيّاك أن تغسل رأسك بالطّين فإنّه يسمّج الوجه، وإيّاك أن تدلك تحت قدميك بالحزف فإنّه يورث البرص، وإيّاك أن تضجع في الحيّام فإنّه يذيب شحم الكليتين وإيّاك والاستلقاء فإنّه يورث البريلة.

ولابأس بقراءة القرآن في الحبّام مالم تُرد به الصّوت إذا كان عليك منزر، وإيّاك أن تدخل الحبّام بغير مئزر فإنّه من الإيمان، وغُضّ بصرك عن عورة النّاس واستر عورتك من أن يُنظر إليه فإنّه روى أنّ النّاظر والمنظور إليه ملعون، وبالله العصمة.

#### باب التيمّم:

اعلموا ـ رحمكم الله ـ أنّ التّيمّم غسل المضطرّ ووضوءه، وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذالم يوجد الماء، وليس له أن يتيمّم حتى يأتى إلى آخر الوقت، أوإلى أن يتخوّف خروج وقت الصّلاة.

وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أسباب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ثم تسح بها وجهك من حدّ الحاجبين إلى الذّقن، وروى: أنّ موضع السّجود من مقام الشّعر إلى طرف الأنف ثمّ تضرب بها أُخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حدّ الزّند وروى[من] أصول الأصابع من اليد اليمنى - وباليمنى اليسرى على هذه الصّفة.

وأروى: إذا أردت التيمّم اضرب كفّيك على الأرض ضربةً واحدةً، ثمّ تضع إحدى يديك على الأخرى، ثمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقى مابقى، ثمّ تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكفّ، ثمّ تمرّها على مقدّمها على ظهر الكفّ، ثمّ تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليمنى على أصابعك اليمنى ما أصل الأسابع اليسرى، فتصنع بيدك اليمنى ماصنعت بيدك اليسرى، على اليمنى مرّة واحدة، فهذا هو التيمّم، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة.

فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لماتستأنف من الصّلاة اللهم إلاّ أن تقدر على الماء وأنت في وقت من الصّلاة الّتي صلّيتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصّلاة.

ونروى: أنَّ جبرئيل عليه السَّلام نزل إلى سيَّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله فى الوضوء بغسلين ومسحين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرَّأس والرَّجلين، ثمَّ نزل فى التَّيمُم بإسقاط المسحين وجعل مكان موضع الغسل مسحًا.

ونروى عنه عليه السّلام أنّه قال: ربُّ الماء وربُّ الصّعيد واحد، وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت، وإن تيمّم وصلّى قبل خروج الوقت ثمّ أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصّلاة والوضوء، وإن مرّباء فلم يتوضًا \_ وقد كان تيمّم وصلّى فى آخر الوقت \_ وهو يريد ماءًا آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصّلاة الأخرى، فعليه أن يعيد التّيمّم لأنّ مرّه بالماء نقض تيمّمه.

وقد يصلّى بتيمّم واحد خمس صلوات مالم يحدث حدثًا ينقض به الوضوء، وتيمّم الجنابة والحائض تيمّم مثل تيمّم الصّلاة، إنّ الله عزّوجلّ فرض الطّهر، فجعل غسل الوجه واليدين، ومسح الرَّأس والرَّجلين، وفرض الصّلاة أربع ركعات فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الرَّكعتين ليس فيها القراءة، وجعل للّذي لا يقدر على الماء التيمّم مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرَّأس والرَّجلين.

وقال الله تبارك وتعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، والصَّعيد: الموضع المرتفع عن الأرض والطَّيِّب: الَّذي ينحدر عنه الماء.

وقد روى أنَّه يمسح الرَّجل على جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفّيه.

فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأُوتيت بالماء فلاتقطع الصّلاة، ولاتنقض تيمّمك وآمض في صلاتك.

#### باب المياه وشربها والتَّطهّر منها ومايجوز من ذلك ومالا يجوز منها:

اعلموا ـ رحمكم الله ـ أنّ كلّ ماء جارٍ لا ينجّسه شئ، وكلّ بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار رنصف في مثلها، فسبيلها سبيل ألماء الجارى، إلاّأن يتغيّر لونها أوطعمها أورائحتها فإن تغيّرت نزحت حتى تطيب، وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النّجاسات، والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبى الغدير فهو دون الكرّ، وإن لم يبلغ فهو كرّ، ولا ينجّسه شئ إلاّأن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه أوطعمه أورائحته فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطّهر منه إذا وجدت غيره.

وإذا سقط في البئر فأرة أوطائر أوسبُّور وماأشبه ذلك فهات فيها ولم يتفسّخ، نزح منه

سبعة أدل من دلاء هجر، والدّلو أربعون رطّلا. وإذا تفسّخ نزح منها عشر ون دلوًا، وأروى: أربعون دلوًا، اللّهم إلّا أن يتغيّر اللّون أوالطّعم أوالرّائحة فينزح حتى يطيب. وروى: لاينجس الماء إلّاذونفس سائلة أوحيوان له دم.

وقال العالم عليه السّلام: وإذا سقط النّجاسة في الإناء لم يجز استعاله، وإن لم التغيّر لونه أوطعمه أورائحته مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره استعمل اللّهم إلّاأن يكون سقط فيه خمر فيتطّهر منه ولايشرب إلّاإذا لم يوجد غيره، ولايشرب ولايستعمل إلّافي وقت الضّرورة والتّيمة.

وكلّما تغيّر فحرم التّطهير به جاز شربه في وقت الضّرورة، وكلّ ماء مضاف أومضاف إليه فلا يجوز التّطهّر به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرّياحين والعصير والحلّ ومثل ماء الباقلي وماء الزّعفران وماء الخلوق وغيره ومايشبهها، وكلّ ذلك لا يجوز استعالها إلّا الماء القراح أوالتّراب.

وماء المطر إذا بقى فى الطّرقات ثلاثة أيّام نجس، واحتيج إلى غسل التّوب منه، وماء المطر في الصّحارى لاينجس، وأروى: أنّ طين المطر فى الصّحارى يجوز الصّلاة فيه طول الشّتو، وإن شرب من الماء دابّة أو حمار أوبغل أوشاة أوبقرة، فلابأس باستعاله والوضوء منه مالم يقع فيه كلب أووزغ أوفأرة، فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء، وإن وقع كلب أوشرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات، مرّة بالترّاب ومرّتين بالماء، ثمّ يجفّف، وإن وقع فيه فأرة أوحيّة أهريق الماء، وإن دخل فيه حيّة وخرجت منه، صبّ من ذلك الماء ثلاثة أكفّ واستعمل الباقى وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، وإن وقعت فيه عقرب أوشئ من الخنافس أوبنات وردان أوالجراد وكلّ ماليس له دم فلابأس باستعاله والوضوء منه مات فيه أم لم يت.

وإن كان معه إناء ان وقع في أحدهما ماينجس الماء ولم يُعلم في أيّها وقع، فليهرقها جميعًا وليتيمّم.

وماء البئر طهور مالم ينجسه شي يقع فيه، وأكبر مايقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوًا. وأصغر ما يقع الصّعوة فانزح منها دلوًا واحدًا وفيها بين الصّعوة والإنسان على

قدر ما يقع فيها، فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرًّا من الماء، وإن وقع فيها كلب أوسنور فانزح منها ثلاثين دلوًا إلى أربعين، «والكرّستون دلوًا» وقد روى سبعة أدل، وهذا الذى وصفناه فى ماء البئر مالم يتغيّر الماء، وإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فإن كان كثيرًا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكترى عليه أربعة رجال يستقون منها على التّراوح من الغدوة إلى اللّيل.

فإن توضّأت منه أواغتسلت أوغسلت ثوبك بعد ما تبين وكلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء غسل، وإن وقعت فيها حيّة أوعقرب أوخنافس أوبنات وردان فاستق للحيّة أدلى، وليس لسواها شئ، وإن مات فيها بعير أوصبّ فيها خمر فانزح منها الماء كلّه، وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دُلى، وإن بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوًا، وإن بال صبّى وقد أكل الطّعام استق منها ثلاثة دلاء، وإن كان رضيعًا استق منها دلوًا واحدًا.

وإن أصابك بول فى ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة ومن ماء راكد مرّتين ثمّ اعصره، وإن كان بول الغلام الرّضيع فتصبّ عليه الماء صبًّا، وإن كان قد أكل الطّعام فاغسله، والغلام والجارية سواء.

وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: لبن الجارية تغسل منه الثّوب قبل أن تطعم وبولها لأنّ لبن الجارية يخرج من مثانة أُمّها، ولبن الغلام لايغسل منه الثّوب، ولامن بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين.

وإن أصاب ثوبك دم فلابأس بالصّلاة فيه مالم يكن مقدار درهم واف. والوافى مايكون وزنه درهمًا وثلثًا، وماكان دون الدّرهم الوافى فلايجب عليك غسله، ولابأس بالصّلاة فيه. وإن كان الدّم حمّصة فلابأس بأن لاتغسله إلّاأن يكون الدّم دم الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول والمنى قلّ أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم.

وقد روى فى المنىّ: إذا لم تعلم به من قبل أن تصلّى فلاإعادة عليك، ولابأس بدم السّمك فى الثّوب أن تصلّى فيه قليلًا كان أم كثيرًا، فإن أصاب قلنسوتك وعهامتك أوالتّكة أوالجورب أوالخفّ منى أوبول أودم أوغائط فلابأس بالصّلاة فيه وذلك أنّ الصّلاة لاتتمّ فى شئ من هذا وحده.

باب الحيض والاستحاضة والنّفاس والحامل ودم القرحة والعذرة والصّفراء إذا رأت ومايستعمل فيها:

اعلم ان أقل مايكون أيّام الحيض ثلاثة أيّام وأكثر مايكون عشرة أيّام فعلى المرأة أن تجلس عن الصّلاة بحسب عادتها مابين الثّلانة إلى العشرة لاتطهر في أقلّ من ذلك ولاتدع الصّلاة أكثر من عشرة أيّام.

والصّفرة قبل الحيض حيض وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض، فإذا زاد عليها الدّم ـ على أيّامها ـ اغتسلت فى كلّ يوم مع الفجر واستدخلت الكرسفة وشدّت وصلّت ثمّ لاتزال تصلّى يومها مالم يظهر الدّم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهر أعادت الغسل، وهذه صفة ماتعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيّام الحيض على عادتها.

والوقت الذى يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف لأن غسلها يقوم مقام الطّهر للحائض، والنّفساء تدع الصّلاة أكتره مثل أيّام حيضها وهى عشرة أيّام وتستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ تغتسل فإذا رأت الدّم عملت كاتعمل المستحاضة. وقد روى ثانية عشر يومًا، وروى ثلاثة وعشرين يومًا، وبأى هذه الأحاديث أُخذ من جهة التسليم جاز.

والحامل إذا رأت الدّم في الحمل كهاكانت تراه تركت الصّلاة أيّام الدّم، فإن رأت صفرة لم تدع الصّلاة، وقد روى أنّها تعمل ماتعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل فلاتدع الصّلاة، والعمل من خواصّ الفقهاء على ذلك.

واعلم أنّ أوّل ماتحيض المرأة دمها كثير ولذلك صار حدّها عشرة أيّام، فإذا دخلت في السّن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أوثهانية أوسبعة وأقلّ من ذلك حتى ينتهى إلى أدنى الحدّ وهو ثلاثة أيّام، ثمّ ينقطع الدّم عليها فتكون ممّن يئست من الحيض.

وتفسير المستحاضة أنّ دمها يكون رقيهاً تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السّواد وله رقّه، فإذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضته الثّانية تركت الصّلاة حتى تخرج الأيّام الّتى تقعد في حيضها، فإذا ذهب عنها الدّم إغتسلت وصلّت، أوربّها عجّل الدّم من الحيضة الثّانية، والحدّ بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيّام بيض، فإن رأت الدّم بعد اغتسالها من الحيض قبل

استكهال عشرة أيّام بيض، فهو مابقى من الحيضة الأولى، وإن رأت الدّم بعد العشرة البيض فهو ماتعجّل من الحيضة الثّانية، فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها متل أيّام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أوقبله.

ولاتدخل الحائض المسجد إلا أن تكون مجتازة ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضّأ وضوء الصّلاة، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلانها كل يوم، وإذا رأت يومًا أويومين فليس ذاك من الحيض مالم تر ثلاتة أيّام متواليات وعليها أن تقضى الصّلاة التي تركتها في اليوم واليومين، وإن رأت الدّم أكثر من عشرة أيّام، فلتقعد عن الصّلاة عشرة، ثمّ تغتسل يوم حادى عشر وتحتشى وتغتسل، فإن لم يثقب الدّم القطن صلّت صلاتها، كلّ صلاة بوضوء.

وإن ثقب الدّم الكرسف ولم يسلّ صلّت صلاة اللّيل والغداة بغسل واحد وسائر الصّلوات بوضوء، وإن ثقب الدّم الكرسف وسال صلّت صلاة اللّيل والغداة بغسل، والظّهر والعصر بغسل، وتؤخّر الظّهر قليلًا وتعجّل العصر، وتصلّى المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، وتؤخّر المغرب قليلًا وتعجّل العشاء الآخرة.

فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة، ومتى مااغتسلت على ماوصفت حلّ لزوجها أن يأتيها، وإذا رأت الصّفرة في أيّام حيضها فهو حيض، وإن رأت بعدها فليس من الحيض.

وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة، فإن كان هناك دم خرج ولومثل رأس الذّباب لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت، وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض، فلتترك الغسل حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحدًا للجنابة والحيض، وإذا رأت الصّفرة أوشيئًا من الدّم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى \_ كاترى الكلب إذا بال \_ وتدخل قطنة، فإن خرج فيها دم فهى حائض وإن لم يخرج فليست بحائض،

وإن اشتبه عليها الحيض بدم قرحة ـ فرّبا كان في فرجها قرحة ـ فعليها أن تستلقى على قفاها وتدخل أصابعها، فإن خرج الدّم من الجانب الأين فهو من القرحة، وإن خرج

من الجانب الأيسر فهو من الحيض.

وإن افتضها زوجها ولم يرقأ دمها ولاتدرى دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت منغمسة فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض.

واعلم أنَّ دم العذرة لايجوز السَّفرتين، ودم الحيض حارَ يخرج بحرارة شدبدة، ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لاتعلم، وبالله التّوفيق.

#### باب غسل الميّت وتكفينه:

إذاحضرت الميّت الوفاة فلقّنه: شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمّدًا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والإقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه السّلام والأثمة عليهم السّلام واحدًا واحدًا، ويستحبّ أن يلقّن كلهات الفرج، وهى: لا إله إلّا الله الحليم الكريم لا إله إلّا الله العليّ العظيم سبحان الله ربّ السّاوات السّبع وربّ الأرضين السّبع ومافيهنّ ومابينهن وربّ العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين، ولاتحضر الحائض ولا الجنب عند التّلقين، فإنّ الملائكة تتأذّى بها، ولا بأس بأن يليا غسله ويصلّيا عليه ولا ينزلا قبره، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بداً فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.

وإذا اشتد عليه نزع روحه فحوّله إلى المصلّى الّذى كان يصلّى فيه أوعليه وإيّاك أن يَسُه، وإن وجدته يحرّك يديه أورجليه أورأسه فلاتمنعه من ذلك كهايفعل جهّال النّاس، ثمّ ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه وتضع على فرجه خرقة وتليّن مفاصله، ثمّ تقعده فتغمز بطنه غمزًا رفيقًا وتقول وأنت تمسحه: اللّهمّ إنّى سلكت حِبّ محمّد صلّى الله عليه وآله في بطنه، فاسلك به سبيل رحمتك، ويكون مستقبل القبلة.

ويغسّله أولى النّاس به أومن يأمره الولى بذلك، وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل وتنزع قميصه من تحته أوتتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله ليستر به عورته، وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئًا ممّايستر به عورته وتليّن أصابعه ومفاصله ماقدرت بالرّفق وإن كان يصعب عليك فدعه، وتبدأ بغسل كفّيه ثمّ تطّهر ماخرج

من بطنه ويلف غاسله على يده خرقة ويصبّ غيره الماء من فوق يديه، ثمّ تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك، ثمّ تبدأ برأسه فتغسله بالماء غسلاً نظيفًا ثمّ اغسل جسده كلّه إلى رجليه بالحرض والسّدر غسلاً نظيفًا وتدخل يدك تحت الثّوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ولاتقطع الماء عنه، ثمّ تغسل رأسه ولحيته برغوة السّدر وتتبعه بثلاث حميديات، ولاتقعده إن صعب عليك.

ثمّ اقلبه على جنبه الأيسر ليبدولك الأين ومدّ يدك اليمنى على جنبه الأين إلى حيث تبلغ، ثمّ اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فأكثر من صبّ الماء وإيّاك أن تتركه، ثمّ اقلبه إلى جنبه الأين ليبدولك الأيسر وضع يدك اليسرى على جنبه الأيسر واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه ولا تقطع الماء عنه، ثمّ اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحًا رفيقًا واغسله مرّة أخرى باء وشيء من الكافور واطرح فيه شيئًا من الحنوط مثل غسل الأول، ثمّ خضخض الأواني التي فيها الماء واغسله الثّالثة باء قراح ولا تمسح بطنه في الثّالثة، وقل وأنت تغسّله: عفوك عفوك فإنّه من قالها عفا الله عنه، وعليك بأداء الأمانة فإنّه روى عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه: من غسّل ميّتًا مؤمنًا فأدّى الأمانة غفر له، قيل: وكيف يؤدّى الأمانة؟ قال: لا يخبر بايرى، فإذا فرغت من الغسلة الثّالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليه ثوبًا تنشّف به الماء عنه.

ولا يجوز أن يدخل الماء ماينصب عن الميّت من غسله في كنيف ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لايبال فيها أو في حفيرة، ولاتقلّم أظافيره ولاتقصّ شاربه ولاشيئًا من شعره فإن سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في أكفانه، ولاتسخّن له ماءًا إلّا أن يكون الماء باردًا جدًّا فتوقى الميّت مماتوقى منه نفسك، ولا يكون الماء حارًّا شديدًا وليكن فاترًا، ثمّ تضعه في أكفانه واجعل معه جريدتين: أحدهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثمّ تمدّ عليه قميصه والأخرى عند وركه، وروى: أن الجريدتين كلّ واحدة بقدر عظم الذّراع تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى السّاق وإلى الفخذين والأخرى تحت أبطه الأين مابين القميص والإزار، وإن لم تقدر على جريدة من نخل فلابأس أن يكون من غيره بعد أن يكون رطبًا.

وتلفّه في إزاره وحبرته وتبدأ بالشّق الأيسر وتمدّ على الأيمن ثمّ تمدّ الأيمن على الأيسروإن

شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه، ثمّ تعمّمه وتحنّكه فتثنى على رأسه بالتّدوير، وتلقى فضل الشّق الأين على الأيسر والأيسرعلى الأين ثمّ متدّعلى صدره، ثمّ يلففّ باللّفافة، وإيّاك أن تعمّمه عمّة الأعرابي وتلقى طرفى العبامة على صدره، وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئًا من القطن وتجعل عليه حنوطًا وتحشوبه دبره وتضع شيئًا من القطن على قبله وتكثر عليه من الحنوط وتضمّ رجليه جميعًا وتشدّ فخذيه إلى وركه بالمئزر شدًّا جيدًا لئلًا يخرج منه شيء.

فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهمًا وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته وتسح مفاصله كلّها به ومابقى منه على صدره وفى وسط راحته، ولا تجعل فى فمه ولافى منخريه ولافى عينيه ولافى مسامعه ولاعلى وجهه قطنًا ولاكافورًا، فإن لم تقدر على هذا المقدار كافورًا فأربعة دراهم فإن لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده، ثمّ احمله على سريره وإيّاك أن تقول: ارفقوا به وترجّموا عليه أو تضرب يدك على فخذك فإنّه يحبط أجرك عند المصيبة، ولا تتركه وحده فإنّ الشّيطان يعبث به فى جوفه.

ولابأس أن تغسله في فضاء وإن سترت بشيء أحبً إلى، وإن حضر قوم مخالفون فاجهد أن تغسله غسل المؤمن واخف عنهم الجريدة، فإن خرج منه شيء بعد الغسل، فلاتعد غسله ولكن أغسل ماأصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ماأصاب من الذي خرج منه ومددت أحد الشوبين على الآخر، ولاتكفنه في كتان ولاثوب إبريسم وإذا كان ثوب معلم فاقطع علمه، ولكن كفنه في ثوب قطن ولابأس في ثوب صوف، ولابأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كل واحد صاحبه إذاماتا، وإن مس ثوبك ميتًا فاغسل ماأصاب.

وإذاحضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها وإنما يؤجر من تبعها لامن تبعته وقد روى عن أبى عبد الله عليه السّلام: إنّ المؤمن إذادخل قبره ينادى: ألّاإنّ أوّل حبائك الجنة وأوّل حباء من تبعك المغفرة، وقال عليه السّلام: اتّبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنّه من عمل المجوس، وأفضل الشيّء في اتّباع الجنازة مابين جنبي الجنازة وهومشي الكرام الكاتبين،

ولاتترك تشييع جنازة المؤمن فإن فيه فضلاً كثيرًا، وَربِع الجنازة فإن من ربّع جنازة مؤمن حطّ عنه خمس وعشرون كبيرة، فإذا أردت أن تربّعها فابدأ بالشّق الأبين فخذه بيمينك ثمّ تدور إلى المؤخّر الثّانى وتأخذه بيسارك ثمّ تدور إلى المؤخّر الثّانى وتأخذه بيسارك ثمّ تدور إلى المقدّم الأيسر فتأخذه بيسارك ثمّ تدور على الجنازة كدور كفّى الرّحا.

وإذا حملته إلى قبره فلاتفاجىء به القبر فإن للقبر أهوالاً عظيمة ونعوذ بالله من هول المطلع ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيهة ثمّ قدّمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر من يأمره ولى الميّت إن شاء شفعًا وإن شاء وترًا، وقل إذا نظرت إلى القبر: اللهمّ اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النّيران، فإذا دخلت القبر فاقرأ أمّ الكتاب والمعوذّتين وآية الكرسيّ، فإذا توسّطت المقبرة فاقرأ ألهكم التّكاثر واقرأ مِنْها خَلقناكُم وفيها نُعيدكُم ومِنْها نُحْرِجكم تَارَة أخرى، فإذا تناولت الميّت فقل: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله صلى الله عليه وآله.

ثمّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحلّ عقد كفنه وضع خدّه على الترّاب، وقل: اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقّه منك رضوانًا، ثمّ تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن وضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحرّكه تحريكًا شديدًا وتقول: يافلان بن فلان، الله ربّك ومحمّد نبيك والإسلام دينك وعلى وليّك وإمامك، وتسمّى الأثمّة واحدًا بعد واحد إلى آخرهم عليهم السّلام ثمّ تعيد عليه التلّقين مرّة أخرى، فإذا وضعت عليه اللّبن فقل: اللّهم آنس وحشته وصلْ وحدته برحمتك، اللّهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به، اللّهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه واغفر له إنّك أنت الغفور الرّحيم، وإن كانت امرأة فخذها بالعوض من قبل اللّحد وتأخذ الرّجل من قبل رجليه تسلّه سلّا فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها من موضع يتناول وركها.

فإذا خرجت من القبر فقل وأنت تنفض يديك من التراب: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ثمّ احث التراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات وقل: اللّهمّ إيانًا بك وتصديقًا بكتابك، هذا ماوعَدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فإنّه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له

بكل ذرّة حسنة، فإذا استوى قبره فصب عليه ماءًا وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة وتبدأ بصب الماء من عند رأسه وتدور به على القبر ثمّ من أربع جوانب القبر حتى ترجع من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر، ثمّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة، وقل: اللهم ارحم غربته وصلْ وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأفض عليه من رحمتك واسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه، ومتى مازرت قبره فادع له بهذا الدّعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر.

وعَزّ وليّه فإنّه روى عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال: من عزّى أخاه المؤمن كسى في الموقف حلّة، ويستحبّ أن يختلف عند رأسه أولى النّاس به بعد انصراف النّاس عنه ويقبض على النّراب بكفّيه ويلقّنه برفع صوته فإنّه إذا فعل ذلك كفى المسألة في قبره والسنّة في أهل المصيبة أن يتّخذ لهم ثلاثة أيّام طعام لشغلهم في المصيبة، وإن كان المعزّى يتيبًا فامسح يدك على رأسه، فقد روى عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: من مسح يده على رأس يتيم ترجّمًا له كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليه يده حسنة، وإن وجدته باكيًا فسكّته بلطف ورفق فإنّه أروى عن العالم عليه السّلام أنّه قال: إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش، فيقول الله تبارك وتعالى: من هذا الّذي بكى عبدى الّذى سلبته أبويه في صغره وعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لاأسكته عبد مؤمن إلا أوجبت له الجنة.

وإذاأردت أن تغسّل ميّتًا وأنت جنب فتوضًا وضوء الصّلاة ثمّ اغسله وإذاأردت الجاع بعد غسلك الميّت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضًا ثمّ جامع، وإن مات ميّت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات غسله الرّجال النّصارى بعد مايغتسلون، وإن كان الميّت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانيّة اغتسلت النّصرانيّة وغسّلتها، وإن كان الميّت مجدورًا أومحترقًا فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئًا، فلاتمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبًّا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه، وإن كان الميّت أكيلة السّبع فاغسل ما بقى منه فإن لم يبق منه إلاّعظام جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها ودفنتها.

وإن كان الميَّت مصعوقًا أوغريقًا أومدّخنًا صبرت عليه ثلاثة أيَّام إلَّاأَن يتغيُّر قبل

ذلك فإن تغير غَسُلته وحنَّطته وصلَّيت عليه ودفنته، وإن مات في سفينة فاغسله وكفَّنه وثقّل رجليه وألقه في البحر، ومتى مسست ميّتا قبل الغسل بحرارته فلاغسل عليك فإن مسسته بعد مابرد فعليك الغسل، وإن مسست شيئًا من جسد أكيلة السّبع فعليك الغسل إن كان فيهامسست عظم ومالم يكن فيه عظم فلاغسل عليك في مسّه، وإن مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل إنمايجب عليك ذلك في الإنسان وحده.

وإذاكان الميّت محرمًا غسَّلته وكفَّنته وصلّيت عليه وغطّيت وجهه، وعملت به ما تعمل بالحلال إلاّ أنّه لايقرّب إليه كافور، وإن كان الميّت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسّل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ولاينزع منه من ثيابه إلاّ مثل الحفّ والمنطقة والفروة وتحلّ تكتّه، وإن أصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلاّ أنّه يحلّ المعقود، ولم يغسل إلاّ أن يكون به رمق ثمّ يوت بعد ذلك فإذا مات بعد ذلك غسّل كهايغسّل الميّت وكفّن كهايكفن الميّت ولايترك عليه شيء من ثيابه، وإن كان قتيل في معصية الله غسّل كهايغسّل الميّت وضمّ رأسه إلى عنقه ويغسّل مع البدن كهاوصفناه في باب الغسل، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنًا وضمّ إليه الرّأس وشدّ مع العنق شدًّا شديدًا.

وإذاماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها شقّ بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه، وروى أنّها تدفن مع ولدها إذامات في بطنها، وإذااغتسلت من غسل الميّت فتوضّأ ثمّ اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ماصليت فاغتسل وأعد صلاتك.

واعلم أن غسل الجمعة سنّة واجبة لاتدعها في السّفر ولافي الحضر، ويجزئك إذااغتسلت بعد طلوع الفجر وكلّاقرب من الزّوال فهو أفضل، فإذا فرغت منه فقل: اللّهم طهّرني وطهّر قلبي وانق غسلي واجر على لساني ذكرك وذكر نبيّك محمّد صلّى الله عليه وآله واجعلني من التّوابين ومن المتطهّرين، وإن نسيت الغسل ثمّ ذكرت وقت العصر أومن الغد فاغتسل، واغتسل يوم عرفة قبل الزّوال، وإذاأسقطت المرأة وكان السّقط تامًا غسّل وحنّط وكفّن ودفن وإن لم يكن تامًا فلايغسّل ويدفن بدمه، وحدّ إتمامه

كتاب الطهارة

إذا أتى عليه أربعة أشهر، وإن كان الميّت مرجومًا بدىء بغسله وتحنيطه وتكفينه نمّ رجم بعد ذلك وكذلك القاتل إذاأريد قتله قودًا، وإن كان الميّت مصلوبًا أُنزل من خسبته بعد ثلاثة أيّام وغسّل ودفن، ولايجوز صلبه أكثر من ثلاتة أيّام.

والسنّة أنَّ القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض وإن كان أكبر فلابأس ويكون مسطَّحًا لاأن يكون مسنًّا، وإذارأيت الجنازة فقل: الله أكبر الله أكبر هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كلّ نفس ذائقة الموت هذا سبيل لابد منه إنَّالله وإنّا إليه راجعون، تسليًا لأمره ورضاء بقضائه واحتسابًا لحكمه وصبرًا لماقد جرى علينا من حكمه، اللّهم اجعله لناخير غائب ننتظره.

المفتع في الفقة

للشيخ أبرجع فرمخد بن على بن الحيين بن موسى برب بابويد اَلقتمى السين المحين بن موسى برب بابويد اَلقتمين المستنب المستن

# بالبئ أكوضوع

إذا أردت دخول الخلاء فقنّع رأسك وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى وقل : بسم الله وبالله ولا إله إلا الله . اللهم لك الحمد . اعصمنى عن شر هذه البقعة وأخرجنى منها سالًا وحلّ بينى وبين طاعة الشّيطان وإذا فرغت من حاجتك فقل : الحمد لله الذى أماط عنى الأذى وهنّأنى طعامى وشرابى وعافانى من البلوى . ولا تطمح ببولك من السّطح ولا من السّعىء المرتفع فى الهواء . ولا تبل قائمًا من غير علّة فانّه من الجفاء .

ولاتستنج بيمينك فإنّه من الجفاء ولاتطل جلوسك على الخلاء فإنّه يورث البواسير واتّق شطوط الأنهار والطريق النافذة وتحت الأسجار المثمرة ومواضع اللّعن وهي أبواب الدور .وروى لعن الله المتغوّط في ظلّ النّزال ومنابع الماء المنتاب والسّاد الطّريق المسلوك.

ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوّله .وإذا كان عليه اسم محمد صلّى الله عليه وآله فلا بأس بأن لاتنزعه .وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل :الحمد لله على ما أخرج عنى من الأذى فى يسر وعافية،يالها نعمة.

فإذا أردت الوضوء فاغسل يدك من البول مرّة ومن الغانط مرّ تين ومن النّوم مرّة وعليك بوضوء أمير المؤمنين عليه السّلام فإنى رويت أنّه كان جالسًا ذات يوم،وعنده ابنه محمّد بن الحنفيّة .قال: يامحمّد إيتيني بإناء من ماء أتوضًا للصّلاة؛ فأتاه ، فأكفى بيده

اليسرى على يده اليمنى وبيده اليمنى على يده اليسرى .ثمّ قال : بسم الله والحمد لله الذى جعل الماء طهورًا ولم يجعله نجسًا .ثمّ استنجى فقال : اللّهم حصّن فرجى وعفّه وأستر عورتى وحرّمنى على النّار ثم تمضمض؛ فقال : اللّهم لقّنى حجّتى يوم ألقاك وأطلق لسانى بذكوك .ثمّ استنشق؛ فقال : أللّهم لا تحرم على ريح الجنّة واجعلنى ممّن يشم ريحها وروحها وطيبها .ثمّ غسل وجهه؛ فقال : أللّهم بيّض وجهى يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهى يوم تبيضٌ فيه الوجوه و، ثمّ غسل يده اليمنى؛ فقال اللّهم أعطنى كتابى بيمينى و الخلد فى الجنان بيسارى وحاسبنى حسابًا يسيرًا .ثمّ غسل يده اليسرى؛ فقال اللّهم لا تعطنى كتابى بشالى و لا تجعلها مغلولة إلى عنقى وأعوذ بك من مقطعات النّيران .ثمّ مسح على رأسه؛ فقال: اللّهم غشنى برحمتك وظللّنى تحت عرشك يوم لاظلّ إلا ظلّك .ثمّ مسح على قدميه فقال: اللّهم ثبّتنى على الصرّاط يوم تزلّ فيه الأقدام و اجعل سعيى في ما يرضيك عنى مثم رفع رأسه إلى محمّد؛ فقال : يا محمّد من توضّأ مثل وضوئى هذا وقال مثل قولى، خلق الله من كلّ قطرة ملكًا يقدّسه ويسبّحه ويكبره ، فيكتب الله تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم من كلّ قطرة ملكًا يقدّسه ويسبّحه ويكبره ، فيكتب الله تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة .

واعلم أنَّ الوضوء مرَّةٌ.واثنتين لايؤجر.وثلاثةٌ بدعة.

وإن بلت فذكرت بعد ما صلّيت أنّك لم تغسل ذكرك فاغسل ذكرك وأعد الوضوء للصّلاة .وكان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا توضأ للصّلاة، لايترك أحدًا يصبّ عليه الماء. فسئل عن ذلك :فقال: لاأحبّ أن أُشرك في صلاتي أحدًا ولا يُنقض وضوؤك إلّا من أربعة أشياء :من بول أو غائط أو ريح أو مني وما سوى ذلك من القيء والقلس والتّبلة والحجامة والرّعاف والوذى والمذى ،فليس فيه إعادة وضوء .وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء ،فليس عليك أن تغسل ثوبك منه.

وإن نسيت أن تستنجى بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صلّيت :ثمّ ذكرت وأنت في وقتها فاعد الوضوء والصّلاة.وإن كان قد مضى الوقت ،فقد جازت صلاتك.فتوضّاً لما يستقبل من الصّلاة .

وإن بلت،فاصاب فخذك نكتة من بولك فسيصلّيت شّم ذكرت أبُّك لم تغسله

فأغسل واعد الصّلاة.

ولابأس ان تمس عظم الميّت إذا جاوز سنة.وإن أصاب ثوبك من بول الخشاشيف فاغسل ثوبك. وروى انّه لابأس بخرء ما طار وبوله.ولا تصل في ثوب أصابه خررق الدّجاج. وإن وقعت فارة في الماء ثمّ خرجت فمشت على الثّياب فاغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره انضحه بالماء .ولابأس بدم السّمك في الثّوب أن يصلى فيه، قليملاً كان أم كثيرًا .وإن أصاب عهامتك أو قلنسوتك أو تكتّك أو جوربك أو خفّك منى أو بول أو دم أو غائطٌ ، فلا بأس بالصّلاة فيه وذلك أنّ الصّلاة لايتم في شمىء من هذا وحده.

وكل شيء طاهر إلا ما علمت أنه قذر.وقد قال أمير المؤمنين عليه السّلام :لبن الجارية وبولها ،يغسلان من النّوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة امّها ولبن الغلام لا يغسل منه النّوب ولا بوله لأنّ لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين.وروى في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود يبول عليها.انّها تغسل القميص في اليوم مرّة .وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله ولا بأس بالصّلاة فيه.

وإذا توضّأت المرأة ،فالقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح على وأسها من على وأسها من غير أن تلقى عنها قناعها .

ولابأس أن تصلى بوضوء واحد صلاة اللَّيل والنهار كلُّها ما لم تحدث.

وإن غسلت يينك قبل الوجه ، فأغسل وجهك ثمّ أعد على اليمين .وإن غسلت يسارك قبل يينك ، فاغسل يينك ثمّ اغسل يسارك .وإن مسحت على رجليك قبل رأسك، فامسح رأسك ثمّ اعد المسح على رجليك .

وإن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فأتيت بالماء ، فاتم وضوؤك اذا كان ما غسلته رطباً ، وإن كان قد جفّ فأعد وضوئك . وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقى جفّ وضوئك أو لم يجف . ولاتتّق في شرب المسكر والمسح على الخفّين أحدا.

وإذا استيقظ الرَّجل من نومه ولم يبل فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل ان

يغسلها .وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها .ولاتتوضّا بسؤر الحايض ولاتشرب منه .وإذا توضأت فدوّر الخاتم في وضوئك ،وإن علمت أنّ الماء لايدخل تحته فحوّله .وإذا اغتسلت من الجنابة فحوّله .وإن نسيت حتى قمت في الصّلاة فلا آمرك أن تعيده.

وإن أصابك نضحٌ من طشت فيه وضوء فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من بول أو قذر.وإن كان وضوءك للصّلاة فلا يضرّك.ولا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ من جلدة ميتة.ولا بأس بأن تشربه ولا بأس بأن تتوضّأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنباً ولا حائضاً.وإن وجدت ماء نقيعاً تبول فيه الدّواب فتوضًا منه وكذلك الدّم السائل في الماء وأشباهه.ولا بأس أن تدخل في الصّلاة ويدك غمرة ولا تتوضّأ.

وإن نمت وأنت جالس في الصّلاة،فانّ العين قد تنام والاَذُن تسمع.فإذا سمعت الأذان فلا بأس إّغا الوضوء ممّا وجدت ريحه أو سمعت صوته.

وإن استيقنت أنّك توضّأت وأحدثت، فلا تدرى سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوضّأ ، ولا تبعّض الوضوء وتابع بينه كها أمرك الله . وإن شككت بعدما صلّيت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولاالصّلاة . ومتى شككت في شبىء وأنت في حال اخرى فامض ولاتلتفت إلى الشّك إلا أن تستيقن.

ومتى ما تكشّفت لبول أوغير ذلك فقل: بسم الله فان السَّيطان يغضّ بصره عنك حتى تفرغ .وسئل أبو الحسن الرَّضا عليه السَّلام :ما حدّ الغائط؟ فقال : لاتستقبل القبلة ولاتستدبرها ولاتستقبل الرَّيح ولا تستدبرها .

ومتى توضأت فاذكر إسم الله فان من توضّأ فذكر إسم الله، طهر جميع جسده. وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينها من الذّنوب. ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلا ماأصابه الماء. وروى أن من توضّأ فذكر اسم الله فكآنما اغتسل.

واعلم أن من توضأ وتمندل كتبت له حسنة.ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف كتبت له ثلاثون حسنة.وروى أنَّ من توضًأ للمغرب،كان وضوؤه ذلك كفَّارةً لما مضى من ذنوبه في نهاره إلاّ الكبائر.وافتح عينيك إذا توضّأت،فانَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال:افتحوا

عيونكم عند الوضوء؛ فلعلّها لا ترى نار جهنّم. ولا تضع الماء في الشّمس للوضوء والغسل فان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على عائشة وقد وضعت قمقمها في الشّمس. فقال ياحمُيراء ما هذا؟ قالت: أغسل رأسى. قال: لا تعودى، فانّه يورث البرص. وإذا اغتسلت فاغتسل بصاع،وإذا توضّأت فتوضّأ بحدّ من ماء .وصاع النبيّ صلّى الله عليه وآله خمسة أمداد والمدّ وزن مائتين ونهائين درهما والدّرهم وزن ستّة دوائيق والدّانق وزن ستّ حبّات والحبّة وزن حبتيّ شعير من أوساط الحبّ لامن صغاره ولامن كباره ، جملة وزن الخمسة امداد الماء ألف وستهائة وخمسون درهها .

#### باب السواك وفضله

لاتدع السواك فان فيه اتنى عشر خصلة:هو من السنة ومطهرة للفم ومجلاة للبصر ويرضى الرّحمن ويبيّض الأسنان ويذهب بالحفر ويشد اللّثة ويسّهى الطّعام ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة ولكلّ شيء طهور، وطهور الفم البسواك.وصلاة تصلّيها بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة تصلّيها بلا سواك وكان النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يستاك لكلّ صلاة. وقال في وصيّته لأمير المؤمنين عليه السّلام: عليك بالسّواك عند وضوء كلّ صلاة. وروى أنّه قال: إنّ أفواهكم طرق القرآن، فطهر وها بالسّواك.

#### باب التيمم

إعلم أنّه لاتيمم الرّجل حتى يكون فى آخر الوقت، فإذا تيمم أجزءه أن يصلى بتيممه صلوات اللّيل والنّهار، ما لم يحدث أو يصيب ماء. وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء أن تقدر على غيره، فأعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء. وإذا تيمّمت وصلّيت، ثمّ وجدت ماء وأنت فى وقت الصّلاة بعد، فلا إعادة عليك وقد مضت صلاتك فتوضًا لصلاة اخرى وإذا تيمّمت ودخلت فى صلاتك ثمّ اتيت بماء فانصرف وتوضًا ما لم تركع وإن كنت قد ركعت فامض فإنّ التيمم أحد الطّهورين.

فاذا تيمّمت فاضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة وانفضها وامسح بها بين عينيك إلى اسفل حاجبيك ثمّ تدلك احدى يديك بالاخرى فوق الكفّ قليلاً. وقدروى أنّه تضرب يديك على الأرض مرّة واحدة ثمّ تنفضها فتمسح بها وجهك ثمّ تضرب بيسارك الأرض فتمسح بها يينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمّ تضرب بيمينك الأرض فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع.

وإن كنت في حال لاتقدر إلا على الطّين، فلا بأس أن تتيمّم منه إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تنفضه وتتيمم به.وإن كنت في مفازة ومعك إداوة من ماء وأنت على غير طهر فتتمسّعُ بالصّعيد واترك الماء إلا أن تعلم أنّك تدرك الماء قبل أن يفوت وقت الطهور. وان كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لاتستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس ، فتيمّم و صلّ معهم ثمّ تعيد إذا انصرفت.وإن كنت في سفر ومعك ماء ونسيت فتيمّمت وصلّيت، ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فاعد الوضوء والصّلاة .وإن كان معك إناء آن وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في ايّها وقع، فاهرقها جميعاً وتيمم.وإذا احتلمت في المسجد الحرام وفي مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فتيمم و لا تمر في المسجد الا متيماً ولا بأس أن تمرّ في سائر المساجد وأنت جنب، ولا تجلس فيها.

باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطّير وغير ذلك إعلم أنّ الماء كلّة طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر، و أكبر ما يقع في البئر الانسان فانزح منها سبعين دلوًا إذا مات، وأصغر ما يقع في البئر الصعوة، فاستق منها دلوًا واحدًا، فان وقع في البئر بعيراً وصبّ فيها خمر فانزح الماء كلّه ، فإن وقع في البئر عذرة فاستق منها عشرة دلاء، وإن ذابت فيها، فاستق منها أربعين دلوًا إلى خمسين دلوًا. وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوًا إلى خمسين دلوًا وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوًا واحدًا، فإن وقع فيها كلب أوسنّور، فأنزح منها ثلاثة دلاء وإن وقع فيها وقد روى سبعة دلاء، فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة، فاستق منها سبعة دلاء وإن وقع فيها حمار فاستق منها سبعة دلاء وإن وقع فيها

والكرّ مايكون ثلاثة أشبار طول في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وروى أنّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر. وسئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الماء الّذي لاينجّسه شيء قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. وروى أنّ الكرّ ألف ومأتا رطل. وإن قطر في البئر قطرات من دم، فأستق منها عشرة دلاء. وإن وقعت فيها فار، فانزح منها دلوًا واحدًا. وأكثر ما روى في الفارة إذا تفسّخت سبعة دلاء. وإن وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها وليس عليك أن تنزح منها شيئاً. وإن وقعت فارة في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم فتدهن به. وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة ادلوء. وإن وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فلا تأكله . وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة ادلوء. وإن وقعت فارة في خابية فيها ممن أو زيت فلا تأكله . وإن وقعت في البئر فارة أو غيرها من الدواب، فهاتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النّار، وفي حديث أخر : أكلت النّار مافيه. وإذا مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النّار، وفي حديث أخر : أكلت النّار مافيه. وإذا وقع في البئر سام أبر ص ، فحرّك الماء بالدلو فليس بشيء.

وروى عبدالكريم، عن أبى عبدالله عليه السلام أنّه قال في بئر استقى منها، فَتُوضًا به وغسل به الثّياب و عجن به ثمّ علم انّه كان فيها ميتة: انّه لابأس ولايغسل منه الثّوب ولا تعادمنه الصّلاة. و في حديث أخر: اكلت النّار ما فيه، وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أوميتة أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلوًا، وإنّ تغيّر الرّيح فانزح حتى يطيب.

وإذا أكل الكلب او الفارة من الخبز أو شمّاه، فأترك ما شمّاه و كل ما بقى ولا بأس أن تتوضّأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء، فلا تتعرض منه.

وإذا أصبت جرذا فى إناء، فاغسل ذلك الإناء سبع مرّات. فان وقعت فى البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب، أو بنات وردان، وكلّ ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً. وكذا لو وقعت فى السّمن و الزّيت. والعظاية إذا وقعت فى اللّبن. حرم اللّبن ويقال أنّ فيها السمّ.

وإذا كانت بثر و إلى جانبها الكنيف، فانَّ مجرى العيون كلَّها مع مهبّ الشّال. فاذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّال و الكنيف أسفل من ذلك، لم يضرّها إذا كان بينها أذرع. فان كان الكنيف فوق النَّظيف فلا أقل من اثنى عشر ذراعاً. وإن كانت تجاهها بحذاء الله المعداء الله الكنيف فوق النَّظيف الشَّهال، فسبعة أذرع.

وإن وقع رجل فى بئر مخرج فلم يمكن اخراجه، فلا يتوضّأ فى ذلك البئر وتعطّل وتجعل قبراً، وإن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حرمة الرّجل المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً سواء.

وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئراً فإن كانت الأرض صلبة، فا جعل بينها خمسة أذرع. وإن كانت رخوة فسبعة أذرع. وروى ان كان بينها ذراعاً فلا بأس وإن كانت مبخرة إذا كانت البئر أعلى الوادى.

فإن قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر في قدر فيه لحم ومرق كثير، اهريق المرق أو أطعم أهل الذّمة أو الكلب، ويغسل اللّحم ويؤكل. وإن قطر في القدر قطرة دم فلا بأس أف الدّم تأكله النّار، وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنّصارى بعد أن تبين لهم، و الفقّاع بتلك المنزلة. فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه، اهريق الماء و غسل الإناء ثلات مرّات: مرّة بالتّراب ومرّتين بالماء، ثمّ يجفّف.

#### باب الغسل من الجنابة وغيرها

اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب، وما سوى ذلك سنة. فاذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاناً ثمّ استنج، وضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء، وميّز الشّعر بأناملك حتى يبلغ أصل الشّعر كلّه ولا تدع شعرة من رأسك و لحيتك حتى تدخل الماء نحتها. فإنّى رويت أنّه من ترك سعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النّار. نمّ صب الماء على رأسك و بدنك مرّتين و امرر يديك على بدنك كلّه وخلّل اذنيك بإصبعيك وكلّما أصابه الماء فقد طهر.

فإن أصابتك جنابة باللّيل و اغتسلت فأصبحت و وجدت بنوبك جنابة. فلا إعادة عليك إن كنت قد نظرت ولم تر شيئاً، و إن لم تطلب فعليك الإعادة وإذا دخلت الحبّام ولم يكن عندك ما تغترف به و يداك قذرتان، فأضرب يدك في الماء وقل: بسم الله وبالله.

وهذا مما قال الله عزّوجلّ: وما جَعل علْنُكُم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وإذا دخل الحام فا غتسلت و أصاب جسدك جنبا أو غبره فلا بأس. وإذا أجنم المسلم والمهودى والنصراني، اغتسل المسلم فبلها من الحوض، وإن كان بك جروح أو فروح وأجنب، فلا تغتسل إن خفت على نفسك. ولا بأس أن نغتسل المرأه و زوجها من إناه واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.

ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب الا العزائم الّتى يسجد فبها، وهى سجدة لقهان وحم السّجدة والنّجم وسورة إقرأ بأسم ربك. ولا يجوز لك أن نمس المصحف وأنت جنب. ولا بأس أن يقلّب لك الورق غيرك وتنظر فيه وتقرأ . ولا تتوخّا بفضل الجنب والحائض، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه سيناً لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره، ولا تأكل ولا تسرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضّأ فإنك إذا فعلت ذلك خبف علىك البرص. قال أبو عبد الله عليه السّلام: إنّني أكره الجنابة حبن تصفّر السّمس وحبن تطلع وهى صفراء.

وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً، فان كنت بُلت قبل الغسل فلا تُعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل. وفي حديث آخر، إن لم نكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل، إنّا ذلك من الحبائل. وإن احتلمت المرأة فأنزلت فلس عليها غسل، وروى أنّ عليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها سيء.

و أعلم أن غسل الجنابة و الحيض واحد، فإذا حاضت المرأة و هي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر. و إذا أجنبت ولم نجد الماء فتبهم بالصّعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة. و روى إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ ماء جامداً ولم تخلص إلى الصعيد، فصلَ بالنّمسح، نمّ لا تعد إلى الأرض الّتي يوبق فيها دينك. و إن عرقت في ثوبك و أنت جنب حي يبتل بوبك، فانضحه بتي، من ماء و صلّ فيه. وقال والدي رحمه الله في رسالته إلى: إن عرقت في نوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حرام، فحرام الصّلاد فيه و إذا من حلال، فحلال الصّلاة إليه، و إن كانت الجنابة من حرام، فحرام الصّلاد فيه و إذا أرتمس الجنب في الماء إرتماسةً واحدة أجزأه ذلك من غسله. فإذا دخلت الحام فلا تدلك

رأسك و وجهك بمئزر فانه يذهب بماء الوجه، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف فانه يورث البرص. ولا تستلق على قفاك فيه فإنه يورث داء الدبيلة. ولا تضطجع فيه فإنه يذيب شحم الكليتين. ولا تدخله بغير مئزر فإنه من الايمان. وإن رأيت في منامك أنك تجهامع ووجدت الشهوة فانتبهت ولم تر بثيابك ولافي جسدك شيئًا، فلاغسل عليك. وإن وجدت بلة أيضًا الا أن يسبقك الماء الأكبر ولابئسأن يختضب الجنب و يجنب وهو مختضب و يحتجم ويذكرالله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد وير فيه. ويجنب أول الليل وينام إلى اخره. ولا بأس بقراءة القران في الحهم ما لم ترد به الصوت. و لا بأس بأن تنكح فيه وتغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه. و لا تتمسّط فيه فإنه يورث وباء الشعر. و لا تستك فيه فإنه يورث وباء الشعر، و لا تلفسل وليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين. وإن اغتسلت في وهدة وخشيت أن يرجع ماينصب عنك إلى الماء الذي تغتسل منه، أخذت كفًا وصببته أمامك وكفًا عن يسارك وكفًا خلفك، واغتسلت منه.

# بات الحائض والمستحاضة والنَّفساء ورؤيتهن الدم وغسلهنَّ وما يجب عليهن من الصَّلاة وتركها

اعلم ان أقل أيّام الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام. فإذا حاضت المرأة عشرة أيّام أودون ذلك بيومين واستَمرّالدّم بها، فهى مستحاضة. وإن انقطع الدّم إغتسلت وصلّت، فإن كان حيضها تسعة أيّام أو ثهانية أيّام حائضاً دائها مستقيها ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ينقطع عنها الدّم فترى البياض لاصفرة ولا دمًا، فإنّها تغتسل وتصلّى وتصوم . فاذا رأت الدّم أمسكت عن الصّلاة. فاذا رأت الطهر صلّت. وإذا رأت الدّم فهى مستحاضة قد انتظمت لها أمرها كلّه. فإن رأت الدّم أكثر من عشرة أيّام، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام وتغتسل يوم حادى عشرة وتحتشى، فإن لم يثقب الدّم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، فإن غلب الدّم الكرسف ولم يسل، صلّت صلاة الغداة بغسل، وسائر الصّلوات بوضوء. وإن غلب الدّم الكرسف وسال ، صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل، والظّهر بوضوء. وإن غلب الدّم الكرسف وسال ، صلّت صلاة اللّيل وصلاة الغداة بغسل، والظّهر

والعصر بغسل تؤخر الظُّهر قليلًا وتعجُّل العصر وتصلَّى المغرب والعشاء الأخر بغسل واحد تؤخر المغرب قليلًا وتعجّل العشاء الأخر إلى أيّام حيضها .فإذا دخلت في أيَّام حيضها تركت الصَّلاة، فإن رأت المرأة الصَّفرة في أيَّام الحيض فهو حيض وإن رأت في أيَّام الطَّهر فهو طهر .فإذا رأت الصفرة في أيام طمثها ،تركت الصَّلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل وتصلّي. فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها بجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّى . فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلِّ الظّهر، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة. وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولاتدرى أطهرت أم لا، فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كهاتري الكلب يفعل إذا بال وتستدخل الكرسف، فإن كان دم خرج ولومثل رأس الذّباب فإن خرج فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت .وإذا رأت الدّم خمسة ايّام والطّهر خمسة أيّام أو ترى الدّم أربعة أيَّام، والطَّهر ستَّة ايَّام فاذا رأت الدَّم لم تصل . وإذا رأت الطَّهر صلَّت ، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يومًّا ، فإذا مضت ثلاثون يومًا ثمَّ رأت دَمًّا صيِّبًا إغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلِّ صلاة، وإذا رأت صفرة توضَّأت وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلى الظّهر إنَّمَا تصلَّى الصّلاة التي تطهر عندها.وإذا رأت الحبلي الدّم فعليها أن تقعد أيّامها للحيض.فإذا زاد على الأيّام الدّم،استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.

وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلّا أن تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدّم تركت الصّلاة عشرة أيّام ، فإذا كان يوم حادى عشر، اغتسلت واحتشت واستشفرت وعملت بما تعمل المستحاضة . وقد روى أنّها تقعد ثهانية عشر يومًا وروى عن أبي عبد الله الصّادق عليه السّلام أنّه قال: إنّ نساءكم ليس كالنّساء الاول 'إنّ نساءكم أكبر لحمًا وأكثر دمًا فلتقعد حتى تطهر. وقد روى أنّها تقعد ما بين أربعين يومًا إلى خسين يومًا . وإذا وقع الرّجل على امرأته وهى حائض ، فإنّ عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه وروى إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار، فإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في أخره فربع دينار، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة

امداد من طعام.

واعلم أنّ دم العذرة لا يجوز الشّفرتين .ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة سديدة ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم، وإذا إنستبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة فسربها كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقى على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدّم من الجانب الأين فهو من القرحة، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن افتضها زوجها ولم يرق دمها ولا تدرى دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل القطنة ، فإن خرجت القطنة منطوقة بالدّم فهو من العذرة وإن خرجت القطنة منغمسة فهو من الحيض. وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الرّكعتين . وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها. فاذا طهرت قضت الرّكعة.

## باب غسل الميّت وتكفينه وتحنيطه وتشييعه ودفنه والصّلاة عليه

إذا دخلت على مريض فقل: اعيذك بالله العظيم ربّ العرش العظيم من شرّ كلّ عرق نعار ومن شرّ حرّ النّار سبع مرّات. فإذا صار في حال النّزع فلقنه كلبات الفرج وهي لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العلي العظيم ، سبحان الله ربّ السّباوات السّبع وربّ الأرضين السّبع وما فيهن وما بينهن وربّ العرس العظيم. فإن عسر عليه نزعه واشتد عليه ، فُخوّله في مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عنده ، و اقرأ عند رأسه: والصّافًات عليه ، فُخوّله في مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عنده ، و اقرأ عند رأسه والصّافًات صفلًا . حتى تتمّها ، فإنّها لم تقرء عند كلّ مكروب إلاّ عجّل الله راحته وإذا قضى فقل إنّا لله وإنّا إليه راجعون. اللهم اكتبه عندك من المخبتين وارفع درجته في عليين واخلفه على عقبه في الغابرين ونحتسبه عندك ياربّ العالمين ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين لأنّ الملائكة تتأذى بها. ولابأس بأن يليا غسله ويصلّيا عليه ولاينزلا قبره. فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدّاً ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه ، وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في النّزع.

#### صفة غسل الميت

أن تصبّ الماء في إجّانة كبيرة، ممّ يلقى عليها السّدر ويأخذ رغوته في طشت. ثمّ ينوّم الميّت على سرير مستقبل القبلة، نمّ ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ويغطى به ولايكشف عن العورة. ثمّ يؤخذ من الماء ثلاث حميديّات ثمّ يقلّب ميامنه فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه. ثمّ يقلّب مياسره فيصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه. ثمّ يجعل الماء في الأجّانة بعدما تنظف من ماء السّدر، ويلقى في قرنه إلى قدمه. فهذا الغسل الأوّل. ثمّ يجعل الماء في الأجّانة بعدما تنظف من ماء السّدر، ويلقى في الماء شيء من جلال الكافور وشيء من ذريرة ثمّ يغسل كهاغسل من السّدر والكافور تمّ يغسل الكافور، غسل الأوافى بهاء القراح وفعل به كها فعل به في ماء السّدر والكافور تمّ يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، نمّ يؤخذ قطنا ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته تمّ يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستونق الفطن بهذه الخرق، ثمّ يكفّن في قميص غير مزرور و فخذيه بخرقة على مقعدته ويستونق الفطن بهذه الخرق، ثمّ يلف في حبر يماني عبرى أو ظفارى نظيف والكافور السائغ للميّت أوقية، والوسط أربع متاقيل وأقلة مثقال ويجعل على جنبيه نظيف والكافور السائغ للميّت أوقية، والوسط أربع متاقيل وأقلة مثقال ويجعل على جنبيه وعلى فيه وموضع مسامعه، ويلقى فضل الكافور على صدره، ويجعل معه جريدتان خضرا وان من النّخل:أحدهما على جنبه الأين مابين ترقوته إلى صدره والاخرى فوق القميص وتحت الإزار على يساره في ذلك المكان. فإذا فعل ذلك به وضع على السرير أو على الجنازة وحمل.

فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولاتمش أمامها، فأغا يؤجر من يتبعها لا من تبعته، فانه روى ابتعد، فانه روى ابتعد، فانه من عمل المجوس وروى إذا كان الميت مؤمنًا فلا بأس أن يمشى قدّام جنازته ، فان الرجمة يستقبله، والكافر لاتتقدّم جنازته، فان اللّعنة تستقبله، وقال النبيّ صلّى الله عليه وآله: اميران وليسا باميرين، ليس لمن تبع جنازة ان يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، ورجل يحجّ مع امرأة ليس له أن ينفر حتى تقضى مناسكها. واعلم أنّ من غسل ميّتًا مؤمنًا ، فقال إذا قلبّه: أللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرّقت بينها . فعفوك عفوك . غفر الله له ذنوب سنة إلاّ الكبائر. وقال أبو عبد الله عليه السّلام: من غسل ميّتًا مؤمنًا فادّى فيه الأمانة غفر له قيل: وكيف يؤدى فيه عبد الله عليه السّلام: من غسل ميّتًا مؤمنًا فادّى فيه الأمانة غفر له قيل: وكيف يؤدى فيه

الأمانة ،قال :لايخبر بما رأى.

وإذا مات اليّت، وقد كان دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة. وإذا مات ميّت وهو جنب، فانّه يغسّل غسلاً واحدًا يجزى عنه لجنابته ولغسل الميّت، لأنّها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. وإن كان الميّت مجدوراً أو محترقاً فخشيت أنّك إذا مسسته سقط من جلده شيء ، فلا تمسّه ، ولكن صبّ عليه الماء صباً فإن سقط منه شيئاً فاجمعه في اكفانه وإن كان الميّت عرمًا غسلته وفعلت به ما تفعل بالمحلّ إلاّ أنّه لايمسّ طيبًا . وإن كان الميّت أكله السبع فاغسل ما بقى منه . وإن لم يبق منه الله عظامًا جمعتها وغسلتها وصلّيت عليها ودفنتها . وإذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال ، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقلّ الرّجال ، فلا تغسل ولتدفن . وإذا مسست ميتة . فاغسل يدك وليس عليك غسل إنّا عبد ذلك في الانسان وحده .

ولابأس بأن ينظر الرّجل إلى امرأته بعد الموت،وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كلّ واحد منها صاحبه إذا مات والمرجوم يغسّل ويحنّط ويكفّن ثمّ يرجم بعد ذلك.وكذا القاتل إذا اريد قتله قودًا والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم فانّها تدفن كها هي بثيابها.وكذلك الرّجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كها هو بثيابه .والمصلوب ينزل عن الحشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسل ويدفن،ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام.

## الصّلاة على الميّت

فاذا صلّيت على الميّت فقف عند صدره وكبّر وقل: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّد أعبده ورسوله أرسله بالحقّ بشيرًا ونذيرًا بين يدى السّاعة . وكبّر الثّانية وقل: اللّهم صلّ على محمّد وأل محمّد وارحم محمّدًا وأل محمّد وبارك على محمّد وآل محمّد ، كافضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وأل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد . وكبّر الثّالثة وقل : أللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات . وكبّر الرّابعة . وقل : اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به . اللّهم إنّا لانعلم منه إلا خيرًا وأنت أعلم به منّا . أللّهم إن كان محسنًا فزد في منزول به . اللّهم إنّا لانعلم منه إلاّ خيرًا وأنت أعلم به منّا . أللّهم إن كان محسنًا فزد في

إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه و اغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى علّين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الرّاحمين وكبّر الخامسة ولاتبرح حتى ترى الجنازة على أيدى الرّجال وسئل بعض الصّادقين عليهم السلام وَلمَ يكبّر على الميّت من خمس تكبيرات فقال: إنّ الله عزّوجلّ فرض على النّاس خمس صلوات وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة.

و أعلم أنَّ أولى من يتقدّم للصّلاة على الجنازة من يقدّمه وليّ الميّت. وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقُّ بالصّلاة عليه إذا قدّمه وليّ الميّت فإن تقدّم من غير أن يقدّمه الولى فيهو غاصب. ولا بأس بأن تصلّى وحدك على الجنازة، و إذا صلّى رجلان على جنازة، قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه و نهى رسول الله صلّى الله عليه وأله وسلم أن يصلَّى على قبر أو يقعد عليه أويبني عليه. فاذا صلَّيت على امرأة فقف عند صدرها. والمحترق يصلَّى عليه ويصبُّ الماء عليه صبًّا و يدفن و لا بأس أن يصلُّي الجنب والحائض على الجنازة. إلا أنّ الحائض تمقف ناحية ولاتختلط بالرّجال و إذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك، فقدّم المرأة إلى القبلة و أجعل المملوك بعدها وأجعل الغلام بعد المملوك، و آجعل الرَّجل بعد الغلام مَّا يلي الامام. ويقف الامام خلف الرجل فيصلَّى عليهم جميعًا صلاة واحدة. و إذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة اخرى معها، فإن شئت كبرت ألان عليها جميعًا خمس تكبيرات، و إن شئت فرغت من الأولى و ٱستأنفت الصّلاة على التّانية وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة فسوّها وأعد الصّلاة عليها. وروى إذا ٱجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصلّ عليهم جميعًا صلاة واحدة تضع ميِّتًا واحدًا، ثمّ تجعل الأخر إلى إلية الرّجل. ثمّ تجعل رأس الثّالث إلى إليةٍ الثَّاني شبه المدرِّج. تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى. وقم في الوسط وكيّر خمس تكبيرات. تفعل كاتفعل إذا صلّبت على واحدة.

باب الصّلاة على الطّفل العلم أنّ الطّفل لا يصلّ عليه حتى يعقل الصلّاة فإن حضرت مع قوم يصلّون

عليه، فقل: اللَّهم اجعله لنا ولأبويه فرطًا.

#### باب الصِّلاة على من لايعرف مذهبه

وإذا لم تعرف مذهب الميّت فقل: اللّهم إنّ هذه النفس أنت أحييتها و أنت أمتّها اللّهم و لهّا ما تولّت و آحشرها مع من أحبَّت

# باب الصّلاة على المستضعف و إذا صلّيت على المستضعف، فقل: اللّهم أغفر للذين تابوا و ٱتبّعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم.

#### باب الصّلاة على المنافق

وإذا صلّيت على المنافق، فقل بين التكبيرة الرّابعة والخامسة: اللّهم أخز عبدك فى عبادك وبلادك. أللّهم أصله أشدّ نارك. اللّهم أذق حرّ عذابك، فإنّه كان يوالى أعداءك ويعادى أوليائك. ويبغض أهل بيت نبيّك. فإذا رفع فقل: أللّهم لا ترفعه ولا تزّكه.

#### باب زيارة القبور

و إذا زرت قبر المؤمن، فقل: أللهم أرحم غربته وصل وحدته وأنس وحشته و أمن روعته و اسكن إليه من رحمتك رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك، و احشره مع من كان يتولاه.

وعزّ ولى اللّت فإنّه روى عن أبى عبدالله عليه السّلام أنّه قال: من عزّى مؤمناً كسى فى الموقف حلّة يفخر بها. وروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: مامن مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس. يتيم ترحمًا له إلّا كتب الله له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة. وقال أبوعبدالله عليه السّلام: ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم رحمة له، إلّا أعطاه الله تبارك و تعالى بكل شعرة نوراً يوم القيامة. و روى أنّ اليتيم إذا بكى اهتزّله

كتاب الطهارة

العرش؛ فيقول الله جلّ جلاله: من هذا الذي أبكى عبدى الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزّ تى و جلالي و ارتفاعي في علوّ مكاني لايسكته عبد مؤمن إلاّ أوجبت له الجنّة.

للتيخ أبرج فرمح تدبن على بن الحيين بن موسى برب بابويد القسمى الملقب القددوق المتوفي المسامة

# الماليال

الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر. ولا ينجس الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. ولا بأس أن يتوضأبماء آلورد للصّلاة ويغتسل به من آلجنابة فأمّا الّذى تسخنه الشّمس فهو لا يتوضًا به ولا يغتسل ولا يعجن به لأنّه يورث البرص وأمّا الماء الاجن والذى قد ولغ فيه الكلب والسّنور فانه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل اللّ أن يوجد غيره فيتزه عنه. ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض.

وكلّ ما يؤكل لحمه ولا بأس بالوضوء ممّا شرب منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلّ شيء يجتر فسؤره حسلال ولعابه حلال. وإنّ أهل ٱلبادية سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: إنّ حياضنا هذه تردّها السّباع وٱلبهائم و الكلاب فقال لهم: لها ما أخذت بأفواهها، و لكم سائر ذلك.

و لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنّصراني و ولد الزّنا والمشرك وكلّ من خالف الإسلام.

وإذا كان الماء كرًّا لم ينجّسه شيء. و الكرّ ثلاثة أشبار طولاً في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وماء النّهر واسع لا يفسده شيء وماء الحيّام سبيله سبيل الماء الجارى، إذا كان له مادّة.

و أكبر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها ينزح منها سبعون دلواً. وأصغر ما يقع فيها الصّعوة. ينزح دلواً واحداً. وفي ما بين الانسان والصّعوة على قدر ما يقع فيها.

وإن وقع فيها ثور أو بعير أوصبٌ فيها خمر، ينزح الماء كلُّه. وإن وقع فيها حمار

نزح منها كرّ من ماء. وإن وقع فيها كلب أو سنّور نزح منها ثلاثون دلواً الى أربعين دلواً. وإن وقعت فارة نزح منها دلواً. وإن وقعت فارة نزح منها دلو واحد، وإن تفسّخت فسبع دلاء.

و إن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلواً، و إن بال فيها صبى قد أكل الطعام نزح منها ثلاثة دلاء. وإن كان رضيعاً نزح منها دلو واحد. وإن وقعت فيها عذرة أستسقى منها عشرة دلاء. وإن ذابت فيها فأربعون دلواً إلى خمسين دلواً.

والثّوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرّة. و إن غسل بماء راكد فمرّتين، معصر. وبول الغلام الرّضيع يصبّ عليه آلماء صبًّا، وإن كان قد أكل الطّعام غسل والغلام والجارية في هذا سواء. وقد روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام أنّه قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثّوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها. ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب قبل أن يطعم وبوله لأنّ لبن الغلام يخرج من مثانة امّها. ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب قبل أن يطعم وبوله لأنّ لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين.

وأمّا الدّم إذا أصاب الثّوب فلا بأس با لصّلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم وافٍ وهو ما يكون وزنه درهما وثلثاً، وما كان دون الدّرهم الوافى فقد يجب غسله ولا بأس بالصّلاة فيه.

و دم الحيض إذا أصاب الثّوب فلا يجوز الصّلاة فيه قليلًا كان أوكثيراً.ولا بأس بدم السّمك في الثّوب أن يصلّي فيه قليلًا كان أو كثيراً.

وكلّ ما لا تتم الصّلاة فيه وحده، فلا بأس بالصّلاة فيه إذا أصابه قذر مثل العامة والقلنسوة والتكة وٱلجورب والخفّ.

#### باب الوضوء

السّنة الدّاخلة في دخول الخلاء أن يدخل الرّجل رِجله اليسري قبل اليمني

ويغطى رأسه و يذكر الله عزّوجل.

ولا يجوز التغوط على شطوط آلأنهار و الطّرق النافذة وأبواب الدور وفي النزال وتحت آلأشجار المثمرة. ولا يجوز البول في جحور الهوام ولا في الماء الرّاكد ولا بأس بالبول في ماء جار ولا يجوز أن يطمح الرّجل ببوله في الهواء ولا يجوز أن يجلس للبول و الغائط، مستقبل القبلة ولا مستدبرها ولا مستقبل الرّيح ولا مستدبرها، ولا مستقبل الملال و لا مستدبرها.

و يكره الكلام و السّواك للرّجل و هو على الخلاء. ورُوى أنَّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته. والسواك على الخلاء يورث البخر، وطول الجلوس على الخلاء يورث البواسير.

و على الرّجل إذا فرغ من حاجته أن يقول «الحمد لله الذي اماط عنى الأذى وهنّاني الطّعام، وعافى اني من البلوي.

فإذا أراد الاستنجاء، مسح بأصبعه من عند المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرّات ثمّ من الانثيين الى رأس الذكر ثلاثاً ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات. فإذا صبّ الماء على يده للاستنجاء، فليقل «الحمد لله الذي جعل آلماء طهوراً ولم يجعله نجساً.» ويبدأ بذكره ويصبّ غليه من آلماء شيء ما عليه من البول يصبّه مرتين. هذا ادنى ما يجزى. ثمّ يستنجى من الغائط ويغسل حتى ينقي مأثمه.

ولا بأس بذكر الله على الخلاء لأنّ ذكر الله حسن على كل حال ومن سمع الأذان وهو على الخلاء فليقل كما يقول المؤذّن. ولا يجوز للرّجل أن يستنجى بيمينه إلاّ إذا كانت بيساره علّة. ولا يجوز أن يبول قائماً من غير علّة، لأنّه من الجفاء.

و يكره للرّجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القران أو درهم عليه اسم الله إلاّ أن يكون في صرّة. ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله فإن دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء.

فاذا أراد الخروج من الخلاء، فليخرج رجله اليمني قبل اليسري، ويحسح يده

على بطنه، ويقول: الحمد لله الذي عرفني لذَّته وأبقى قوَّته في جسدى وأخرج عنى أذاه، يا لها من نعمة. ثلاث مرّات.

و الوضوء مرّة مرة. وهو غسل الوجه و اليدين ومسح الرّأس والقدمين. ولا يجوز أن يقدم شيئاً على شيء. يبدء بالأوّل فالأوّل؛ كما أمر الله عزّوجل. ومن توضّأ مرّتين لم يؤجر، ومن توضّأ ثلاثاً فقد أبدع. و من غسل الرّجلين فقد خالف الكتاب والسنّة. و لا يجوز المسح على والسنّة. و المستح على الخفين والعامة والجورب. ولا تقيّة في ثلاث أشياء. في شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحجّ.

وحد الوجه الذي ينبغى أن يتوضاً، ما دارت عليه الوسطى والإبهام. وحد البدين إلى المرفقين. وحد الرّأس مقدار أربع أصابع من مقدّمة الرأس والمسح على الرّجلين إلى الكعبين.

فإذا توضّأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة آلغداة والمغرب وتمسح عليه. ويجزيها في سائر آلصّلوات أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى قناعها.

و المضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء. وهما سنّة؛ لا سنّة الوضوء؛ لأنّ الوضوء فريضة كِلّه، وللكنّها من الحنيفية الّتي قال الله عزوجل لنبيّه صلى الله عليه واله: وَاتَبعْ مِلّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا. وهي عشر سنن؛ خمس في الرأس وخمس في الجسد: فأمّا الّتي في الرّأس، فالمضمضة والاستنشاق والسّواك وقصّ الشّارب والفرق ممّن طوّل شعر رأسه. وروى أنّ من لم يفرق رأسه فرّقه الله عزّوجل بمنشار من النّار. وأمّاالّتي في الجسد، فألاستنجاء والختان وحلق العانة وقصّ الأظافير ونتف الإبطين.

وكلٌ من شكّ في ٱلفرض وهو قاعد على حال الوضوء فليعد. ومن شكّ في ٱلوضوء وقد قام عن مكانه، فلا يلتفت إلى ٱلشكّ، إلاّ أن يستيقن.

ومن استنجيٰ عِلَى ما وصفناه، ثم رأى بعد ذلك بللًا فلا شيء عليه. وإن بلغ

السّاق فلا ينقض الوضوء ولا يغسل منه الثّوب فإنّ ذلك من الحبائل والبواسير. ولا ينقض الوضوء إلّا ما يخرج من الطّرفين من بول أو غانط أو منّى أو ربح وما سوى ذلك من مَذْى ووذى جميعاً، و قىء و قلس ورعاف وحجامة و دماميـــل وجروح وقروح وغير ذلك فانه لا ينقض الوضوء.

ولا يجوز تبعيض الوضوء. وقال النبى صلى الله عليه وآله: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم. و لا بأس أن يصلّى الرّجل بوضوء واحد صلوأت اللّيل والنّهاركلّها منا لم يحدث.

## باب السواك

قال النبى صلى الله عليه وآله: السّواك شطر الوضوء. وكان أبو الحسن عليه السّلام يستاك بماء ألورد. وفي ألسّواك إثنا عشر خصلة. هو من السنّة ومطهرة للفم و مجلاة للبصر ويرضى الرّحمن ويبيض الأسنان ويذهب بالخفر ويشدّ اللّثة ويشهى الطّعام ويذهب بالبلغم و يزيد في الخفظ و يضاعف الحسنات وتفرح به الملائكة.

## باب التيمم

من كان جنباً أو على غير وضوء و وجبت الْصَّلاة و لم يجد الماء، فليتيمّم كها فال الله عزّوجلٌ «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» والصَّعيد الموضع المرتفع والطَّيب الذي ينحدر عنه الماء.

والتيمّم هو أن يضرب آلرّجل بيديه على الأرض مرّة واحدة وينفضها ويمسح بها جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كُفّيه.

و ٱلنَّظر إلى الماء ينقض ٱلتيمُّم. ولا بأس أن يصلَّى الرَّجل بتيمُّم واحد

الهداية بالخبر

صلوات اللّيل والنّهار كلّهاما لم يحدث أو يصب ماء. ومن تيمّم وصلّى ثم وجد الماء، فقد مضت صلاته. فليتوضأ لصلاة أخرى.

ومن كان في مفازة ولم يقدر على التراب وكان معه لبد جاف، نفضه وتيمّم منه أو من عرف دابّته. ومن أصابته جنابة، فخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فإنّه إن كان جامعاً فليغتسل و إن أصابه ما أصابه. وإن إحتلم فليتيمم.

و المجدور إذا أصابته جنابة يؤمّم الأنّ مجدوراً أصابته جنابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أخطأتم لم لا تيمّموه .

## باب الأغسال

آلغسل فى سبعة عشر موطناً؛ ليلة سبعة عشر من شهر رمضان وليلة تسعة عشر منه وليلة إحدى وعشرين وألعيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تُحرم ويوم الزّيارة ويوم تدخل البيت ويوم التّروية ويوم عرفة و غسل الميّت وغسل من غسّل ميّتاً أو كفّنه أو مسه بعد ما يبرد ويوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله؛ وإذا استيقظ الرّجل ولم يصلّ فعليه أن يغتسل و يقضى الصّلاة.

وغسل الجنابة فريضة. قال الصّادق عليه السّلام:غسل الجنابة و الحيض واحد. وروى: أنّ من قصد مصلوبًا فنظر إليه، وجب عليه الغسل عقوبة. وروى أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل. والعلّة في ذلك أنّه يخرج من الذّنوب فيغتسل عنها.

وكلَّ غسل من الأغسال فيه وضوء إلَّا غسل الجُلنابة الأَّن كلَّ غسل سنَّة إلَّا غسل الجُنابة. وغسل الجيض فريضة مثل غسل الجنابة افإذا الجتمع فرضان فأكبرهما يجزى عن أصغرهما.

و من اغتسل بغير جنابة فليبدء بالوضوء ثمّ يغتسل. و لا يجزيه الغسل

عن الوضوء، لأن الغسل سنّة و ألوضوء فريضة ولا يجزى سنّة عن فرض.

## باب غسل الجنابة

إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد أن تبول ليخرج ما بقى من إحليلك من منى "ثمّ اغسل يديك ثلاثاً من قبل أن تدخلها الإناء. ثمّ استنج وأنق فرجك. ثمّ ضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء وميّز الشّعر بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشّعر كله. وتناول الإناء بيدك و صبّه على رأسك و بدنك مرّ تين. وامرر يدك على بدنك كله وخلّل أذنيك بإصبعك، وكلّما أصابه الماء فقد طهر، و اجهد أن لا يبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلّا أن يدخل الماء تحتها فانّه روى أنّ من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمداً فهو في النّار.

و إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل و ليس ذلك بواجب. لأن ألغسل على ما ظهر لا على ما بطن غير أنّك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل، لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتمضمض وتستنشق، فانّك ان أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص.

و روى إن ارتمس آلجنب في آلماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من غسله.

وإن أجنبت في يوم أو ليلة مراراً اجزأ لك غسل واحد، إلّا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم.

فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام. ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القران للجنب والحائض، إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقان وحم السّجدة والنّجم وسورة إقرأ با سم ربّك، ولا تمسّ القران إذا كنت جنباً أو على غير وضوء بعد الغسل.

ومن خرج من إحليله بعد الغسل شيء، و قد كان بال قبل أن يغتسل، فلا شيء عليه. وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل.

و لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك و فرجك و رأسك وتؤخّر غسل جسدك إذا أردت ذلك، فان أحدثت حدثاً من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك، من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله إلى اخره.

ولا يدخل آلجنب و الحائض المسجد إلا مجتازين ولها أن يأخذا منه وليس لها أن يضعا فيه، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره. وإن احتلمت في مسجد من المساجد فأخرج منه و اغتسل. إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيمّمت وخرجت ولم تمش فيها إلا متيمًا.

و الجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال، فحلال الصّلاة فيه. وإن كانت من حرام، فحرام الصّلاة فيه.

#### باب غسل الحيض

أقلَّ أيَّام الحيض ثلاثة أيَّام وأكثرها عشرة أيَّام. فإن رأت الدَّم يوماً أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم ترى الدّم ثلاثة أيَّام متواليات. وعليها أن تقضى الصّلاة الَّي تركتها في اليوم أو اليومين.

فإن رأت الدّم أكثر من عشرة أيّام، فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيام، وتغسل يوم الحادى عشر وتحتشى؛ فإن لم يثقب الدّم الكرسف، صلّت صلاتها. كلّ صلاة بوضوء. وإن ثقب الدّم الكرسف ولم يسِل، صلّت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل. والظّهر والعصر بغسل تؤخر الظّهر قليلًا وتعجّل العصر. وتصلّى المغرب والعشاء الاخرة بغسل واحد. تؤخر المغرب قليلًا وتعجّل العشاء الاخرة إلى أيام

حيضها. فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة. ومتى اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها.

وإذاأرادت آلحائض الغسل من آلحيض، فعليها أن تستبرأ والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولوكان مثل رأس الذّباب. فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت.

وقال الصادق عليه السّلام «يجب على المرأة إذا حاضت، أن تتوضأ عند كلّ صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كلّ يوم».

والصّفرة في أيام الحيض، حيض. وفي أيام الطّهر طهر. ودم العذرة لا يجوز الشّفرتين ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم.

# باب النّفساء

قال الصّادق عليه السّلام إنّ أسهاء بنت عميس الخثعميّة نفست بمحمد بنت أبى بكر في حجّة الوداع. فأمرها النبيّ صلى الله عليه واله أن تقعد ثهانية عشر يوماً. فايما امرأة طهرت قبل ذلك، فلتغتسل، ولتصلّ.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ايما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم بنشر لها ديوان يوم القيامة.

## باب غسل الجمعة

قال الصادق عليه السّلام: غسل يوم الجمعة سنّة واجبة. على ٱلرّجال وٱلنّساء، في ٱلسّفر و ٱلحضر. و رُوى أنّه رُخص في تركه للنّساء في ٱلسّفر لقلّة ٱلماء.

الهداية بالخير

وألوضوء فيه قبل الغسل.

وقال الصادق عليه السّلام: إن نسيت الفسل أو فاتك لعلّة، فاغتسل بعد العصر أو يوم السّبت. وقدال علميه السّلام: إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة، فليقل «اللّهم اجعلني من التوّابين، وأجعلني من التطهرين.»

و العلّة في غسل الجمعة أنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها. فإذا كان يوم الجمعة حضروا في المسجد، فتأذى الناس بأرياح أباطهم. فأمرهم النبيّ صلى الله عليه وآله بالغسل فجرت بذلك السّنة. وقال الصّادق عليه السّلام غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينها من الذّنوب من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة.

## باب غسل الميّت

الميت يلقن عند موته كلمات الفرج وهبى. لا إلىه إلاّ الله الحليم الكريم. لا إله إلاّ الله العلى العظيم. سبحان الله ربّ السّموات السّبع و ربّ الأرضين السّبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلامٌ على المرسلين و الحمد لله رب العالمين و لا يجوز أن يحضر الحائض و الجنب عند التّلقين لأنّ الملائكة تتأذّى بها. فإن حضرا ولم . يجدا من ذلك بدّاً فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.

و سئل الصّادق عليه السّلام عن توجيه الميّت فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة ويغسل الميّت أولى النّاس به أو من يأمره الولى بذلك ويقطع غاسل الميّت كفنه. يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليها شيئاً من الذّريرة ويكثر منه ويكتب على قميصه وإزاره وحبره والجريدة: فلان يشهد أن لا إله الاّ الله ، ويلفها جميعاً و يعد مئزراً. ويأخذ جريدتين خضر اوين رطبتين، طول كلّ واحدة على قدر عظم الذّراع.

فإذا فرغ من أمر الكفن، وضع ٱلميّت على ٱلمغتسّل وجعل باطن رجليه إلى

القبلة وينزع القميص من فوق إلى سرّته ويتركه إلى أن يفرغ من غسله يسنر به عورته، فإذا لم يكن عليه قميص ألقى على عورته ما يسترها به ويلين أصابعه برفق فإن تصعبت عليها فليدعها، ويسح يده على بطنه مسحاً رفيقاً.

و قال أبى رحمه الله فى رسالته الى: ابدأ بيديه فاغسلها بثلاث حميديّات باء السّدر. ثم تلفّ على يدك اليسرى خرقة تجعل عليها شيئاً من الحرض وهو الأشنان وتدخل يدك تحت الثّوب ويصبّ عليك غيرك الماء من فوق، وتغسل تُبله ودُبره و لا يقطع الماء عنه. ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السّدر وبعده بثلاث حميديّات. ولا تقعده. ثم اقلبه إلى جانبه الأيسر حتى يبدو لك الأين ومدّ يده اليمنى على جنبها لأين إلى حيث بلغت. ثم اغسله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه ولا تقطع الماء عنه. ثم اقلبه إلى جانبه الأين حتى يبدو لك الأيسر ومدّ يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى. ثم اقلبه إلى جانبه الأين حتى يبدو لك الأيسر ومدّ يده اليسرى على جنبه الأيسر إلى ألى ظهره و امسح بطنه مسحاً رفيقاً واغسله مرّة أخرى باء وشيء من جلال الكافور مثل الغسلة الاولى. وخضخض الأواني الّتي فيها الماء و اغسله الثّالثة باء القراح ولا تسح بطنه ثالثة. وقل و أنت تغسله: اللّهم عفوك عفوك. فإنّه من فعل ذلك عفى الله عنه.

وقال الصّادق عليه السّلام: من غسل مؤمناً ميّتاً، فأدّى فيه الأمانة غفر الله له: قيل وكيف يؤدّى فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى وحدّه الى أن يدفن الميّت. وقال الصّادق عليه السّلام: خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا: الغريق والمصعوق والمبطون و المهدوم و المدخن.

وآلمجدور وآلمحترق إن لم يمكن غسلها صبّ عليها آلماء صبّا ويجمع ما سقط منهما في أكفانها.

## باب السّنة في ألكافور

قال الصادق عليه السّلام: السنّة للميّت في آلكافور وزن ثلاثة عشر درهماً وثلثاً. و العلّة في ذلك أنّ جبرئيل عليه السّلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله باوقية كافور من آلجنّة فجعله النبيّ صلى الله عليه وآله ثلاثة أثلاث؛ ثلثاً له وثلثاً لعلى عليه السّلام وثلثاً لفاطمة. فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافور. حنط الميّت بأربعة دراهم. فإن لم يقدر فمثقال واحد لا أقلّ منه لمن وجده.

# باب تشييع جنازة اللؤمن

قال الصادق عليه السلام: من شيّع جنازة مؤمن حُطّ عنه خمس وعشرون كبيرة افان ربَّعها خرج من ٱلذّنوب. وقال الصّادق عليه السّلام: أوّل ما يتحف به المؤمن أن يغفر لمن تبع جنازته. وروى أنّ المؤمن ينادى ألا أوَّل حبائك ٱلجنّة و أوّل حباء من تبعك ٱلمغفرة.

# باب ٱلصّلاة على ٱلميّت

إذا صليت على ميّت فقف عند رأسه وكبّر و قل:أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدى السّاعة. ثمّ تكبّر الثّانية وتقول:اللهم صلّ على محمّد وأل محمّد وارحم محمّداً وأل محمّد وبارك على محمّد وأل محمّد كأفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وال إبراهيم؛ إنّك حميد مجيد. ثمّ كبّر الثّالثة وقل:اللّهم أغفر للمؤمنين وألمؤمنات وألمسلمين وألمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثمّ كبّر الرّابعة وقل: اللّهم

عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً وأنت أعلم به منّا. اللّهم إن كان محسناً، فزد في احسانه. وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وأغفر له. اللّهم اجعله عندك في أعلى عليّين. وأخلف على اهله في الغابرين. وارحمه برحمتك ياأرحم الرّاحمين، ثمّ كبر الخامسة ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدى الرجال.

وإذا صلّيت على المرأة فقف عند صدرها. وإذا صليت على المستضعف، فقل: اللهم أغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم. وإذا لم تعرف مذهب اللهم أغفر اللهم إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولمّا ما تولّت و احشرها مع من أحبّت.

وإذا صلَّيت على ناصب فقل بين التّكبيرة الرّابعة والخامسة: اللّهم أخز عبدك في عبادك وبلادك. اللّهم أصله أسد نارك وأذقه حرّ عذابك فإنّه كان يوالى أعداءك ويعادى أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّك. فإذا رُفِع فقل: اللّهمّ لاترفعه ولاتزكّه.

و ٱلطَّفل لا يصلَّىٰ عليه حتَّى يعقل ٱلصَّلاة ، فإن حضرتَ مع قوم يصلُون عليه، فقل: اللَّهم اجعله لأبويه و لنا فرطا.

# باب ٱلقول عند النّظر إلى ٱلقبر

قال الصّادق عليه السّلام:إذا نظرت إلى القبر فقل «اللهم اجعله روضة من رياض ٱلجنة و لا تجعلها حفرة من حفر النّيران.

## باب إدخال الليّت القبر

قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الكلّ شيء باب وباب القبر عند رجلي

الهداية بالخير

آلميّت. وآلمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللّحد، و آلرّجل من قبل رجليه يسلّ سللّ ويدخل آلميّت القبر من يأمره ولى آلميّت؛ إن شاء شفعاً وإن شاء وتراً.

## باب ما يقال عند دخول القبر

X

قال الصّادق عليه السّلام: إذا تناولت ٱلميّت فقل: بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله صلى الله عليه وآله.

# باب وضع ألميّت في اللّحد

قال الصّادق عليه السّلام: إذا وضعت الليّت في لحده، فضعه على يمينه مستقبل القبلة وحلّ عقد كفنه و ضع خدّه على التّراب.

# باب ما يقال إذا وضع آلميّت في اللّحد

قال الصّادق عليه السّه السّه السّه اللهم عن جنبيه وصعّد اليك روحه و لقّه منك رضوانًا. ثمّ يضع يده آليسرى على منكبه الأبسر ويدخل يده آليمنى تحت منكبه آلاين ويحرّكه تحريكاً شديداً ويقول: يافلان بن فلان، الله ربّك ومحمّد نبيّك والإسلام دينك والقران كتابك و آلكعبة قبلتك وعلى وليّك و إمامك و يسمّى الأئمة واحداً واحداً إلى أخرهم، حتى ينتهى إلى القائم، أئمّتك أثمة آلهدى الأبرار حشرك الله معهم. ثمّ يعيد عليه التّلقين مرّة اخرى.

# باب ما يقال عند وضع اللّبن عليه

قال الصّادق عليه السّلام: إذا وضعت اللبن على اللّحد، فقل: اللهمّ انس وحشته وصل وحدته و ارحم غربته وامن روعته و اسكن إليه من رحمتك رحمةً واسعةً يستغنى بها عن رحمة من سواك. و احشره مع من كان يتولّاه. وتقول متى زرت قبره هذا القول.

# باب ما يقــال عند آلخروج مـن ألقبر

قال الصّادق عليه السّلام: إذا خرجت من القبر، فقل وأنت تنفض يديك من التّراب: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. ثمّ احث التّراب عليه بظهر كفّيك ثلاث مرّات وقل: اللهمّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك. هذا ما وعدنا الله و رسوله وصدق الله ورسوله فانّهمن فعل ذلك وقال هذه الكلمات، كتب الله له بكلّ ذرة حسنة.

## باب صبّ ألاء على ألقبر

إذا أستوى قبر آلميّت فصبّ على قبره ألماء وتجعل آلقبر أمامك و أنت مستقبل القبلة. و تبدأ بصبّ آلماء من عند رأسه و تدور به على قبره من أربعة جوانب حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء. فإن فضل من ألماء شيء فصبّه على وسط آلقبر. قال الصّادق عليه السّلام: الرّش بآلماء على القبر حسن. يعنى في كلّ وقت:

## باب زيارة المؤمن

قال الرّضا عليه السّلام: من زار قبر مؤمن، فقرأ عنده إنّا أنزلناه سبع مرّات، غفر الله له ولصاحب القبر. و من يزور القبر يستقبل القبلة و يضع يده على القبر إلاّ أن يزور إماماً، فانه يجب أن يستقبله بوجهه و يجعل ظهره على القبلة.

# باب ٱلتّعزية

قال النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم: ٱلتّعزية تورث الجنّة. وروى أنّ من مسح يده على رأس يتيم ترحّماً له، كتب الله له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده ، حسنة . وروىأنّه من عزّى حزيناً، كُسى فى ٱلموقف حلّةً يحبر بها.

## باب القول عند دخول ألمقابر

قال الصّادق عليه السّلام لما أشرف أمير المؤمنين عليه السّلام على أهل القبور، قال: ياأهل ٱلتّربة، ياأهل الغربة. أمّا الدّور فقد سكنت وأمّا الأزواج فقد نكحت وأمّا الأموال فقد قسّمت. فهذا خبر ما عندنا فيا خبر ما عندكم؟ ثمّ التفت إلى أصحابه فقال: لو أذن لهم في الكلام، لأخبروكم أنّ خير ٱلزّاد التّقوى.

ليتعقلآ

في آلافهول وآلف روع

للشيخ المفيد أبي عبداً متد مخدب النعان الحادث البغدادي المعروف بالبلع لو

#### باب فرض الصّلاة:

والصّلاة عمود الدّين بعد المعرفة بالله ورسوله والأئمة الرّاشدين عليهم السّلام وماقدّمناه من توابع ذلك في الفرض العامّ على كافّة المكلّفين، وهي خس صلوات في اليوم واللّيلة على ترتيب مخصوص وهي أفضل الفرائض بعد المعرفة بماذكرناه، والعمل بها واجب على ماشرحناه ووصفناه. وليس يصحّ أداؤها في الشرّع إلاّ بالطّهارة لهامن الأحداث وأنا مقدّمٌ على الشرّح الّذي تُعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة للطّهارات ثمّ مبين بعده مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث وشافع ذلك بمايليه من تفصيل أحكام الصّلوات وأوصافها ومايدخل في أبوابها من السّنن والواجبات ، وأجعل القول في المفروض بعد ذلك من الشرّع على نظام يقتضي بعضه بعضًا في الترتيب ليعرف كلّ فضل منه في مكانه على البيان إن شاء الله.

## باب الأحداث الموجبة للطّهارات:

وجميع مايوجب الطّهارة من الأحداث عشرة نياء: النّوم الغالب على العقل والمرض المانع من الذّكر كالمرّة الّتي ينغمر بها العقل والإغماء والبول والرّيح والغائط والجنابة والحيض للنّساء والاستحاضة منهنّ والنّفاس ومسّ الأموات من النّاس بعد برد

أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل. وليس يوجب الطّهارة شيء من الأحداث سوى ماذكرناه على حال من الأحوال.

# باب الطّهارة من الأحداث:

والطّهارة المزيلة لحكم الأحداث على ضربين: إحداهما غسل والاخر وضوء. والغسل من الجنابة وهى تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدّافق فى النّوم واليقظة وعلى كلّ حال، والآخر بالجهاع فى الفرج سواء كان معه إنزال أم لم يكن، والغسل من الحيض للنّساء إذا انقطع الدّم منه عنهنّ، وفى الاستحاضة إذا غلب الدّم عليهنّ. وسأُبين أحكام ذلك فى مواضعه إن شاء الله. ومن النّفاس عند آخره بانقطاع الدّم منه، والغسل للأموات من النّاس واجب، والغسل من مسهم على ماقدّمناه أيضًا واجب. وماسوى هذه الأحداث المقدّم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل.

## باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارات:

ومن أراد الغائط فليَرْتَدْ موضعًا يستتر فيه عن النّاس بالحاجة، وليغطِّ رأسه إن كان مكشوفًا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرّائحة الخبيثة أيضًا إلى دماغه، وهو سنّة من سنن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نِعَمِه على العبد وقلّة الشّكر منه، فإذا انتهى إلى المكان الّذي يتخلّى فيه قدّم رجله اليسري قبل اليمنى وقال: بِسْم الله أَعُوذُ بِالله مِن الرّجْسِم النّجِسِم النّبِيشِ الله أَعُودُ بِالله مِن الرّجْسِ النّجِسِم النّبِيشِ الله المتعبل المستقبل القبلة بوجهه ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أوالمغرب، ولا ينبغى له أن يتكلّم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى المشرق إن شاء أوالمغرب، ولا ينبغى له أن يتكلّم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أويذكر الله تعالى فيمجّده أو يسمع ذكر الرّسول صلّى الله عليه وآله ويصلّى عليه وعلى أهل بيته الطّاهرين عليهم السّلام وما أشبه ذلك عمّا يجب في كلّ حال ولا يمنع الإنسان منه على حال.

فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثيبه إلى أصل

القضيب مرّتين أوثلاثًا ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويرّهما عليه باعتهاد قوى من أصله إلى رأس الحشفة مرّتين أوثلانًا ليخرج مافيه من بقيّة البول. وليهرق على عينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرّتين ثمّ يولجها فيه فيأخذ بها منه الماء عينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرّتين ثمّ يولجها فيه فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصبّه على مخرج النّجو ويستنجى بيده اليسرى حتى تزول النّجاسة منه بزوال أثرها، ويختم بغسل مخرج البول من ذكره إن شاء الله، فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وعسح بيده اليمنى بطنه وليقل: الحمّدُ للله ألّذِي أَماطَ عَنى ٱلأَذَى وَهَنّا في طَعامى وَعَافاني مِن البَلُوى الحَمْدُ للله ألّذِي أَماطَ عَنى الأَنّدي وَهَنّا في طَعامى وَعَافاني مِن البَلُوى الحَمْدُ للله ألّذِي رَزَقني مَا الْخَدّدُ يُتُ بِهِ وَعَرَّ فَنِي لَذَّتَهُ وَأَلْقَى في جَسَدِي قُوّتَهُ وَأَخْرَجَعَى اللّه المنى قبل السمى لخو وجه إن شاء الله.

ولا يجوز التّغوّط على شطوط الأنهار لأنّها موارد النّاس للشّرب والطّهارة ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذّون به، ولا يجوز أيضًا التّغوّط على جوادّ الطّرق لمثل ماذكرناه من الأذى به، ولا في أفنية الدّور، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة ولا في المواضع الّتي ينزلها المسافرين من ظواهر القرى، ولا يجوز في مجارى المياه ولا في الماء الرّاكد. وإذا دخل الإنسان دارًا قد بُني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه وإنّا يكره ذلك في الصّحارى والمواضع الّتي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة.

وإذا كان فى يد الإنسان اليسرى خاتم على فصّه اسم من أسهاء الله تعالى أوخاصّ أسهاء أنبيائه أوالأثمّة عليهم السّلام فلينزعه عند الاستنجاء ولايباشر بهالنّجاسةولينزّهه عن ذلك تعظيمًا لله تعالى ولأوليائه عليهم السّلام.

ولا يجوز السّواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه، ومن أراد البول فَليّزْتَدْ له موضعًا ويجتنب الأرض الصّلبة فإنّها تردّه عليه، ولا يستقبل الرّيح ببوله فإنّها تعكسه فتردّه على جسده وثيابه، ولا يجوز البول في الماء الرّاكد ولا بأس في الماء الجارى واجتنابه أفضل، ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصى الشّمس والقمر في بول ولا غائط، وإذا أراد الاستبراء من البول فليصنع بمسح تحت الأنثيين والقضيب ماوصفناه في باب الاستنجاء من الغائط ليخرج بقايا البول منه ثمّ ليغسل موضع خروجه منه، وأدنى ما يجزئه لطهارته

من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلى ماعليه منه وفي الإسباغ للطّهارة منه مازاد على ذلك من القدر إن شاء الله.

ومن أجنب فأراد الغسل فلايدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثًا وإن كان وضوؤه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها فيه مرّتين على ماذكرناه، ومن حدث البول يغسلها مرّة واحدة قبل إدخالها الإناء وكذلك من حدث النّوم، فإن كان وضوؤه من ماء كثير في غدير أونهر فلابأس أن يدخل يده من هذه الأحداث فيه وإن لم يغسلها، ولوأدخلها من غير غسل على ماوصفناه في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء ولم يضر بطهارته منه إلا أنّه يكون بذلك تاركًا فضلًا ومهملًا سنّة، فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدًا قليلًا ولم يَجُزُ له الطّهارة منه، وإن كان كرًّا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وإن كان راكدًا، ولا يفسد الماء الجارى بذلك قليلًا كان أوكثيرًا، وليس على المتطهّر من حدث النّوم والرّيح استنجاء وإنّا ذلك على المتغوّط، ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره وكذلك الجنب يغسل ذكرَه وليس عليه استنجاء مفرد لأنّ غسل ظاهر جسده يأتي على كلّ موضع يصل الماء إليه منه إن شاء الله.

#### باب صفة الوضوء والفرض منه والسّنتة والفضيلة فيه:

وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الأحداث المقدّم ذكرها فمن السّنة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه ويقول حين ينظر إليه قبل إدخال يده فيه: الحّمدُ لللهِ آلَذِي جَعَلَ ٱلمَاءَ طَهُورًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِسًا، ثمّ يقول: بِسْم ٱللهِ وَبِاللهُمْ اللهِ وَيدخل فيه: الحّمدُ للهِ آلَذِي جَعَلَ ٱلماءَ طَهُورًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِسًا، ثمّ يقول: بِسْم آللهِ وَبِاللهُمَّ اللهُمَّ المَاء فيتمضمض به ثلاث مرّات ويقول: اللهمم حجبي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ، ثمّ يأخذ كفًّا آخر فيستنشق به ثلاثًا، ويقول: اللهمم لاتَحْرِمْني طَيِّبَاتِ ٱلجِنَانِ وَاجْعَلْنِي مِن يَشَمَّ رِيحَهَا وَرَوْحَهَا وَرَوْحَهَا وَرَيْحَانَهَا، ثمّ يأخذ كفًّا آخر فيضعه على وجهه من قصاص شعر رأسه وَيُورٌ يده على مادارت عليه الإبهام والوسطى عرضًا منه إلى محادر شعر ذقنه طولًا، ثمّ يأخذ كفًّا آخر فيغسله به مرّة أخرى على الصّفة عرضًا منه إلى محادر شعر ذقنه طولًا، ثمّ يأخذ كفًّا آخر فيغسله به مرّة أخرى على الصّفة التي ذكرناها ويقول وهو يغسل وجهه: اللهمَّ بَيضْ وَجْهى يَوْمَ بَسُودُ فِيهِ آلوُجُوهُ وَلاَتُسَوّدُ

وَجْهِى يَوْمَ تَبْيَضُ فِيهِ الوُجُوهُ، ثَمَ يَاخَذَ كَفًا آخر من الماء بيده اليمنى فيديره إلى كفّه اليسرى ويغسل به يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف أصابعه ولايستقبل شعر ذراعه بغسله، ويأخذ كفًّا آخر فيديره إلى كفّه اليسرى ويغسل به يده اليمنى مرّة نانية كالأوَّلة سواء ويسبغ غسلها حتى يدخل المرفق فى الغسل ويقول وهو يغسلها: اللهمَّ أعْطِني كِتابِي بَيمِينِي وَ الْخُلُدُ فِي الْجُنانِ بِشَمَالِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَاجْعَلْنِي مِّن يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ثمّ يأخذ كفًّا آخر من الماء بيمينه فيغسل به يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع كاغسل يده اليمنى ولايستقبل الشّعر بغسله، ثمّ يأخذ كفًّا آخر فيغسلها به مرّة أخرى ويقول وهو يغسلها: اللهمم لاتُعطِني كِتَابِي بِشَمَالِي وَلاَتَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِى، ثمّ يرفع يده اليمنى بمافيها من المبلل فيمسح بها من مقدَّم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعره مرّة واحدة ولايستقبل بالمسح شعر رأسه ويقول: اللهمم من ناصيته إلى قصاص شعره مرّة واحدة ولايستقبل بالمسح شعر رأسه ويقول: اللهمم في يرمُ مَينَ يرمُ هُمَتِكَ وَبَركَاتِكَ، ثمّ يضع يديه جميعًا بمابقى فيها من البلل على ظاهر قدميه في يرمُ مُتَكِن وَبَركَاتِكَ، ثمّ يضع يديه جميعًا بمابقى فيها من البلل على ظاهر قدميه فيمسحها جميعًا معًا مع من أطراف أصابعها إلى الكعبين مرّة واحدة أيضًا ويقول: اللهمَّ ثَبْتُ فيمي فِيمًا يُرْضِيكَعَنَى يَاذَا الْجُلَالُ وَالا كُرَامِ. والكعبان هما قبّنا القدمين أمام السّاقين مابين المفصل والمشط وليسا الأعظمَ الّتى عن والكعبان هما قبّنا القدمين أمام السّاقين مابين المفصل والمشط وليسا الأعظمَ الّتى عن

والكعبان هما قبّتا القدمين أمام السّاقين مابين المفصل والمشط وليسا الأعظم التي عن اليمين والشّمال من السّاقين الخارجة عنها كما يظنّ ذلك العامّة ويسمّونها الكعبين بل هذه عظام السّاقين والعرب تسمّى كلّ واحدة منها طنبوبًا، والكعب في كلّ قدم واحد وهو ماعلامنه في وسطه على ماذكرناه.

وإذا فرغ المتوضَّى من وضوئه فليقل: الْحَمْدُ للهِّ رَبِّ ٱلعَالَمِينَ الَّلهُمَّ ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلنَّوَّامِينَ وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ.

ووضوء المرأة كوضوء الرّجل سواء إلاّأنّ السّنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدىء الرّجل بغسل الظاهر منها، ومرخّص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة مااتّصل بها منه وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولوكان ذلك مقدار أممّلة في صلاة الظّهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح على رأسها بمقدار ثلاث أصابع منه حتى تكون

مسبغة لطهارتها بذلك \_ وإنما رخّص لها في الصّلوات الثّلاث المذكورة أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقّة عنها بنزعه في هذه الأوقات \_ ووجب عليها إيصال المسح إلى حدّه وإن كان ذلك لايتم إلّابنزع القناع في وضوء المغرب والغداة لأنّ من عادة النّساء أن يضعن ثيابهنّ في هذين الوقتين فلايشقّ عليهنّ مسحه على الإسباغ.

ومن توضًا على ماشر حناه وقال في وضوئه ماأثبتناه فقد أتى بالفرض والسّنة، ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يُخلّ تركه بطهارته إلاّأنّه يكون تاركًا فضلًا، ومن غسل وجهه وذراعيه مرّة مرّة أدّى الواجب عليه، وإذا غسل هذه الأبعاض مرّتين مرّتين مرّتين حاز به أجرًا وأصاب به فضلًا وأسبغ وضؤه بذلك واحتاط لنفسه، وليس في المسح على الرّأس والرّجلين سنّة أكثر من مرّة وهو الفرض لأنّه مبنى على التّخفيف وتثنيته موجبة للتتقيل وربّا أشبه إعادة المسح الغسل بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرّة واحدة. وإن توضًا الإنسان فقال على وضوئه من الكلام ماشر حناه أصاب السّنة والفضيلة وإن لم يقل شيئًا منه لم يضرّ ذلك بفرضه وإن كان تاركًا عملًا طيّبًا يؤجر عليه.

والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغى للعبد أن يخلِص النّية فيه ويجعله لوجه الله عزّوجلٌ وكلّما فعل فيه فضلاً وأصاب به سنّة كان أكمل له وأعظم لأجرِهِ فيه وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله ومن توضّأ وفي يده خاتم فليدره أويحرّكه ليدخل الماء تحته، فإن كان الخاتم ضيّقًا لا يكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء، وكذلك الحكم في الدّملج عند الطهارة المفترضة بالغسل والسّير نوع من الحليّ يكون في عضد الإنسان لحرز وأشباهه. وليس يضرّ المتوضيّء مارجع من الماء الواقع إلى الأرض أوغيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض الطّاهرة من الماء الذي يستنجى به ثمّ يرجع عليه لايضرّه ولاينجس مينًا من ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حيند غسل ماأصابه منه.

ولايجوز التّفريق بين الوضوء فيغسلَ الإنسان وجهه ثمّ يصبر هنيئة ثمّ يغسل يديه بل يتابع ذلك ويصل غسل يديه بغسل وجهه ومسح رأسه بغسل يديه ومسح رجليه بمسح رأسه ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا الضرورة بانقطاع الماء عنه أوغيره ممايلجئه إلى التفريق، وإن فرق وضوءه لالضرورة حتى يجف ماتقدم منه استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصله من حيث قطعه، وكذلك إن نسى مسح رأسه ثم ذكره وفي يده بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وإن نسى مسح رجليه فليمسحها إذا ذكر ببلل وضوئه من يديه، فإن لم يكن في يديه بلل وكان في لحيته أوحاجبيه أخذ منه ماتندى به أطراف أصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلاً، فإن ذكر مانسيه وقد جف وضؤوه ولم يبق من نداوته شيء فليستأنف الوضوء من أوّله ليكون مسح رأسه ورجليه بنداوة الوضوء كاقدمناه.

ويجزىء الإنسان في مسح رأسه أن يسح من مقدّمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضًا مع الشُّعر إلى قصاصه، وإن مسح منه مقدار ثلاثة أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ وفعل الأفضل كهاذكرناه، وكذلك يجزئه في مسح رجليه أن يسح على كلِّ واحدة منهها برأس مسبّحته من أصابعها إلى الكعبين، وإذا مسحها بكفّه كان أفضل. ولايجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلًا ولايبدّل مسح رأسه بغسله كها لايجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه مسحًا بل يضع الوضوء مواضعه فيغسل الوجه واليدين ويمسح بالرّأس والرَّجلين ولا يتعدّى أمر الله عزُّ وجلَّ إلى خلافه، فإن أحبِّ الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنها وتنظيفها أوتبريدهما فليقدّم ذلك قبل الوضوء ثمّ ليتوضّأ بعده ويختم وضؤه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتنلًا أمر الله تعالى في ترتيب الوضوء، فإن نسى تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أوأخّره بسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرّق بينها بزمان \_ قل أم كثر \_ ولايتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره أن شاء الله. وليس في مسح الأذنين سنَّة ولافضيلة، ومن مسح ظاهر أذنيه وباطنها في الوضوء فقد أبدع. وغسل الوجه والذّراعين في الوضوء مرّة مرّة فريضة وتثنيته إسباغ وفضيلة وتثليثه تكلُّف، ومن زاد على تلاث أبدع وكان مأزورًا، ولا يجوز المسح بالرَّأس في الوضوء أكثر من مرّة واحدة وكذلك مسح الرّجلين لأنّه موضوع على التّخفيف، ولايستأنف للمسح ماءًا جديدًا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ماقدّمناه، ومن أخطأ في الوضوء فقدّم

غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ثمّ أعاد غسل يديه وكذلك إن قدّم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب عليه الرّجوع إلى غسل يده اليمنى وأعاد غسل يده اليسرى وكذلك إن قدّم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثمّ أعاد مسح رجليه، فإن ترك ذلك حتى يجفّ ماوضاًه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفًا ليكون وضوءه متتابعًا غير متفرّق إن شاء الله.

ومن كان جالسًا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظنّ أنّه قد أحدث ماينقض وضؤه أو توهم أنّه قدّم مؤخّرًا منه أوأخّر مقدّمًا منه وجب عليه إعادة الوضوء من أوّله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد، فإن عرض له شكّ فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه، فإن تيقّن أنّه قد انقض بحادث يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخّرًا أو بتأخير مقدّمًا أعاد الوضوء من أوّله على الاستئناف، وإن تيقّن أنّه قد تطهّر وتيقّن أنّه قد أحدث ولم يعلم أيّها سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشكّ عنه فيه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة، ولو كان على يقين من الطهارة وشكّ في انتقاضها فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشّك وليس عليه طهاره إلّا إذا تيقّن الحدث وكذلك إن كان على يقين من الحدث وشكّ في الطّهارة فالواجب عليه استئناف الطّهارة ليحصل له اليقين بها، ولا تجزئه صلاة مع شكّ في الطّهارة ها فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه.

#### باب الأغسال المفترضات والمسنونات:

والأغسال المفترضات سنّة أغسال، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلًا، فأمّا المفترضات من الأغسال, فالغسل من الجنّابة، والغسل على النّساء من الحيض، والغسل عليهنّ من النّفاس، والغسل من مسّ أجساد الموتى من النّاس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الأموات من الرّجال والنّساء والأطفال مفترض في ملّة الإسلام.

وأمَّا الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنَّة مؤكَّدة على الرَّجال والنَّساء، وغسل

الإحرام للحج سنة أيضًا بلااختلاف، وكذلك أيضًا غسل الإحرام للعمرة سنة، وغسل يوم الفطر سنة، وغسل يوم الأضحى سنة، وغسل يوم الغدير سنة، وغسل يوم عرفة سنة، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان سنة، وغسل ليلة النّصف منه سنة، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة، وغسل ليلة النصف منه سنة، وغسل ليلة سبة عشرة منه سنة، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة، وغسل ليلة الفطر سنة، وغسل دخول مدينة وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه سنة مؤكّدة، وغسل ليلة الفطر سنة، وغسل دخول مدينة الرّسول صلى الله عليه وآله لأداء فرض بها أونفل سنة، وغسل دخول مكة لمثل ذلك سنة، وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السّلام سنة، وغسل دخول الكعبة سنة، وغسل دخول المسجد الحرام سنة، وغسل المباهلة سنة، وغسل التوبة من الكبائر سنة، وغسل صلاة الاستسقاء سنة، وغسل صلاة الاستخارة سنة، وغسل صلاة الاستسقاء سنة، وغسل صلاة الاستخارة سنة، وغسل صلاة الكسوف لتركه إيًاها متعمّدًا سنّة، وغسل المولود عند ولادته سنة.

# باب حكم الجنابة وصفة الطّهارة منها:

والجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدّافق في النّوم واليقظة وعلى كلّ حال، والآخر بالجهاع في الفرج سواء أنزل المجامع أولم ينزل. فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين الشّيئين فلايقرب المساجد إلاّعابر سبيل، ولايجلس في شيء منها إلاّلضرورة، ولايسّ اسبًا لله تعالى مكتوبًا في لوح أوقرطاس أوفص أوغير ذلك، ولايس القرآن. ولابأس أن يقرأ من سور القرآن وآيه ماشاء إلاّأربع سور منه فإنّه لايقرؤها حتى يتطهّر - وهي سورة سجدة لقان وحم السّجدة والنّجم إذاهوى واقرأ باسم ربّك الّذي خلق - لأنّ في هذه السّور سجودًا واجبًا ولا يجوز السّجود إلالطاهر من النّجاسات. بلاخلاف

وإذا عزم الجنب على التّطهّر بالغسّل فليستبرأ بالبول ليخرج مابقى من المنى فى مجاريه، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد فى الاستبراء بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة ليخرج مالعلّه باق فيه من نجاسة ثمّ ليغسل رأس إحليله ومخرج المنى منه، وإن كان أصاب فخذيه أوشيئًا من جسده منى غسله، ثمّ ليتمضمض ثلاثًا

ويستنشق ثلاثًا سنَّة وفضيلة ثمَّ يأخذ كفًّا من الماء بيمينه فيفيضه على أمَّ رأسه ويغسله به وكيِّز الشُّعر منه حتَّى يصل الماء إلى أصوله، وإن أخذ بكفّيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ، فإن أتى على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه وإلا غسله بكفّ آخر ويدخل أصبعيه \_ السّبّابتين \_ في أذنيه فيغسل باطنها بالماء ويُلحق ذلك بغسل ظاهرهما، ثمّ يغسل جانبه الأين من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمني عقدار ثلاث أكفّ من الماء إلى مازاد على ذلك، ثمّ يغسل جانبه الأيسر كذلك ويسح بيديه جميعًا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء. وإن أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كاوصفناه من الابتداء بالرَّأس ثمّ ميامن الجسد ثمّ مياسره وليجتهد ألّا يترك شيئًا من ظاهر جسده إلّا ويسه الماء. والغسل بصاع من الماء \_ وقدره تسعة أرطال بالبغدادي \_ وذلك إسباغ ودون ذلك مجزىء في الطَّهارة وأدني مايجزيء في غسل الجنابة من الماء مايكون كالدَّهن للبدن يتمسَّح به الإنسان عند الضّر ورة لشدّة البرد أوعو ز الماء. وليس على الجنب وضوء مع الغسل، ومتى اغتسل على ماوصفناه فقد طهر للصَّلاة وإن لم يتوضَّأ قبل الغسل ولابعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الحنابة أجزأه عن الوضوء للصّلاة. وكلّ غسل لغير جنابة فهو غير مجزى، في الطّهارة من الحدث حتّى يتوضّأ معه الإنسان وضوء الصّلاة قبل الغسل. وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللًا على رأس إحليله أوأحسٌ بخروج شيء منه بعد اغتساله فإنه؛ إن كان قد استبرأ عاقد منا ذكره من البول أوالاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولاإعادة غسل لأنَّ ذلك رَّباكان وذيًا أومذيًا وليس تنقض الطَّهارة بشيء من هذين، وإن لم يكن استرأ على ماشرحناه أعاد الغسل.

وينبغى للجنب أن لايدخل يده الإناء حتى يغسلها ثلاثًا على ماقدّمناه، ويسمّى الله تعالى عند اغتساله ويجّده ويسبّحه، فإذا فرغ من غسله فليقل: الَّلهُمَّ طَهَّرْ قَلْبِي وَزَكً عَملِي وَأَجْعَلْ مَاعِنْدَكَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ اَجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمَلَّمِّ مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمَلَّمِ وَغسل المرأة من الجنابة كغسل الرّجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها وإن كان مسدودًا حلّته من تغسل جانبها الأيمن ثمّ جانبها الأيسر، وينبغى لها أن تستبرىء قبل الغسل بالبول، فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شيء. والجنب إذا ارتمس

في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة، ولابنبغي له أن يرتمس في الماء الرّاكد فإنّه إن كان قليلًا أفسده ولم يطهر به وإن كان كنيرًا خالف السّنّة بالاغتسال فيه، ولابأس باريماسِهِ في الماء الجاري واغتساله فيه.

# باب حكم الحيض والاستحاضة والنَّفاس والطَّهارة من ذلك:

والحائض هي التي ترى الدّم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة. فينبغي لها إذا رأته أن تعتزل الصّلاة ولانقرب المسجد إلاّمجتازة كهاذكرنا في باب الجنابة، ولاتمسّ القرآن ولااسمًا من أسهاء الله تعالى مكتوبًا في نبىء من الأشياء، ولايحلّ لها الصّيام، ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض وينقطع عنها دمها.

وأقلّ آيام الحيض ثلاثة أيّام وأكتره عشرة أيّام وأوسطها مابين ذلك، ومتى رأت المرأة الدّم أقلّ من ثلاثة أيّام فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضى ماتركته من الصّلاة، وإن رأته أكثر من عشرة أيّام فذلك استحاضة وأناأبيّن حكمها أن شاء الله.

وينبغى للحائض أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند أوقاتها وتجلس ناحية من مصلّاها فتحمد الله وتكبّره وتهلّله وتسبّحه بقدار زمان صلاتها في وقت كلّ صلاة، وليس عليها إذا طهرت قضاء شيء تركته من الصّلوات لكن عليها قضاء ماتركته من الصّيام، فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأرادت الطّهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ بقطنة تحملها ثمّ تخرجها؛ فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقي، وإن خرجت نقية من الدّم فلتغسل فرجها ثمّ تتوضّأ وضوء الصّلاة وتبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثمّ تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها، ثمّ تغتسل فتبدأ بغسل رأسها ثمّ جانبها الأيمن ثمّ جانبها الأيسر كاوصفناه في غسل الجنابة، فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج وفعله أفضل.

ومن وطأ امرأته وهى حائض على علم بحالها أثم ووجب عليه أن يكفّر إن كان وطؤه في أوّل الحيض بدينار وقيمته عشرة دراهم فضّة جيادًا وأوّل الحيض أوّل يوم منه إلى الثّلث الأوّل من اليوم الرّابع منه وإن كان وطؤه في وسطه مابين الثّلث الأوّل من اليوم

الرّابع منه إلى النّلثين من اليوم السّابع منه كفّر بنصف دينار ـ وقيمته خمسة دراهم ـ ،وإن كان وطؤه في آخره مابين الثّلث الأخير من اليوم السّابع إلى آخر اليوم العاشر منه كفّر بربع دينار ـ وقيمته درهمان ونصف ـ واستغفر الله عزّ وجلّ، هذا على حكم أكثر أيّام الحيض وابتدائه من أوائلها؛ فهاسوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ماذكرناه وعبرته. فإن لم تُعلمه المرأة بحالها فوطأها على أنّها طاهر لم يكن عليه حرج ولاكفّارة وكانت المرأة بذلك آثمة عاصية لله عزّ وجلّ. وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثمّ يجامعها، فإن غلبته السّهوة وشقّ عليه الصّبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثمّ يطأها وليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله.

فهي الَّتي ترى في غير أيَّام حيضها دمًّا رقيقًا باردًا صافيًا فعليها أن وأمّاالاستحاضة تغسل فرجها منه ثمّ تحتشي بالقطن وتشدّ الموضع بالخرق ليمنع القطن من الخروج؛ فإن كان الدّم قليلًا ولم يرشح على الخرق والنظهر عليها لقلّته كان عليها نزع القطن عند وقت كلِّ صلاة والاستنجاء وتغيير القطن والخرق وتجديد الوضوء للصَّلاة، وإن رشح الدّم على الخرق رشحًا قليلًا ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر والاستنجاء بالماء ثمّ الوضوء للصّلاة والاغتسال بعد الوضوء لهذه الصّلاة وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كلّ صلاة من غير اغتسال، وإن كان الدّم كثيرًا فرشح على الخرق وسال منها وجب عليها أن تؤخّر صلاة الظّهر عن أوّل وقتها ثمّ تنزع الخرق والقطن وتسترىء بالماء وتستأنف قطنًا نظيفًا وخرقًا طاهرة تتشدُّدُ هما وتتوضَّأ وضوء الصَّلاة ثمَّ تغتسل وتصلُّ بغسلها ووضوئها صلاتي الظُّهر والعصر معًّا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك للمغرب والعشاء الآخرة وتؤخّر للمغرب عن أوّل وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب الشَّفق وتقدِّم العشاء الآخرة في أوِّل وقتها، وتفعل مثل ذلك لصلاة اللَّيل والغداة، فإن تركت صلاة اللَّيل فعلت ذلك لصلاةً الغداة، وإذا توضَّأت واغتسلت على ماوصفناه حلّ لزوجها أن يطأها، وليس يجوز لهاذلك حتّى تفعل ماذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء. والمستحاضة لاتترك الصِّلاة والصُّوم في حال استحاضتها وتتركها في الأيَّام ألَّتي كانت تعتاد الحيض قبل تغرَّر حالها بالاستحاضة.

وأمّا النّفساء فهى الّتى تضع حملها فيخرج معه الدّم فعليها أن تعتزل الصّلاة وتجتنب الصّوم ولاتقرب المسجد كما ذكرناه فى باب الحائض والجنب، فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن، فإذا خرج نقيًا من الدّم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصّلاة ثمّ اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض والجنابة، وإن خرج على القطن دم أخّرت الغسل إلى آخر أيّام النّفاس وهو انقطاع الدّم عنها. وأكثر أيّام النّفاس ثهانية عشر يومًا، وقد جاءت أخبار معتمدة فى أنّ أقصى مدّة النّفاس مدّة الحيض وهو عشرة أيّام وعليه أعمل لوضوحه عندى، فإن رأت النّفساء الدّم يوم التّاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النّفاس وإنّا هو استحاضة فلتعمل بمارسمناه للمستحاضة وتصلّى وتصوم، وكذلك إذا رأت الحائض دمًا فى اليوم الحادى عشر من أوّل حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلّت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ماقدّمناه. ويكره للحائض والنّفساء أن يخضبن أيديهن وأرجلهنّ بالحنّاء وشبهه ممّا لايزيله الما لأنّ ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن الّتي عليها الخضاب، وكذلك مكروه للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها، فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لاحرج على المرأة أن تختضب قبل الحيض ثمّ يأتيها الدّم وعليها الخضاب؛ وليس الحكم في ذلك كالحكم في الستنافه مع الحيض والجنابة على مابينّاه.

## باب التّيمم وأحكامه:

وإذا فقد المحدث الماء أوفقد مايصل به إلى الماء أوحال بينه وبين الماء حائل من عدو أوسبع أوماأشبه ذلك أوكان مريضًا يخاف التّلف باستعال الماء أوكان في برد أوحال يخاف التّلف باستعال الماء أوكان في برد أوحال يخاف على نفسه فيها من الطّهور بالماء فليتيمّم بالتّراب كما أمر الله تعالى ورخص فيه للعباد فقال جلّ اسمه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَائِطِ أَوْلاَمَسْتُمُ ٱلنّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُّوا مَاءً فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا فَيبًا فَآمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ مِنْهُ، والصّعيد هو التّراب وإنما سُمّى صعيدًا لأنّه يصعد من الأرض على وجهها، والطّيب منه مالم تعلم فيه نجاسة.

ويستحبّ التّيمّم من الرّبى وعوالى الأرض الّتى تنحدر عنها المياه فإنّها أطيب من مهابطها. ولا يجوز التّيمّم بغير الأرض مّاأنبتت الأرض وإن أشبه التّراب فى نعومته وانسحاقه كالأسنان والسّعد والسّدر وماأسبه ذلك، ولا يجوز التّيمّم بالرّمادولا بأس بالتّيمّم من الأرض الجصّية البيضاء وأرض النّورة، ولا يتيمّم بالزّرنيخ فإنّه معدن وليس بأرض يكون ماعلا فوقها منها ترابًا.

وإذا حصل الإنسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التّيمّم ولم يجد ترابًا فلينفض ثوبه أوعرف دابّته إن كان معه دابّة أولبد سرجه أورحله؛ فإن خرج من شيء من ذلك غبرة يتيمّم بها، وإن لم تخرج غبرة فليضع يديه على الوحل ثمّ يرفعها فيمسح إحداهما على الأخرى حتى لايبقى فيها نداوة وليمسح بها وجهه وظاهر كفّيه.

فإن حصل في أرض قد غطّاها التّلج وليس له سبيل إلى التّراب فليكمر وليتوضّا عليه عائه، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمني على الثّلج وحرّكها عليه تحريكًا باعتباد نمّ رفعها بمافيها من نداوة يمسح بها وجهه كالدّهن ثمّ يضع راحته اليسرى على التّلج ويصنع بها كهاصنع باليمني ويمسح بها يده اليمني من المرفق إلى الأصابع كالدّهن نمّ بضع يده اليمني على التّلج كهاوضعها أوّلاً ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ممّ يرفعها فيمسح بها مقدّم رأسه ويمسح ببلل يديه من التّلج قدميه ويصلّى إن شاء الله. وإن كان محتاجًا في التّطهير إلى الغسل صنع بالثّلج كهاصنع به عند وضوئه من الاعتباد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدّهن حتى يأتى على جميعه، فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصّلاة حتى يتمكّن من الطّهارة بالماء أويفقده ويجد التّراب فيستعمله ويقضى مافاته إن شاء الله.

فإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضًا عليها ومسح وجهه وكفّيه كاذكرناه في تيمّمه بالتّراب وليس عليه حرج في الصّلاة بذلك لموضع الاضطرار ولاإعادة عليه. ومتى وجد المتيمّم الماء وتمكّن منه ولم يخف على نفسه من الطّهور به لم يجز الصّلاة حتى يتطهّر به وليس عليه فيهاصلى بتيمّم قضاء.

ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدّة البرد أوكان به مرض يضرّه معه

استعمال الماء ضررًا يخاف على نفسه منه تيمّم وصلّى، وإذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصّلاة، وإن أجنب نفسه مختارًا وجب عليه الغسل ـ وإن خاف منه على نفسه. ولم يجزه التّيمّم؛ بذلك جاء الأنر عن أئمّة آل محمّد عليهم السّلام.

والمتيمّم يصلّى بتيمّمه صلوات الليل والنّهار كلّها من الفرائض والنّوافل مالم يحدث شيئًا ينقض الطّهارة أو يتمكّن من استعال الماء، فإذا تمكّن منه انتقض تيمّمه ووجب عليه الطّهور به للصّلاة، فإن فرّط فى ذلك حتى يفوته الماء أو يصير إلى حال يضرّ به استعال الماء أعاد التيمّم إن شاء الله. ومَن فقد الماء فلا يتيمّم حتى يدخل وقت الصّلاة ثمّ يطلبه أمامه وعن يينه وعن شاله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة؛ وإن كانت حزنة طلبه فى كلّ جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمّم فى آخر أوقات الصّلاة عند اليأس منه ثمّ صلّى بتيمّمه الّذى شرحناه.

ومن قام إلى صلاة بتيمّم لفقد الماء تمّ وجده بعد قيامه فيها فإنّه؛ إن كان كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصّلاة، وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهّر بالماء ثمّ لِيستأنف الصّلاة إن شاء الله. ولوأنّ متيمًا دخل في الصّلاة فأحدث ماينقض الوضوء من غير تعمّد ووجد الماء كان عليه أن يتطهّر بالماء ويبني على مامضى من صلاته مالم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أويتكلّم عامدًا بماليس من الصّلاة، فإن أحدث ذلك متعمّدًا كان عليه أن يتطهّر ويستأنف الصّلاة من أوّلها.

باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه وماينبغى لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار:

وإذا بال الإنسان وهو غير واجد للهاء فليستبرئ من البول بماوصفناه في باب الطّهارة ليخرج مابقى منه في مجار به، ثمّ يننشف بالخرق إن وجدها أو بالأحجار أو التّراب، تمّ يضرب بباطن كفّيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرّق بين أصابعها ويرفعها فينفضها، ثمّ يرفعها فيمسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف انفه ثمّ يرفع كفّه اليسرى يضعها على ظاهر كفّه اليمنى فيمسحها بها من الزّند إلى أطراف الأصابع ويرفع كفّه

اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرى فيمسحها بها من الزّند إلى أطراف الأصابع وقد حلّ له بذلك الدّخول في الصّلاة.

فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك، بأخذ منها حجرًا فيمسح به مخرج النّجو، ثمّ يُلقيه ويأخذ الحجر الثّاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ثمّ يسح بالثّالث. ولا يجوز له التّطهر بحجر واحد. ويتتبعمواضع النّجاسة الظّاهرة فيزيلها بالأحجار، ثمّ يصنع في التّيمّم كاوصفناه مِن ضرب الترّاب بباطن كفّه ومسح وجهه وظاهر كفّيه وقد زال عنه بذلك حكم النّجاسة كاقدّمناه. وإن كان المحدث جنبًا يريد الطّهارة أستبرأ قبل التيمّم بمابيّناه فياسلف، ثمّ ضرب الأرض بباطن كفّيه ضربة واحدة فمسح بها وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه، ثمّ ضرب الأرض بها ضربة أخرى فمسح باليسرى منها ظهر كفّه اليمنى وباليمنى ظهر كفّه اليسرى وقد زال عنه أخرى فمسح باليسرى منها ظهر كفّه اليمنى وباليمنى ظهر كفّه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة وحلّت له الصّلاة، وكذلك تصنع الحائض والنّفساء والمستحاضة بدلًا من الغسل إذا فقدن الماء أوكان يضرُّ بهنّ استعاله. والمحدث بالنّوم والإغاء والمرّة، يتيمّم كاذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصّلاة.

ومتى و جَد واحد من سميناه الماء بعد فقده أوتمكن من استعاله تطهّر به حسب مافاته إن كان وضوءًا فوضوً الدوان كان غسلًا فغسلًا، والفرق بين التيمم بدلًا من الغسل والتيمم بدلًا من الوضوء مابينًاه من أنّ المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين إحداهما لوجهه والثّانية لظاهر كفّيه والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه.

والميّت إذا لم يوجد الماء لغسله يّمه المسلم كاييمّم الحيّ العاجز بالزّمانة عند حاجته إلى التّيمّم من جنابته، فيضرب بيديه على الأرض ويسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويضرب بها ضربة أخرى فيمسح بها ظاهر كفّيه ثمّ يتيمّم هو لمسّه بمثل ذلك سواء.

#### باب المياه وأحكامها ومايجوز التَّطهّر به منها ومالايجوز:

قال الله عزّوجلّ: وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّاءِ مَاءً طَهُورًا، فكلّ ماء نزل من السّاء أونبع من الأرض عبذبًا كان أوملحًا فإنّه طاهر مطهّر إلّا أن ينجّسه شيء يتغيّر به حكمه، والجارى من الماء لا ينجّسه شيء يقع فيه من ذوات الأنفس السّائله فيموت فيه ولاشيء من النّجاسات إلّا أن يغلب عليه فيغيّر لونه أوطعمه أورائحته وذلك لا يكون إلّامع قلّة الماء وضعف جريه وكثرة النّجاسة.

وإذا وقع في الماء الرّاكد شيء من النّجاسات وكان كرُّا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالبغدادي. ومازاد على ذلك لم ينجّسه شيء إلاّأن يتغيّر به كهاذكرناه في المياه الجارية، هذا إذا كان الماء في غدير أوقليب وشبهه، فأمّا إن كان في بئر أوحوض أوإناء فإنّه يفسد بسائر مايوت فيه من ذوات الأنفس السّائلة وبجميع مايلاقيه من النّجاسات ولا يجوز النّطهر به حتى يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان وماأشبهها دون ألف رطل ومائتي رطل جرى مياه الآبار والحياض الّتي يفسدها ماوقع فيها من النّجاسات ولم تجز الطّهارة

ولإيجوز الطَّهارة بالمياه المضافة كهاء الباقليَّ وماء الزَّعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصًا ممايغلب عليه وإن كان طاهرًا في نفسه وغير منجّس لمالاقاه. ولا يجوز الطَّهارة أيضًا بالمياه المستعملة في الغسل من النّجاسات كالحيض والاستحاضة والنّفاس والجنابة وتغسيل الأموات. ولا بأس بالطّهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصّلوات وبماء استعمل أيضًا في غسل الأجساد الطّاهرة للسُّنة؛ كغسل الجمعة والأعياد والزّيارات، والأفضل تحرّى المياه الطّاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولاسنة على ماشرحناه.

ولاتجوز الطهارة بأسآر الكفّار من المشركين واليهود والنّصارى والمجوس والصابئين وأسآرهم هو مافضل في الأوانى ممّاشربوا فيه أوتوضّو ابه أومسّوه بأيديهم وأجسادهم. ولا يجوز التّطهّر بسؤر الكلب والجنزير ولا بأس بسؤر الهرّ فإنّها غير نجسة، وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهرق مافيه ويغسل ثلاث مرّات مرّتين منها بالماء ومرّة

بالتّراب تكون في أوسط الغسلات الثّلاث \_ ثمّ يجفّف ويستعمل.

ولابأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم وماشر بت منه سائر الطّيور إلاماأكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء بفضلة ماقد شرب منه، وإن كان شربَهُ منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم تستعمل في الطّهارة على حال. والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضّأ منها ووجب إهراقها، وليس ينجّس الماء شيءٌ يموت فيه إلاماكان له دم من نفسه فإن مات فيه ذباب أوزنبور أوجراد وماأشبه ذلك ممّاليس له نفس سائلة لم ينجس به.

## باب تطهير المياه من النّجاسات:

وإذا غلبت النّجاسة على الماء فغيرت لونه أوطعمه أورائحته وجب تطهيره بنزحة إن كان راكدًا أوبرفعه إن كان جاريًا حتى يعود إلى حاله فى الطّهارة ويزول عنه التّغير. ومن توضّأ منه قبل تطهيره بماذكرناه أواغتسل منه لجنابة وشبهها ثمّ صلّى بذلك الوضوء والغسل لم تجزئه الصّلاة ووجب عليه إعادة الطّهارة بماء طاهر وإعادة الصّلاة، وكذلك إن غسل به ثوبًا أوناله منه شيء ثمّ صلّى فيه وجب عليه تطهير الثّوب بماء طاهر يغسله به ولزمه إعادة الصّلاة.

وإن مات إنسان في بئر أوغدير ينقص ماؤه عن مقدار الكرّولم يتغيّر ذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوًا وقد طهر بعد ذلك، فإن مات فيها حمار أوبقرة أوفرس وأشباهها من الدّوابّ ولم يتغيّر بموته الماء نزح منه كرّ من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل فإن كان ماء البئر أقلّ من ذلك نزح كلّه، وينزح منها إذا ماتت فيها شاة أوكلب أوخنزير أوسنور أوغزال أوثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوًا، وإذا مات فيها دجاجة أوحمامة وماأشبهها نزح منها سبع دلاء، وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء؛ فإن تفسّخت فيها أوانتفخت ولم يتغيّر بذلك الماء نزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير نزح جميع مافيها، فإن صعب ذلك لغزارة مائها وكثرته تراوح على نزحها أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أوّل النّهار إلى آخره وقد طهرت بذلك، فإن وقع فيها خر وهو الشراب

المسكر من أى الأصناف كان ـ نزح جميع مافيها إن كان قليلًا، وإن كان كنيرًا تراوح على نزحه أربعة رجال من أوّل النّهار إلى آخره على ماذكرناه، فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلو!، فإن بال فيها صبى نزح منها سبع دلاء، فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطّعام بعث نُرِح منها دلو واحد، فإن وقع فيها عذرة يابسة ولم نذُبْ فيها وتقطّعت نزح منها عشر دلاء؛ وإن كانت رطبة أوذابت وتقطّعت فيها نزح منها خمسون دلوًا، فإن ارتمس فيها جنب أولاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها أفسدها ولم يطهر بذلك ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء، وإن وقع فيها حيّة فهات نزح منها ثلاث دلاء، وكذلك إن وقع فيها وزغة أومات فيها فإن وقع فيها حيّة فهات نزح منها ثلاث دلاء، وكذلك إن وقع فيها وزغة أومات فيها عصفور وسبهه نزح منها دلوواحد، وإن وقع فيها بعر غنم أوإبل أوغزلان وأبوالها لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في أرواث وأبوال مايؤكل لحمه فإنّه لايفسد الماء به ولاينجس به الثوب والجسد علاقاته إلّاذرق الدّجاج الجلّالة خاصّة فإنّه إن وقع في الماء القليل نزح منها خس دلاء، وإن أصاب التّوب أوالبدن وجب غسله بالماء.

والإناء إذاوقع فيه نجاسة وجب إهراق مافيه من الماء وغسله، وقد بيّنًا حكمه إذا نرب منه كلب أووقع فيه أوماسًة ببعض أعضائه فإنّه يهرق مافيه من ماء نمّ يغسل مرّة بالماء ومرّة ثانية بالتّراب ومرّة نالثة بالماء ويجفّف ويستعمل، وليس حكم غير الكلب كذلك بل يهرق مافيه ويغسل مرّة واحدة بالماء.

ومَنْ أراد الطّهارة ولم يجد إلّاماءً نجسًا بشيء مّاذكرناه فلايتطهّر به ولايقر به وليتيمّم لصلاته، فإذا وجد ماء طاهرًا تطهّر به من حدثه الّذي كان يتيمّم له واستقبل مايجب عليه من الصّلاة به وليس عليه إعادة شيء ممّاصليّ بتيمّمه على ماقدّمناه.

ولابأس أن يشرب المضطرّ من المياه النّجسة بمخالطته الميتة لها والدّم وماأشبه ذلك. ولا يجوز له شربها مع الاختيار، وليس الشّرب منها مع الاضطرار كالتّطهّر بها لأنّ التّطهّر قربة إلى الله عزّوجلّ والتّقرّب إليه لايكون بالنّجاسات ولأنّ المتوضّىء والمغتسل من الأحداث يقصد بذلك التّطهّر من النّجاسة ولاتقع الطّهارة بالنّجس من الأشياء ولأنّ المحدث يجد في إباحته للصّلاة التّراب بدلاً من الماء ولا يجد المضطرّ بالعطش في إقامة

رمقه بدلًا من الماء غيره ولووجد ذلك لم يجز له شرب ماكان نجسًا من المياه.

ولوأن إنسانًا كان معه إناءان فوقع فى أحدهما ماينجسه ولم يعلم فى أيّها هو، يحرم عليه الطّهور منها جميعًا ووجب عليه إهراقها والوضوء بماء من سواهما، فإن لم يجد غير ماأهر ق منها من الماء تيمّم وصلّى ولم يكن له استعال ماأهرقه منها، وحكم مازاد على الإنائين فى العدد إذا تيقّن أنّ فى واحد. منها نجاسة على غير تعيين حكم الإنائين سواء.

## باب تطهير الثياب وغيرها من النّجاسات:

وإذ أصاب ثوب الإنسان بول أوغائط أومني لم يجز له الصّلاة فيه حتى يغسله بالماء قلما كان ماأصابه أوكثيرًا، فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدّرهم الوافي اللّذي كان مضر وبًا من درهم وثلث وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصّلاة فيه، وإن كان قدره أقلّ من ذلك وكان كالحمّصة والظّفر وشبهه جاز له الصّلاة فيه قبل أن يغسله. وغسله للصّلاة فيه أفضل اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنّه لا يجوز الصّلاة في قليل منه ولاكتير وغسل الثّوب منه واجب وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصّغر.

وإن كان على الإنسان بُتُورٌ يرشح دمها دائبًا لم يكن عليه حرج في الصّلاة فيها أصابه ذلك الدّم من النّياب وإن كثر رخصةً من الله تعالى لعباده ورفع عنهم الحرج بإيجاب غسل النّياب عند وقت كلّ صلاة، وكذلك إن كأن به جراح ترشح فيصيب دمها وقيحها ثوبه فله أن يصلّى في النّوب وإن كثر ذلك فيه لأنّه لوألزم غسله للصّلاة لطال عليه ذلك ولزمه تجديد غسله وإزالة مافيه عند وقت كلّ صلاة ولحقة بذلك كلفة ومشقّة وربّا فاته معها الصّلاة وربّا لم يكن مع الإنسان إلا ثوب واحد فلا يتمكن مع حاجته إلى لبسه من تطهيره وقت كلّ صلاة ولوغسله عند الصّلاة ثمّ لبسه رطبًا للحقته النّجاسة بلبسه وهو في الصّلاة فلم ينفك منها في حال ولم يقدر على تأدية فرضه من الصّلاة بحال، وكذلك حكم النّوب إذا أصابه دم البراغيث والبقّ فإنّه لاحرج على الإنسان أن يصلّى فيه وإن كان ماأصابه من ذلك كثيرًا لأنّه لوألزم غسله عند وقت كلّ صلاة لحرج به ولم يتمكّن منه لملل ماذكرناه وقريب منه في الاعتبار ألاترى أنّ الإنسان ربّالم يكن له أكثر من ثوب واحد

فيه ينام وفيه ينصرف لحوائجه ودم البراغيث والبقّ مَّالايكن الإنسان دفعه عن نفسه في كلّ حال وهو متى غسل ثوبه ثمّ لبسه للصّلاة لم يأمن حصوله فيه وهو مشغول بها فأباح الله تعالى عباده الصّلاة في قليل ذلك وكثيره رفعًا للمسَقّة عنهم ورخصة لهم على ماشر حناه.

وإذا مس ثوب الإنسان كلب أوخنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسها منه بالماء، وإن كانا رطبين فليغسل مامسّاه بالماء، وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش الموضع الذي مسّاه بالماء من الثّوب إذا لم يؤثّرا فيه، وإن رطبا وأثرًا فيه غسل بالماء، وكذلك إن مسّ واحد ممّاذكرناه جسد الإنسان أووقعت يده عليه وكان رطبًا غسل ماأصابه منه، وإن كان يابسًا مسحه بالتراب. وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أوغيره غسلها من مسّه بالماء، وإن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أوالتراب.

ويغسل التوب من ذرق الدّجاج خاصة ولايجب غسله من ذرق الحام وغيره من الطّير الّتي يحلّ أكلها على مابيّنًاه، ويغسل الثّوب أيضًا من عرق الإبل الجلّالة إذا أصابه كايغسل من سائر النّجاسات، وإذا ظنّ الإنسان أنّه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتبقّن ذلك رشّه بالماء، فإن تبقّن حصول النّجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء وإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثّوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ويزول عنه الشّك فيه والارتياب. ولابأس بعرق الحائض والجنب ولايجب غسل الثّوب منه إلّاأن تكون الجنابة من حرام فيغسل ماأصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطّهارة بالاحتياط.

وإذا غسل التّوب من دم الحيض فبقى منه أثر لايقلعه الغسل لم يكن بالصّلاة فيه بأس ويستحبّ صبغه بمايذهب لونه ليصلّى فيه على سبوغ من طهارته، وإذا أصابت النّحاسة شيئًا من الأوانى طهرت بالغسل.

والأرض إذا وقع عليها البول ثمّ طلعت عليها الشّمس فجفّفتها طهرت بذلك. وكذلك البوارى والحصر، ولابأس أن يصلّى الإنسان على فراش قد أصابه منى وغيره من النّجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرًا، ولابأس بالصّلاة في الخفّ وإن كان فيه نجاسة

وكذلك النّعل والتّنزّه عن ذلك أفضل. وإذا داس الإنسان بخفّه أونعله نجاسة ثمّ مسحها بالتّراب طهرا بذلك، وإن أصابت تكتّه أوجوربه لم يُحرج بالصّلاة فيهما وذلك إنّهما مُللاتتمّ الصّلاة بهما دون ماسواهما من اللّباس.

وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميّت من النّاس قبل أن يتطهّر بالغسل نجّسه ووجب عليه تطهيره بالماء، وإذا وقع عليه بعد غسله لم يضرّه ذلك وجازت له فيه وإن لم يغسله والصّلاة، وإذا وقع على ميتة من غير النّاس نجّسته أيضًا ووجب عليه غسله منه بالماء. وإن مسّ الإنسان بيده أوببعض جوارحه ميّتًا من النّاس قبل غسله وجب عليه أن يغتسل لذلك كاقدّمناه. وإن مسّ بهاميتة من غير النّاس لم يكن عليه أكثر من غسل مامسّه من الميتة ولم يجب عليه غسل كايجب على من مسّ الميّت من النّاس.

وماليس له نفس سائلة من الهوام والحِشار كالزّنبور والجراد والذّباب والخنافس وبنات وردان إذا أصابت يد الإنسان أوجسده أوثيابه لم تنجّسه بذلك ولم يجب عليه غسل مالاقاه منها. وكذلك إن وقعوا في طعامه أوشرابه لم يفسدوه وكان له استعماله بالأكل والشّرب والطّهارة ممّاوقعوا فيه من الماء.

والخمر ونبيذ التّمر وكلّ شراب مسكر تحس إذا أصاب ثوب الإنسان شيء منه قلّ ذلك أم كثر لم تجز فيه الصّلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقّاع، وإن أصاب جسد الإنسان شيء من هذه الأشربة نجّسته ووجب عليه إزالته وتطهير الموضع الّذي أصابه بغسله بالماء. وأواني الحتمر والأشربة المسكرة كلّها نجسة لاتستعمل حتى يهرق مافيها منها وتغسل سبع مرّات بالماء.

باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ومايصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وتحنيطهم وتكفينهم واسكانهم الأكفات:

وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام: أن يوجّهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره فيجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاءها، ثمّ يلقّنه شهادة أن لاإله إلاّالله وحده لاشريك له وأنّ محمّدًا عبده ورسوله وأنّ أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام ولى الله القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمّى الأئمّة له واحدًا لِيُقرّ بالإيمان بالله تعالى وبرسوله وأنمّته عليهم السّلام، عند وفاته ويختم بذلك أعاله فإن استطاع أن يحرّك بالشّهادة بماذكرناه لسانه وإلاّعقد بها قلبه إن شاء الله. ويستحبّ أن يلقّن أيضًا كلمات الفرج وهي: لا إِله إلاّ الله الحَلِيمُ الكريمُ لا إِله الله العَلِيمُ العَظِيمُ سُبْحَان الله ربّ السَّمَوْاتِ السَّبع وَرْبٌ اللَّرَضِينَ السَّبع وَمَافِيهِنَ وَمَافِيهِنَ وَمَافِيهِنَ وَرَبٌ العَرْشِ العَرْشِ العَظِيم، وسَلامٌ عَلَىٰ اللهُ سَلِينْ وَالْحَمْدُ للهِ رَبٌ العَالَمِينَ؛ فإنّ ذلك مايسهل عليه صعوبة مايلقاه من جهد خروج نفسه.

فإذا قضى نحبه فلتغمّض عيناه ويُطبق فوه وتلدّ يداه إلى جنبيه وتلدّ ساقاه \_ إن كانتا منقبضتين \_ ويشدّ لحبيه إلى رأسه بعصابة ويدّ عليه ثوب يغطّى به، وإن مات ليلاً فى بيت أُسرج فى البيت مصباح إلى الصّباح ولم يترك وحده فيه بل يكون عنده منْ يذكر الله عزّوجلّ ويتلو كتابه أوما يحسنه منه ويستغفر الله تعالى له، ولا يترك على بطنه حديدة كاتفعل العامّة الجهّال ذلك.

ثمّ ليستعدّ لغسله فيؤخذ من السّدر المسحوق رطل أونحو ذلك ومن الأسنان شيء يسير ينجى به ومن الكافور الجلال وزن نصف مثقال إن تيسّر وإلّافهاتيسر منه ـ وإن قلّ ـ ومن الذّريرة الخالصة من الطّيب المعروفة بالقمّحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك، ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهمًا وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النّار وهو السائغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم وأقلها وزن مثقال إلاّأن يتعذّر ذلك، تمّ يعدّ له تيء من القطن ويعدّ الكفن ـ وهو قميص ومئزر وخرقة يشدّ بها أسفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعهمة وليستعدّ جريدتان من النّخل خضراوان طول كلّ واحدة منها قدر عظم الذّراع فإن لم يوجد من النّخل الجريد يعوض عنه بالخُلاف؛ فإن لم يوجد من النّخل الجريد يعوض عنه بعد أن يكون رطبًا، فإن لم يوجد شيء من ذلك فلاحرج على الإنسان في تركه للاضطرار. ولا ينبغي أن يقطع شيء من أكفان الميّت بحديد ولا يُقرّب النّار ببخور ولاغيره، والسّنة أن تكون إحدى اللّفافتين حبرة بمنية غير مذهبة، ويفرغ من حوائجه وكفنه ثمّ يؤخذ في أن تكون إحدى اللّفافتين حبرة بمنية غير مذهبة، ويفرغ من حوائجه وكفنه ثمّ يؤخذ في أن تكون إحدى اللّفافتين حبرة بمنية غير مذهبة، ويفرغ من حوائجه وكفنه ثمّ يؤخذ في أن تكون إحدى اللّفافتين حبرة بمنية غير مذهبة، ويفرغ من حوائجه وكفنه ثمّ يؤخذ في أن تكون إحدى اللّفافتين حبرة بمنية غير مذهبة، ويفرة من حوائجه وكفنه ثمّ يؤخذ في

غسله إن شاء الله.

وإذا أراد المتولى لأمره غسله فليرفعه على ساجة أوشبهها موجّها إلى القبلة ـ باطن رجليه إليها ووجهه تلقاءها حسب ماوجّهه عند وفاته ـ ثمّ ينزع قميصه إن كان عليه قميص من فوقه إلى سرّته يفتق جيبه أويخرقه ليتسع عليه في خروجه، ثمّ يضع على عورته مايسترها ثمّ يلين أصابع يديه برفق؛ فإن تصعّب تركها.

ويأخذ السّدر فيضعه في إجّانة وشبهها من الأواني النّظاف ويصبّ عليه الماء ثمّ يضربه حتى تجمع رغوته على رأس الماء فإذا اجتمعت أخذها بكفّيه فجعلها في إناء نظيف كإجّانة أوطشت أوماأشبهها، ثمّ يأخذ خرقة نظيفة فيلفّ بها يده من زنده إلى أطراف أصابعه اليسرى ويضع عليها شيئًا من الأشنان الّذي كان أعده ويغسل بها غرج النّجو منه، ويكون معه آخر يصبّ عليه الماء فيغسله حتى ينقيه ثمّ يلقى الخرقة من يده ويغسل يديه جميعًا عاء قراح نمّ يوضىء الميّت؛ فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه، ثمّ يأخذ رغوة السّدر فيضعه على رأسه ويغسله به ويغسل لحيته والآخر يصبّ عليه ماء السّدر حتى يغسل رأسه ولحيته بمقدار تسعه أرطال من ماء السّدر، ثمّ يقلبه على مياسره لتبدؤ له ميامنه ويغسلها من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السّدر ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه من أمّ رأسه إلى تحت قدميه عاء السّدر كاغسل رأسه بنحو تسعه أرطال من ماء السّدر إلى أكثر من ذلك ويكون صاحبه يصبّ عليه الماء وهو يسح ماير عليه يده من جسده وينظّفه ويقول وهو يغسله: اللّهم مَّ عَفْهُ كَ عَفْهُ كَ عَفْهُ كَ عَفْهُ كَ.

ثمّ بهريق ماء السّدر من الأوانى ويصبّ فيها ماء قراحًا ويجعل فيه ذلك الجلال من الكافور الّذى كان أعدّ ويغسل رأسه كهاغسله بماء السّدز ويغسل جانبه الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ صدره على ماشرحناه في الغسلة الأولى.

ويهربق مانى الأوانى من ماء الكافور ويجعل فيها ماء قراحًا لاشيء فيه ويغسله به غسلة ثالثة كالأولى والتَّانية. ويسح بطنه في الغسلة الأوَّلة مسحًا رقيقًا ليخرج مالعله يبقى من

الثقل الذى فى جوفه ممّالولم يدفعه المسح لخرج منه بعد الغسل فأنتقض به أوخرج فى أكفانه، وكذلك يمسح بطنه فى الغسلة النّانية، فإن خرج فى الغسلتين منه شىء أزاله ـ عن مخرجه وماأصاب من جسده ـ بالماء، ولا يمسح بطنه فى التّالنة.

فإذا فرغ من الغسلات الثّلاث ألقىٰ عليه نوبًا نظيفًا فنشّفه به ثمّ اعتزل ناحية فغسل يديه إلى مرفقيه وصار إلى الأكفان الّتى كان أعدّها له فبسطها على شيء طاهر يضع الحبرة أواللفافة الّتى تكون بدلًا منها وهي الطّاهرة وينشرها وينثر عليها شيئًا من اللّدريرة الّتى كان أعدّها، ثمّ يضع اللفافة الأخرى عليها وينثر عليها شيئًا من اللّدريرة ويضع القميص على الإزار وينثر عليه شيئًا من اللّدريرة ويكثر منه، ثمّ يرجع إلى الميّت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه، ويأخذ شيئًا من القطن فيضع عليه شيئًا من القريرة ويجعله على مخرج النّجو ويضع شيئًا من القطن وعليه ذريرة على عليه شيئًا من القطن وعليه ذريرة على عُرب النّجو ويضع شيئًا من القطن وعليه ذريرة على ألي. ويشدّه بالحرقة الّتى ذكرناها شدًّا وثيقًا إلى وركيه لئلًا يخرج منه شيء، ويأخذ الحرقة الّتى سمّيناها مئزرًا فيلفها عليه من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقه كهايأتزر الحيّ فتكون فوق الحرقة الّتى شدّها على القطن، ويعمد إلى الكافور الذي أعدّه لتحنيطه فيسحقه بيده فوق الحرقة الّتى شدّها على القطن، ويعمد إلى الكافور الذي أعدّه لتحنيطه فيسحقه بيده الذي كان يرغم به له في سجوده ويضع منه على بطن كفّيه فيمسح به راحتيه واصابعها الّتى كان يتلقّى الأرض بها في سجوده ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه لأنّها من مساجده، فإن فضل من الكافور شيء كشف قميصه عن صدره وألقاه عليه ومسحه به مساجده، فإن فضل من الكافور شيء كشف قميصه عن صدره وألقاه عليه ومسحه به مساجده، فإن فضل من الكافور شيء كشف قميصه عن صدره وألقاه عليه ومسحه به مراحة الله عليه والمسحه به اله عليه والمه الله عليه والمسحه به اله الهربة الله عليه والمسحه به الهربة الله عليه الله عليه والمه على على عاله المه الهربة الله عليه والمسحه به الكافور أله الهربة الكافور أله المه الهربة الله عليه الهربة اللهربة اللهربة اللهربة اللهربة اللهربة اللهربة اللهربة اللهربة الكافور أله الهربة الكهربة اللهربة المؤرد القميرة اللهربة اللهربة اللهربة اللهربة اللهربة اللهربة الكافور أله الهربة المؤرد القميرة المؤرد المؤرد القميرة اله

ويأخذ الجريدتين فيجعل عليها شيئًا من القطن ويضع إحداهما من جانبه الأين مع نرقوته يلصقها بجلده ويضع الأخرى من جانبه الأيسر مابين القميص والإزار. ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته أواللّفافة الّتى تقوم مقامها والجريدتين بإصبعه: فلان يشهد أن لاإله إلاّالله، فإن كتب ذلك بتربة الحسين صلوات الله عليه كان فيه فضل كبير، وألاّ يكتبه بسواد ولاصبغ من الأصباغ، ويعمّمه كايتعمّم الحيّ ويحنكه بالعامة ويجعل لها طرفين على صدره، ثمّ يلفّه في اللّفافة فيطوى جانبها الأيسر على جانبه الأين وجانبه الأين

على الجانب الأيسر. ويصنع بالحبرة متل ذلك ويعقد طرفيها مَّايلي رأسه ورجليه.

وينبغى للذى يلى أمر الميّت فى غسله وتكفينه أن يبدأ عند حصول حوائجه الّتى ذكرناها بِقِطَع أكفانه وينتر الذّريرة عليها نمّ يلفّها جميعًا ويعزلها، فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبّث واستغال عنه. وإن أخّر نثر الذّريرة حتى يفرغ من غسله. فيصنع به ماوصفناه. وإعدادها مفروعًا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل ويكفنه وهو موجّه كاكان فى غسله.

فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضّاً وضوء الصّلاة ثمّ اغتسل كهاذكرناه في أبواب الأغسال وشرحناه، وإن كان الّذي أعانه بصبّ الماء عليه قد مسّ الميّت قبل غسله فليغتسل أيضًا من ذلك كهاغتسل المتولّى لغسله، وإن لم يكن مسّه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولاوضوء إلاّأن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فيلزمه الطّهارة له لامن أجل صبّ الماء على الميّت.

فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله على سرير إلى قبره وليصلِّ عليه هو ومن اتبعه من إخوانه قبل دفنه، وسأبين الصّلاة على الأموات في أبواب الصّلوات إن ساء الله. وينبغى لمن شبّع جنازة أن يمشى خلفها وبين جنبيها ولايمشى أمامها فإنّ الجنازة متبوعة ليست تابعة ومسيَّعة عبر مشبعة.

فإذا فرغ من الصّلاة عليه فليقرّب سريره من شفير قبره ويوضع على الأرض، ثمّ يصبر عليه هنيئة. ثمّ يقدّم إلى شفير القبر فيجعل رأسه ممّايلى رجليه في قبره وينزل إلى القبر. وينزله وليّه أومن يأمره الولى بذلك وليتحفّ عند نزوله ويحلّ أزراره وإن نزل معه لمعاونته آخر جاز ذلك، تمّ يسلّ الميّت من قبل رجليه في قبره ليسبق إلى الدّنيا في خروجه إليها من بطن أمّه، وليقل عند معاينة قبره ليسبق إليه رأسه كاسبق إلى الدّنيا في خروجه إليها من بطن أمّه، وليقل عند معاينة الفبر:اللَّهُمُ أَجْعَلْها رَوْضَةً مِنْ رِيَاض الجَنَّةِ وَلاَ تَجْعَلْها حُفرةً مِنْ حُفر النَّارِ، ويقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وفي سَبِيل الله وعلى ملّة رسُول الله صَلَى الله عليه وآليه وسَلَّم اللهم اللهم اللهم اللهم ونه اللهم اللهم اللهم وتما اللهم وتما اللهم وتما اللهم وتما اللهم وتما اللهم الله الله اللهم وتما اللهم وتما اللهم الله وتما الله وتما الله وتما الله وتما الله وتما الله وتما القبلة ويحل عقد كفنه من قبل رأسه حتى يبدو من يبدو المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المنا

وجهه، و يضع خدّه على الترّاب، وبحلّ أبضا عُفد كفنه من قبل رجلبه، بم يضع اللبن عليه ويفول وهو يضعه: اللهم ملْ وحْدته وآنس وحْسته وأرْحمْ غُرْبته وأسْكِنْ إلَيه منْ رحْمتك رحْمة بَسْتغْنِي بها عنْ رَحْمة منْ سواك وأحسَّره مع منْ كان بنولاً ه. ويسنحبّ أن بلقنه السّهادتين وأسهاء الائمة صلوات الله عليهم عند وضعه في القبر فبل سربج اللبن عليه فيغول بلافلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا سهادة أن لاإله الآلة وأنّ عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الائمة عليه من سلم إلى حدهم أنمّ أنمّة هدى أيرار؛ فإنّه إذا لقنه ذلك كُفِي المسألة بعد الذفن إلى ساء الله.

فإذا فرغ من وسع اللبن عليه عال التراب على اللبن، ويحنو من سبّع جنار مه علمه التراب بظهور أكفّهم ويعولون وهم يحون النّراب عليه: إِنّا شِه وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُون هذا ماوعد الله ورسُولُهُ وصَدَق الله ورسُولُهُ اللّهُمّ زدْنا إِيَانا وَتَسْلِيّاً. ويكره للأب أن يحو على ابنه إذا قَبَرَهُ التراب، وكذلك يكره للابنِ أن يحو على أبيه لأنّ ذلك يقسى القلب من ذوى الأرحام.

ويربّع قبره ولابطرح عليه من تراب غيره، ويرفع عن الأرض مقدار أربع أصابع مفرّجات لاأكثر من ذلك، ويصبّ عليه الماء فيبدأ بالصّبّ من عند رأسه ثمّ يدار به من أربعة جوانبه حتى يعود إلى موضع الرّأس فإن بقى من الماء شيء صُبّ على وسط القبر، فإذا انصرف النّاس عنه تأخّر عند القبر بعض إخوانه فنادى بأعلى صوته: يافلان بن فلان الله ربّك ومحمّد نبيك وعلى إمامك والحسن والحسين ويعد الأئمة واحدًا واحدًا إلى آخرهم أنمّتك أئمة الهدى الأبرار، فإن ذلك ينفع الميّت وربّعا كُفى به المسألة فى قبره إن ساء

ويكره أن يحمى الماء بالنّار لغسل الميّت، فإن كان الشّتاء سديد البرد فليسخّن له قليلًا ليتمكّن غاسله من غسله. ولا يجوز أن يُقصَّ شيء من شعر الميّت ولامن أظفاره وإن سقط من ذلك شيء جعل معه في أكفانهِ.

وغسل المرأة كغسل الرّجل وأكفانها كأكفانه ويستحبّ أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أولفافة ونمط.

وإذا أربد إدخال المرأة القبر جعل سريرها أمامه في القبلة ورفع عنها النّعس وأخذت من السّرير بالعرض، وينزلها القبر امنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغى أن يكون الّذى يتناولها من قبل وركيها زوجها أوبعض ذوى أرحامها كابنها أوأخيها أوأبيها إن لم يكن لها زوج، ولا يتولّى ذلك منها الأجنبي إلّا عند فقد ذوى أرحامها، وإن أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل. وغسل الطّفل كغسل البالغ.

والجريدة تجعل مع جميع الأموات من المسلمين، كبارهم وصغارهم، وذكرانهم وإنانهم، سنة وفضيلة، والأصل في وضع الجريدة مع الميّت أنّ الله تعالى لمّا الهبط الم عليه السّلام من الجنة أستوحس في الأرض فسأل الله تعالى أن ينزل إليه شيئًا من أشجار الجنّة يأنس به فأنزلت عليه النّخلة فلمّارآها عرفها وأنس بها وأوى إليها فلمّا جمع الله بينه وبين زوجته حوّاء وأقام معها ماشاء الله أن يقيم وأولدها تمّ حضرته الوفاة جمع ولده وقال لهم: يابني ً إنّى كنت قد استوحشت عند نزول هذه الأرض وآنسني الله بهذه النّخلة المباركة وأناأرجو الأنس بها في قبرى فإذا قضيت نحبى فخذوا منها جريدًا فشقّوها باثنين وَضَعُوها معى في أكفاني، ففعل ولدّه ذلك بعدموته وفعلته الأنبياء عليهم السّلام بعده، ثمّ اندرس أنره في الجاهلية فأحياه النّبيّ صلّى الله عليه وآله وشرّعه ووصيّ أهل بيته عليهم السّلام باستعاله فهو سنة إلى أن تقوم السّاعة، وقد روى عن الصّادق عليه السّلام: إنّ الجريدة تنفع المحسن والمسيء فأمّا المحسن فتؤنسه في قبره وأمّا المسيء فتدرًا عنه العذاب مادامت رطبة ولله تعالى بعد ذلك فيه المشيئة. ومن لم يتمكّن من وضع الجريدة مع ميّته في أكفانه تقيّة من أهل الخلاف وشناعتهم بالأباطيل عليه. فليدفعها معه في قبره، فإن لم يقدر على ذلك أوخاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شيء والله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار.

وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تامًّا لأربعة أشهر فيازاد غسّل وكفّن ودفن، وإن كان لأقلّ من أربعة أشهر لفّ في خرقة ودفن بدمه من غير تغسيل، وليس على الإنسان غسل مِن مس مس من يجب غسله إن كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ماقدّمناه.

والمحرِم إذا مات غسّل وكفّن وغطّى وجهه بالكفن غير أنّه لايقرَّب إليه الكافور ولاغيره من الطّيب وليس عليه تحنيط.

والمقتول فى سبيل الله بين يدى إمام المسلمين إذا مات من وفته لم يكن عليه غسل ويدفن بسيابه الّتى قتل فيها، وينزع عنه من جملتها السّراويل إلّاأن يكون أصابه دم فلاينزع عنه ويدفن معه، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة؛ فإن أصابها دم دفنا معه، وينزع عنه الخفّ على كلّ حال. وإن لم يمت فى الحال وبقى نمّ مات بعد ـ ث غسّل وكفّن وحنّط.

وكلَّ قتيل سوى من ذكرناه ظالمًا كان أومظلومًا فإنَّه يغسَّل ويحنَّط ويكفَّن تمَّ يدفن إن سَاء الله.

والمجدور والمحترق وأمتالها ممّن تحدن الآفات التّحليلَ لجلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المسّ هم باليد في تغسيلهم يزيل سيئًا من لحمهم أوسعرهم لم يُسّوا باليد وصبّ عليهم الماء صبًا، فإن خيف أن يُلقى الماء عنهم سيئًا منجلودهم أو سعورهم لم يُقرّبوا الماء ويّموا بالتراب كهاييم الحيّ العاجز بالزّمانة عند حاجته إلى التّيم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويسح ظاهر كفيه حسب مارسمناه، وإذا لم يوجد للميّت مايطهّر به لعدم الماء أوعدم مايتوصّل به إليه أولنجاسة الماء أوكونه مضافًا عمّالا يتطهّر به يُمّ بالتراب ودفن، وكذلك إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجىء إليه لم يغسّل به ويمّ بالتراب.

والمقتول قودًا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كمايغتسل من جنابته ويتحنّط بالكافور؛ فيضعه في مشاجده ويتكفّن ثمّ يقام فيه بعد ذلك الحدّ يضرب عنقه نمّ يدفن.

وإذا ماتت امرأة ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم، ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه الولد إليها إذ الجنين في بطن أمّه متوجّه إلى ظهرها. ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض أكثر من ثلاثة أبّام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثّته بالتّراب. ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسّل مخالفًا للحقّ في الولاء ولا يصلّى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التّقيّة فيغسّله

تغسيل أهل الخلاف؛ ولا يترك معه جريدة، وإذا صلّى عليه لعنه في صلاته ولم يَدْعُ له فيها. ومن افعرسه السّبع فوجد منه سيء فيه عبلم غسّل وكفّن وحنّط ودفن، فإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كهاوجد، وإن كان الموجود من أكيل السّبع صدره أوشيئًا فيه صدره صلّى عليه، وإن وجد ماسوى ذلك منه لم يصلّ عليه. وينتظر بصاحب الذّرب والغريق ومر أسابه صاعقة أوانهدم عليه بيت أوسقط عليه جدار ولم يعجّل بغسله ودفنه فربًا لحفته السّكتة بذلك أوضَعُفَ حتى يظن به الموت، وإذا تحقّق موته غسّل وكفّن ودفن ولاينتظر به أكثر من تلاثة أيّام فإنّه لاشبهة في الموت بعد ثلاثة أيّام.

وإذا لم يوجد للميّت شدر وكافور وأشنان غسّل بالماء القراح، وإن لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ودفن بعد غسله والصّلاة عليه، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانًا وجاز ذلك للاضطرار.

وإذا مات الإنسان في البحر ولم توجد أرض يدفن فيها غسّل وحنّط وكفّن وخيطت عليه أكفانه ونقّل وأُلقى في البحر ليرسب بنقله في قرار الماء.

وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفّار ونساء مسلمات ليس له فيهنّ محرم أمر بعض الكفّار بالغسل وغسّله بتعليم النّساء له غسل أهل الإسلام، وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم ونساء كافرات أمر الرّجال امرأة منهن أن تغسلها وعلّموها تغسيلها على سنّة الإسلام، فإن مات صبى مسلم بين نسوة مسلمات لارحم بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصّبى ابن خمس سنين غسّله بعض النّساء مجردًا من نيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسّلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبًا ولم يكشفن له عورة. ودفنيّه بثيابه بعد تحنيطه بماوصفناه. وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم فكانت ابنة أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها وغسلوها، وإن كانت لأكثر من ثيابها، فإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد حيّ يتحرّك شُق بطنها عايلي جنبها الأيسر وأخرج ثيابها، فإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد حيّ يتحرّك شُق بطنها عايلي جنبها الأيسر وأخرج الولد منه ثمّ خيط الموضع وغسّلت وكفّنت وحنّطت بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في خوفها وهي حيّة أدخلت القابلة أومَنْ يقوم مقامها في تولّى أمر المرأة يدها في فرجها جوفها وهي حيّة أدخلت القابلة أومَنْ يقوم مقامها في تولّى أمر المرأة يدها في فرجها

كتاب الطهارة

فأخرجت الولد منه وغُسّل وكفّن وحنّط ثمّ دفن.



التيداكثريف اكريض المراكه كدى أبى القاسو على براكه ين الموسوي وي على براكه ين الموسوي

# بائمسائلما بتعاقباً لطهالا

#### فصل: في أحكام المياه:

كلّ ماء على أصل الطّهارة إلا أن يخالطه وهو قليل نجاسة فينجس، أو يتغيّر وهو كنير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة. وحدّ القليل ما نقص عن كرّ والكنير ما بلغه وزاد عليه، وحدّ الكرّ ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدنى. والماء الّذى يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر و مطهر يجوز التّوضّو به والاغتسال به مستقبلًا.

وموت ما لا نفس له كالذّباب والجراد وما أشبهها في الماء قليلاً كان أو كثيرًا لا ينجّسه، وسؤر الكفّار من اليهود والنّصارى ومن يجرى مجراهم نجس، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر جميه البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلّا سؤر الكلب والحنزير، ويكره الجلّال من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بتلاث مرّات إحداهن بالتراب.

#### باب: في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل:

الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به، والجمع بين الحجارات والماء أفضل، ويجزى

#### جمل العلم والعمل

الاقتصار على الحجارة وأفضل منه الاقتصار على الماء، ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر، والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة، ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول ولا غائط.

ــاوالسُّنَّة الواجبة في الوضوء بالماء وفي الاغتسال به وفي التَّيمُّم عند فقد الماء.

وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرّأس إلى محاذى شعر النّقن طولاً وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضًا، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ومسح تلاث أصابع [من] مقدّم الرّأس ويجزىء إصبع واحد، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين اللّذين هما في وسط القدم عند معقد الشرّاك، والفرض هو مرّة واحدة، والتكرار مستحبّ في العضوين المغسولين مرّتين بلا زيادة عليها ولا تكرار في المسوح، ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبهها ممّا يستر عضوًا من أعضاء الطّهارة.

والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمّم فمن أخلّ به استدركه، والموالاة واجبة في الوضوء و غير واجبة في الغسل، وعلى المغتسل من جنابة وغيرها إيصال الماء على جميع البشرة الظّاهرة وأعضائه، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه، ويقدّم غسل رأسه نمّ ميامن جسده ثمّ مياسره حتّى يتمّ جميع البدن.

ويستبيح بالغسل الواجب الصّلاة من غير وضوء وإنَّمَا الوضوء في غير الأغسال الواجبة.

#### فصل: في نواقض الطهارة:

الأحداث النّاقضة للطّهارة على ضربين: ضرب يوجب الوضوء كالبول والغائط والرّيح والنّوم الغالب على الحاسّتين وما أشبهه من الجنون والمرض، والضرّب الثّاني يوجب الغسل وإنزال الماء الدّافق على جميع الأحوال، والجماع في الفرج وإن لم ينزل، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وقد ألحق بعض أصحابنا مسّ الميّت.

وجميع ما ذكرناه ينقض التّيمّم وينقضه إيضًا التّمكّن من استعمال الماء، كأن تيمّم ثمّ وجد ماءًا يتمكّن من استعماله، فإنّ طهارته الأولى تنتقض بذلك، وليس تنتقض بغير ما

عدّدناه فلا معنى لتعداده.

# فصل: في التّيمم وأحكامه:

إنما يجب النّيمّم عند فقد الماء الطّاهر أو تعذّر الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسباب أو بالحوف على النّفس من استعاله في سفر أو حضر، ولا يجوز التّيمّم إلّا عند نضيّق إوفن الصّلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد في تحصيله.

وأمّا كيفيّته: فهو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض باسطًا لها ممّ يرفعها وينفض بإحداهما الأخرى، تمّ يسح بها وجهه من قصاص سعر الرّأس إلى طرف أنفه، نم يسح بكفّه اليسرى ظاهر كفّه اليمنى من الزّند إلى أطراف الأصابع ويسح بكفّه اليمنى ظاهر كفّه اليمنى ما ذكرناه في تيمّمه إن كان عن جنابة وما أشبهها أثناء ما ذكرناه من الضّربة ومسح الوجه واليدين.

والتيمّم بالترّاب الطّاهر، ويجوز بالجصّ والنّورة، ولا يجوز بالزّرنيخ وما أشبهه من المعادن، ويجوز التّيمّم بغبار ثوبه وما يجرى مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنس الّذي يجوز التّيمّم عبتله، ويصلّى بالتّيمّم الواحد ما شاء من الفرائض والنّوافل ما لم يحدث أو يتمكّن من الماء.

ومن دخل في الصّلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء، فإن كان قد ركع مضى فيها وإن لم يركع انصرف وتوضّأ، فقد روى أنّه إذا كبّر تكبيرة الإحرام مضى فيها.

# فصل: في الحيض والاستحاضة والنّفاس:

أقل أيّام الحيض ثلاثة وأكثرها عشرة وأقلّ الطّهر عشرة أيّام، وما زاد على الحيض فهو استحاضة. والمستحاضة تترك الصّلاة أيّام حيضها المعتاد وتصلّى في باقى الأيّام، وإن لم يحصل لها تلك الأيّام رجعت إلى صفة الدّم لأنّ دم الحيض غليظ يضرب إلى السّواد يتبع خروجه حرقة، ودم الاستحاضة رقيق بارد يضرب إلى الصّفرة.

والمستحاضة تحتشي بالقطن، وإن لم يثقب القطن كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كلُّ

#### كتاب الطهارة

صلاد ونجديد الوضوء لكلّ صلاه، فإن بقب ورسح ولم يُسِلُ كان عليها تغييره في أوقات الصّلاة ونغسل لصلاة الفجر وتتوضّأ وتصلّى بافي الصّلاة بوضوء مجرّد من غير اغسال، وإن نفب الدّم الفطن وسال كان عليها أن تجمع بين الظّهر والعصر بغسل ووضوء، ونفعل ميل ذلك في المغرب والعشاء الآخرة، وميل ذلك في صلاة اللّيل وصلاة الفجر وبغير العطن في ذلك.

### فصل: في غسل الميت وتكفينه ونقله الى حفرته

غسل الميّت كغسل الجنابة في الصّفة والتّرتيب يبدأ فيه بغسل اليدين ثمّ الفرج ثمّ الرّأس ثمّ الميامن تمّ المياسر.

والغسلات نلامة: واحدة بماء السدر، والثَّانية بماء جلال الكافور إذا أُلقى منه شيء في الماء، والأخرى بالماء القراح.

والحنوط هو الكافور ويوضع على مساجد الميّت من أعضائه، والحنوط الشّائع وزن ثلاثة عسر درهمًا وثلث درهم، وأقلّه مثقال لمن وجده.

والكفن المفروض ثلاث قطع: مئزر وقميص ولفافة، وزيادة الحبرة والعهامة من السّنة، والخرق الّتي تسدّ بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان، ويجزىء الثّوب الواحد لمن لم يجد سواه، والمستحبّ أن تكون أكفائه من القطن دون غيره، ويضع في أكفائه جريدتين من جرائد النخل فبذلك جرت السّنة.

ويكره إسخان الماء لغسل الميّت إلا أن يخاف الغاسل الضّرر لقوّة البرد، وتغسل المرأة زوجها والزّوج امرأته، والمشى خلف الجنازة وعن يمينها وشالها، وقد روى جواز المشى أمامها، ويقدّم الميّت إلى شفير القبر فيجعل رأسه بأزاء موضع رجليه من القبر، ثمّ يُسَلُّ الميّت من قبل رأسه حتى يسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه، ويحلّ عقد الأكفان، ويوضع على جانبه الأيمن، ويستقبل القبلة بوجهه ويوضع خدّه على النّراب، وينزل بالميّت إلى قبره وليّه أو من يأمره الولى، ولا يدخل المرأة إلاّ من كان يجوز له أن يراها وهي حيّة.

الانقاعا

للنيد آلتَّريف آلرتضى علواً لهُدى أبى اَلقاسم على بن الحيين اَلموسوى د٢٦٠ - ٤٣١ من

# مسائل الطهالاف التعاق

مسألة:

مًا شنّع به على الإماميّة وظنّ أنّه لاموافق لهم فيه قولهم: إنّ الماء إذا بلغ كرّ الم ينجس بمايحلّه من النّجاسات، وهذا مذهب الحسن بن صالح بن حيّ وقد حكاه عنه في كتابه الموضوع لاختلاف الفقهاء أبوجعفر الطّحاوي، والحبّة في صحّة هذا المذهب الطّريقة التي تقدّمت الإشارة إليها دون موافقة ابن حيّ فإنّ موافقة ابن حيّ كمخالفته في أنّها ليست بحبّة وإنّها ذكرنا موافقته ليعلم أنّ الشّيعة ماانفردت بهذا المذهب كاظنّوا، وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة فيها أفردناه من الكلام على مسائل الخلاف، ورددنا على كلّ مخالف في هذه المسألة لنا بمايعم ويخصّ من أبي حنيفة والشّافعيّ ومالك بمافيه كفاية وسلكنا معهم أيضًا طريق القياس الذي هو صحيح على أصولهم، وبينًا أنّ القياس إذا صحّ كان شاهدًا لنا في هذه المسألة، وذكرنا ماير وونه وهو موجود في كتبهم وأحاديثهم عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: إذا بلغ الماء كرًّا لم يحمل خبنًا.

فإن قيل: ابن حيّ يحدّد الكرّ على ماحكاه الطّحاويّ عنه بما بلغ ثلاثة آلاف رطل وأنتم تحدّدونه بألف ومائتي رطل بالمدنى، قلنا ماادّعينا أنّ مذهب ابن حيّ موافقنا من كلّ وجه وأنتم لم تعيبوا على الشّيعة بتحديد الكرّ بالأرطال وإنّا عبتم اعتبار الكرّ فيالاينجس، وبعد فإنّ تحديدنا بالأرطال الّتي ذكرناها أولى من تحديد ابن حيّ لأنّا عوّلنا في ذلك على آثار

معروفة مروية وإجماع فرقة قد دلّ الدّليل على أن فيهم الحجّة، وابن حىّ لايدرى كيف حدّد بثلاثة آلاف رطل ولاعلى ماذا اعتمد فيه على أنّ ابن حىّ يجب أن يكون عند أبى حنيفة وأصحابه، والشّافعيّ أحقّ بالعيب من الشّيعة، فإنّ تحديد الشّيعة أقرب إلى تحديد الشّافعيّ من تحديد ابن حيّ لأنّ مابين القلّتين وهما حدّ الشّافعيّ وبين ألف رطل ومائتي رطل أقرب بمّا بين القلّتين وثلاثة آلاف رطل، وإذا كان مذهب أبى حنيفة أن النّجاسة تنجّس القليل والكثير من الماء، فقول الشّيعة على كلّ حال أقرب من قول ابن حيّ.

#### مسألة:

ومًا انفردت به الإماميّة أيجابهم غسل الإناء من سؤر الكلب ثلاث مرّات، إحداهنّ بالتّراب لأنّ أبا حنيفة لا يعتبر حدًّا في ذلك ولاعددًا ويجريه مجرى إزالة سائر النّجاسات. والشّافعيّ يوجب سبع غسلات إحداهنّ بالتّراب. ومالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر الكلب ويقول انّه مستحبٌ فإن فعله فليكن سبعًا وهو مذهب داود.

وذهب الحسن بن حى وابن حنبل إلى أنّه يغسل سبع مرّات والنّامنة بالتراب، وقد تكلّمنا على هذه المسألة في مسائل الخلاف بااستوفيناه وحجّتنا فيهاانفردنا به من إيجاب النّلاث الإجماع من الطّائفة المتقدّم ذكره وممّا يجوز أن يحتجّ به على المخالف مارووه وهو موجود في كتبهم ورواياتهم عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: إذا ولم الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات.

وأيضًا مارواه أبوهريرة في حديث آخر عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثًا أوخمسًا أوسبعًا، وظاهر هذا الخبر يقتضى وجوب الثّلاث لأنّه العدد الّذي لم يجز عليه السّلام الاقتصار على أقلّ منه.

. فأمّا قوله: أوخمسًا أوسبعًا، فلا يخلو من أن يكون المستفاد بدخول لفظة «أو» فيه للتّخير بين هذه الأعداد ويكون الكلّ واحدًا على جهة التّخيير أويكون فيها زاد على التّلاث للتّخيير من غير وجوب، ويكون الزّيادة على الثّلاث ندبًا واستحبابًا والقسم الأوّل باطل لأنّ أحدًا من الأمّة لم يذهب إلى أنّ كلّ عدد من هذه الأعداد واجب كوجوب الآخر، والقائلون بسبع

غسلات وإن أوجبوها فإنّهم لا يجعلون الثّلاث والخمس واجبتان، ويجعلونه متخيّرًا بينهنّ وبين السّبع بل يوجبون السّبع دون ماعداها فلم يبق إلّاالقسم الثّاني وهو مذهبنا.

فإذا قيل: كيف يقع التّخيير بين واجب وندب؟

قلنا: لم يخيّر بين واجب وندب لأنّ الثّلاث تدخل في الخمس والسّبع، وإَنماو قع التّخييربين الاقتصار على الواجب وهو الثّلاث، وبين فعله والزّيادة عليه.

#### مسألة:

وَّمَا انفردت به الإماميَّة القول بنجاسة سؤر اليهوديِّ والنَّصرانيَّ وكلَّ كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

وحكى الطّحاوي عن مالك في سؤر النّصراني والمشرك أنّه لايُتوضّى ، به ووجدت المحصّلين من أصحاب مالك يقولون: إنّ ذلك على سبيل الكراهيّة لاالتّحريم لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاسته، فكأنّ الإمامية منفردة بهذا المذهب، ويدلّ على صحة ذلك مضافًا إلى إجماع الشّيعة عليه قوله تعالى: إِنَّا ٱلمُشْرِكُونَ نَجَسٌ.

فإذا قيل: لعلَّ المراد به نجاسة الحكم لانجاسة العين، قلنا: نحمله على الأمرين لأنَّه لامانع من ذلك. وبعد فإنَّ حقيقة هذه اللَّفظ تقتضى نجاسة العين في الشَّريعة وإَّمَا يحمل على الحكم تشبيهًا ومجازًا والحقيقة أولى باللَّفِظ من المجاز.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ، وهو عموم في جميع ماشريوا وعالجوه بأيديهم.

قلنا: يجب تخصيص هذا الظّاهر بالدّلالة على نجاستهم، وتحمل هذه الآية على أنّ المراد بها طعامهم الّذى هو الحبوب وما يملكونه دون ماهو سؤر أوما عالجوه بأجسامهم، على أنّ في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظّنّ أنّ فيه خرًا أولحم خنزير ولابدّ من إخراجه مع هذا الظّاهر، وإذا أخرجناه من هذا الظّاهر لأجل النّجاسة وكان سؤرهم على مابيّناه نجسًا أخرجناه أيضًا من الظّاهر.

#### مسألة:

ومما انفردت به الإمامية القول بأنّ ماء البئر ينجس بمايقع فيها من النّجاسة وإن كان كرًّا وهو الحدّ الّذى حدّدوا به الماء الّذى لا يقبل النّجاسة، ويطهر ماؤها عندنا بنزح بعضه. وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء لأنّ من لم يراع في الماء حدًّا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحلّه من النّجاسات وهو أبوحنيفة لا يفصل في هذا الحكم بين البئر وغيرها كافصّلت الإماميّة، ومن راعى حدًّا في الماء إذا بلغه لم يقبل النّجاسة وهو الشّافعيّ في اعتباره القلّتين لم يفصل بين البئر وغيرها، والإماميّة فصلت فانفردت لذلك عن الجهاعة.

وعذر الإماميّة فيهاذهبت إليه في البئر والفصل بينها وبين مياه الغدران والآنية هو ماتقدّم من الحجّة ويعضد ذلك أنّه لاخلاف بين الصّحابة والتّابعين في أنّ إخراج بعض ماء البئر يطهرها وإنّا اختلفوا في مقدار مايُنزح، وهذا يدلّ على حكمهم بنجاستها على كلّ حال من اعتبار بمقدار مائها وإنّ حكمها في أنّ إخراج بعض مائها يطهّرها بخلاف حكم الأوانى والغدران، ويمكن أن يكون الوجه في مخالفة حكم البئر فيهاذكرناه لأحكام الأوانى والغدران أنّ نزح جميع ماء البئر يشنّ من وجهين: أخدهما لبعده عن الأيدى، والآخر لأنّ ماءها يتجدّد في حمّل مع النّزح فشقّ إخراج الجميع، والأوانى لايشقّ إراقة جميع مائها.

وكذلك الغدران إذا كان ماؤها أقل من كرّ ألاترى أنّ غسل الأواني لمّاتيسر بعد إخراج النّجاسة وجب، ولمّا تعذّر ذلك في البئر سقط فلمّا خفّف حكم البئر من الوجه الذي ذكرناه عن الأواني والغدران غلّظ من وجه آخر وأسقط منها اعتبار مبلغ الماء في قلّة أوكثرة لئلا يجتمع تخفيفان الحكم والمشقة اعتبار ذلك فيها لبعدها.

#### مسألة:

ومًا ظنّ أنّ الإماميّة منفردة به وشنّع عليها القول: بأنّ جلود الميتة لاتطهر بالدّباغ. وهو مذهب أحمد بن حنبل، فالشّيعة غير منفردة به.

والدّليل على صحّة ماذهبت إليه من ذلك مضافًا إلى الطّريقة المشار إليها في كلّ السائل قوله: تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيتَةَ، وهذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كلّ حال،

وجلد الميتة يتناوله اسم الموت لأنّ الحياة تحلّه وليس بجار مجرى العظم والشّعر وهو بعد الدّباغ يسمّى جلد ميتة، كاكان سمّى قبل الدّباغ فينبغى أن يكون خطر التّصرف فيه لاحقًا به، ويمكن أن يحتج على المخالفين بماهو موجود فى كتبهم ورواياتهم من حديث عبد الله بن حكيم أنّه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل موته بشهرين ألّا تنتفعوا بأهاب من الميتة ولاعصب، ولايعارض هذا الخبر مايروونه عنه عليه السّلام من قوله: أيما أهاب دُبغ فقد طهر، لأنّ خبرهم عام اللّفظ والخبر الّذى احتججنا به خاصّ، فنبنى العامّ على الخاصّ لكى نستعمل الخبرين ولايطرح أحدهما.

فإن قالوا: نحمل خبركم على تحريم الانتفاع بأهاب الميتة وعصبها قبل الدّباغ. قلنا: هذا تخصيص وترك للظّاهر على كلّ حال على أنّه لامعنى له لأنّ العصب يحرم الانتفاع به على كلّ حال قبل الدّباغ وبعده وليس بجار مجرى الجلد، فإن عارضونا على ونه على كلّ حال قبل الدّباغ وبعده وليس بجار مجرى الجلد، فإن عارضونا على ونه على السّلام من قوله وقد سئل عن جلود الميئة فقال: دباغها طهورها.

قلنا: إذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها ورجعنا إلى ظاهر نصّ الكتاب على أنّه يكن حمله على أنّ المراد به ماحلّه الموت من المذكى وسمّى بذلك ميتة على ضرب من المتجوّز فليس ذلك بأبعد من قولهم فى خبرنا أنّ المراد به لاتنتفعوا بأهاب ولاعصب قبل الدّباغ.

فإن قيل: كيف نحملونه على ذلك وجلد المذكَّى طاهر قبل الدَّباغ؟

قلنا: عندنا أنَّ جلود مالايؤكل لحمد من البهائم إذا ذكّيت فلايطهر جلدها إلَّا بالدِّباغ بخلاف جلد مايؤكل لحمد فيكون المراد جلود مامات بالذّكاة عَالايؤكل لحمد دباغها طهورها، وإن حملناه على جميع جلود المذكّى عَايؤكل لحمد وتمالايؤكل لحمد جاز لأنَّ جلود ماأكل لحمد إذا ذكّى وكان عليه نجاسة الدّم فإذا دبغ زال ذلك عند.

وقول بعضهم أنَّ الجلد لايسمَّى أهابًا بعد الدَّبغ وإَّمَا يسمَّى بذلك قبل دبغه لايلتفت إليه لأنَّه خارج عن اللَّغة والعرف.

#### مسألة:

ومما انفردت به الإماميّة القول: بأنّ الدّم الذّى ليس بدم حيض يجوز الصّلاة في ثوب أوبدن أصابه منه ماينقص مقداره عن سعة الدّرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث، ومازاد على ذلك لايجوز الصّلاة فيه.

وفرّقوا بين الدّم في هذا الحكم وبين سائر النّجاسات من بول وعذرة ومنيّ، وحرّموا الصّلاة في قليل ذلك ذلك وكثيره، وكأنّ التّفرقة بين الدّم وبين سائر النّجاسات في هذا الحكم هو الّذي تفرّدوا به، فإنّ أبا حنيفة يعتبر مقدار الدّرهم في جميع النّجاسات ولايفرّق بين بعضها وبين بعض، والشّافعيّ لايعتبر الدّرهم في جميع النّجاسات فاعتباره في بعضها هو التّفرد، ويمكن القول بأنّ الشّيعة غير منفردة بهذه التّفرقة لأنّ زفر كان يراعى في الدّم أن يكون أكثر من درهم ولايراعى مثل ذلك في البول بل يحكم بفساد الصّلاة بقليله وكثيره وهذا نظير قول الإماميّة.

وروى عن الحسن بن صالح بن حى أنّه كان يقول في الدّم: إذا كان على التّوب منه مقدار الدّرهم يعيد الصّلاة فإن كان أقلّ من ذلك لم يعد، وكان يوجب الإعادة في البول والغائط قليلها وكثيرهما وهذا مضاه لقول الإماميّة وقد مضى في صدر هذا الكتاب أنّ التّفرّد باعليه حجّة واضحة غير موحش وإجماع هذه الفرقة هو دليلها على صحّة قولها، وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في كتابنا المفرد لمسائل الخلاف واحتججنا على المخالفين لنا في هذه المسألة بضروب من الاحتجاجات منها قول الله تعالى: يَاأَيُّها ٱلَّذِينَ المَخْالفين لنا في هذه المسألة بضروب من الاحتجاجات منها قول الله تعالى: يَاأَيُّها ٱلَّذِينَ وَأَرْجُلكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُووسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُووسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلَى ٱلْمَرافِق وَامْسَحُوا بِرُووسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلَى ٱلْمَافِق وَامْسَحُوا بِرُووسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلَى ٱلْمَافِق وَامْسَحُوا بِرُووسِكُمْ الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لايدلّ عليها الظّاهر لأنّه بخلافه ولايلزم على هذا الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لايدلّ عليها الظّاهر وإن لم يوجب ذلك فقد مازاد على الدّرهم وماعدا الدّرهم من سائر النّجاسات لأنّ الظّاهر وإن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الزّيادة على الظّاهر وليس ذلك في يسير الدّم.

وذكرنا أيضًا مايروونه المخالفون ويمضى في كتبهم عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: إذا كان الدم في الثوب أكثر من قدر الدّرهم أعاد الصّلاة، وهذا تعليق

للحكم بشرط متى لم يكن موقوفًا عليه لم يؤنّر، وبيّنًا هناك أنّه يكن أن يكون الفرق بين دم الحيض وسائر الدّماء أنّ حكم دم الحيض أغلظ لأنّه يوجب الغسل فلهذا خولف بينه وبين غيره.

وقلنا أيضًا: أنّه يكن أن يكون الفرق بين دم الحيض والنّفاس إذا جمعنا بين دم الحيض والنّفاس في هذه الصّفة أن البلوى بسائر الدّماء أعمّ من البلوى بدم الحيض والنّفاس لأنّ سائر الدّماء يخرج من جسم الصّغير والكبير والذّكر والأنثى والحيض والنّفاس يختصّان ببعض من ذكرناه وأيضًا فإنّ دم النّفاس والحيض يختصّان في الأكثر بأوقات معينة ويكن التّحرّز منها وباقى الدّماء بخلاف ذلك، وإنّا فرّقنا بين الدّم والبول والمنيّ وسائر النّجاسات في اعتبار الدّرهم للإجماع المتقدّم ويكن أن يكون الوجه فيه أنّ الدّم لا يوجب خروج كلّ خروجه من الجسد وضوءًا على اختلاف مواضعه والبول والعذرة والمنيّ يوجب خروج كلّ واحد منها الوضوء، وفيها مايوجب الغسل وهو المنيّ فغلظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدّم، ومن أراد الاستقصاء رجع إلى حيث ماذكرنا.

#### مسألة:

ومًّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ المنيّ نجس لا يجزئ فيه إلّا الغسل، لأنّ أبا حنيفة وإن وافقهم في نجاستة فعنده أنّه يجزئ فرك يابسه والشّافعيّ يذهب إلى طهارته. وأمّا ماحكي عن مالك من أنّه يذهب إلى نجاسته ويوجب غسله فليس ذلك بموافقة للشّيعة الإماميّة على الحقيقة، لأنّ مالك لا يوجب غسل جميع النّجاسات وإنما يستحب ذلك، والإماميّة توجب غسل المنيّ فهي منفردة بذلك، وقد استوفينا أيضًا الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلاف ورددناه على كلّ مخالف لنا فيها بمافيه كفاية، ودلّلنا على نجاسة المنيّ من قوله تعالى: وَينزلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّاءَ مَاءً لِيُطَهِّركُمْ بِهِ وَينْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ، وروى في التّفسير أنّه تعالى أراد بذلك أثر الاحتلام، والآية دالّة من وجهين على نجاسة المنيّ: أحدهما يوجب أنّ الرّجز والرّجس والنّجس بعني واحد بدلالة قوله تعالى: وَٱلرِّجْنَ أَلمُّرُونُان.

والوجه النَّاني: أنَّه تعالى أطلق عليه اسم التَّطهير، والتَّطهير لايُطلق في الشَّرع إلَّالإزالة النَّجاسة أوغسل الأعضاء الأربعة.

واحتججنا عليهم أيضًا بمايروونه عن عبّار بن ياسر رحمه الله تعالى أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله قال: إنما يغسل النّوب من البول والدّم والمنيّ، وهذا يقتضى وجوب غسله ومايجب غسله لايكون إلّانجسًا، والحجّة الكبرى فى نجاسته ووجوب غسله إجماع الإماميّة على ذلك.

#### مسألة:

ومّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ البول خاصّة لا يجزئ فيه الاستجار بالحجر ولابدٌ من غسله بالماء مع وجوده. ولا يجرى عندهم مجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجر، وليس هذا بمذهب لأحد من الفقهاء لأنّ من يوجب الاستنجاء منهم لا يفرّق بين البول والغائط في جواز الاقتصار فيه على الحجر، ومن يسقط وجوب الاستنجاء كأبي حنيفة يسقطه في الأمرين، وينبغى أن يكون الإماميّة بهذا التّفرّد إلى جانب المدح أقرب منها إلى جانب العيب لأنّ قولها الذي انفردت به أشبه بالتّنزّه عن النّجاسة وأولى في إزالتها والعيب إلى من لا يوجب الاستنجاء جملة، وجوّز أن يصلى المصلى وعين النّجاسة على بدنه متوجّه أقرب.

وحجّة الشّيعة على مذهبها هو ماتقدّم ذكره من إجماعها عليه وتظاهر الآثار في رواياتهم به.

ويمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول ونجاسة الغائط أنّ الغائط قد لا يتعدّ المخرج إذا كان يابسًا ويتعدّاه إذا كان بخلاف هذه الصّفة، ولاخلاف في أنّ الغائط متى تعدّى المخرج فلابدّ من غسله بالماء، والبول لأنّه مائع جارٍ لابدّ من تعدّيه . المخرج وهو في وجوب تعدّيه أبلغ من دقيق الغائط فوجب فيه ماوجب فيها تعدّى المخرج من مائع الغائط ولاخلاف في وجوب غسل ذلك.

#### مسألة:

ومّا انفردت به الإماميّة: الابتداء في غسل اليدين في الوضوء من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع، وفي أصحابنا من يظنّ وجوب ذلك حتى أنّه لا يجزئ خلافه، وقد ذكرت ذلك في كتاب مسائل الخلاف، وفي جواب مسائل أهل الموصل الفقهيّة أنّ الأولى أن يكون ذلك مسنونًا ومندوبًا إليه وليس بفرض حتم، فقد انفردت الشّيعة على كلّ حال بأنّه مسنون على هذه الكيفيّة، وباقى الفقهاء يقولون: هو مخيّر بين الابتداء بالأصابع وبين الابتداء بالمرافق، والحبّة على صحّة ماذهبت إليه مضافًا إلى الاجماع الذي ذكرناه أنّ الحدث إذا تيقّن فلايزول إلا بأمر متيقّن، وماهو مزيل له بيقين أولى وأحوط عاليس هذه صفته، وقد علمنا أنّه إذا غسل من المرافق إلى الأصابع كان مزيلًا للحدث عن اليدين بالإجماع واليقين وليس كذلك إذا غسل من الأصابع فالّذي قلناه أحوط.

ومًا يجوز أن يحتبّ به على المخالفين مارووه كلّهم عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله من أنّه توضّأ مرّة مرّة، ثمّ قال: هذا وضوء لايقبل الله الصّلاة إلاّبه، فلايخلو من أن يكون إبتداء من المرافق أوانتهاء إليها، فإن كان مبتدئًا بالمرافق فيجب أن يكون خلاف مافعله غير مقبول، ولفظة مقبول يستفاد منه في عرف الشرع أمران؛ أحدهما الإجزاء كقولنا؛ لايقبل الله صلاة بغير طهارة. والأمر الآخر: النّواب عليها كقولنا؛ إنّ الصّلاة المقصود بها الرّياء غير مقبولة بعني سقوط النّواب وإن لم يجب إعادتها.

وقول المعتزلة: أنّ صلاة صاحب الكبيرة غير مقبولة، لأنّه لاثواب عندهم له علها وإن كانت مجزئة لا يجب إعادتها ويجب عمل لفظة نفى القبول على الأمرين غير أنّه إذا قام الدّليل على أنّ من غسل يديه وابتدأ بأصابعه وانتهى إلى المرافق يجزئ وضوءه بقى المعنى الآخر وهو نفى الثّراب والفضل وهو مرادنا، وقد بيّنا في مسائل الخلاف وفي جواب أهل الموصل إبطال استدلالهم بقوله تعالى: إلى الْمَرَافِق، وأنّه تعالى جعلها غاية للابتداء وقلنا أنّ لفظة «إلى» قد تكون بمعنى الغاية، وقد تكون بمعنى مع وهى فى الأمرين معًا حقيقة، واستشهدنا بقوله تعالى: وَلاَ أَمُوالِكُم، وقوله عزّوجلّ: مَنْ أنْصَارِى إلى الله، وبقول أهل اللها العربيّ: ولى قلان الكوقة إلى البصرة، والمراد بلفظة «إلى» في هذا كله معنى أهل اللّسان العربيّ: ولى قلان الكوقة إلى البصرة، والمراد بلفظة «إلى» في هذا كله معنى

#### انتصار

نع، واستسهدنا على ذلك بكنير من أشعار العرب وأجبنا عن سؤال من سأل فنقول: إذا احتملت لفظة «إلى» المعنيين معًا فمن أين لكم أنّها في الآية بمعنى مع دون ماذكرناه من الغاية بأن قلنا الآية استدلال المخالف علينا لادليلنا عليه ويكفى في كسره أن نبيّن احتمال اللفظة للأمرين وأنّها ليست بخالصة لأحدهما.

وقلنا أيضًا: لوكانت لفظة «إلى» في الآية تفيد الغاية لوجب الابتداء بالأصابع والانتهاء إلى المرافق ولم يجز خلافه لأن أمره على الوجوب وقد أجمعوا على أن ذلك ليس بواجب، فثبت أن المراد باللَّفظة في الآية بمعنى مع.

#### مسألة:

ومًا انفردت به الإماميّة الآن وقد كان قولًا للشّافعيّ قديًا القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطّهارة على اليسرى، لأنّ جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشّافعيّ في قوله الجديد لايوجبون ذلك.

والحجّة على صحّة هذا المذهب مضافًا إلى الإجماع المتردد إنّا قد دلّلنا على أنّ الابتداء في غسل البدين بالمرافق هو الواجب أوالمسنون الّذى خلافه مكروه، وكلّ من قال من الأمّة بأنّ الابتداء بالأصابع والانتهاء إلى المرافق مكروه أوهو خلاف الواجب ذهب إلى وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى في الطّهارة، والفرق بين المسألتين خروج عن الإجماع.

ويكن أيضًا أن يحتج في ذلك عليهم بماير وونه من قوله عليه السّلام وقد توضًا مرّة مرّة وقال: هذا وضوء لايقبل الله سبحانه وتعالى الصّلاة إلاّبه، فلايخلو من أن يكون قدّم اليمنى أوأخّرها، فإن كان قدّمها وجب نفى إجزاء تأخيرها وإن كان أخّرها وجب نفى إجزاء تقديمها، وليس هذا بقول أحد من الأمّة وليس هم أن يتولوا الإشارة في قوله عليه السّلام: هذا وضوء وقد توضًا مرّة مرّة لايقبل الله الصّلاة إلاّبه إلى أفعال الوضوء دون صفاته وكيفيّاته، وذلك أنّ الإشارة إذا أطلقت دخل تحتها الأفعال وكيفيّاتها لأنّ كيفيّاتها وصفاتها كالجزء منها، لأنّه عليه السّلام لوغسل وجهه على ضرب من التّحديد، ثمّ قال: لايقبل الله الصّلاة إلاّبه، لدلّ ذلك على وجوب الفعل وصفته، ولولاأنّ الأمر على ماقلنا لم

يفرِّق بين النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله بين وضوئه الأوَّل والثَّاني والثَّالث.

وقال في الثّالث الّذي اقتصر فيه على مرّة واحدة: لايقبل الله الصّلاة إلّابه، فلولاأنّ الإشارة إلى الصّفات والكيفيات لكان الكلّ واحدًا في أنّ الصّلاة لاتُقبل إلّابه إن كانت الإشارة إلى الأفعال دون الكيفيّات على أنّ الشّافعيّ لا يتمكّن من الطّعن بذلك لأنّه يستدلّ بهذا الخبر على وجوب ترتيب الطّهارة في الأعضاء الأربعة ويراعى الكيفيّات لأنّ الترّتيب كيفيّة وصفه، فإن طعن علينا بهذا فهو طاعن على نفسه.

#### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ الفرض مسح مقدّم الرّأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال الشّعر. والفقهاء كلّهم يخالفون في هذه الكيفيّة ولايوجبونها ولاشبهة في أنّ الفرض عند الإماميّة يتعلّق بمقدّم الرّأس دون سائر أبعاضه ولا يجزئ مع صحة هذا العضو سواه.

فأمّا ترك إستقبال الشّعر فهو عند أكثرهم أيضًا واجب ولا يجزئ سواه وفيهم من يرى أنّه مسنون مرغّب فيه، وعلى كلّ حال فالانفراد من الإماميّة ثابت، والّذى يدلّ على صحّة مذهبهم في هذه المسألة مضافًا إلى طريقة الإجماع أنّه لاخلاف في أنّ من مسح مقدّم رأسه من غير استقبال شعر مزيل للحدث، مطهّر للعضو ، وفي العدول عن ذلك خلاف، فالواجب فعل ما يتيقّن به زوال الحدث وبراءة الذّمة فهو الأحوط.

#### مسألة:

ومًا انفردت به الإمامية القول: بأنّ مسح الرّأس إنايجب ببلّة اليد فإن استأنف ماء جديدًا لم يجزه، وحتى أنهم يقولون: إذا لم يبق في يده بلّة أعاد الوضوء. ولا يجب أن يقرّر أن من وافق الشّيعة في جواز التّوضّؤ بالماء المستعمل كالك وأهل الظّاهر موافق لهم في هذه المسألة لأنّ من ذهب إلى أنّ الماء المستعمل مطهّر يزول الحدث به إنّا يجيز مسح الرّأس ببلّة اليد ولا يوجبه وهو تخيير للمتوضّئ بين أن يفعل ذلك وبين تجديد الماء والشّيعة توجبه

ائتصار

ولاتجيز فيه فالانفراد حاصل.

والذي يدلّ على صحّة هذا المذهب مضافًا إلى طريقة الإجماع أنّ ظاهر الأمر بحكم عرف الشّرع يقتضى الوجوب والفور إلاّ أن يقوم دليل شرعيّ، ومن طهّر يده فهو مأمور على الفور بتطهير رأسه فإذا جدّد تناول الماء فقد ترك زمانًا كان يمكن أن يطهّر العضو فيه والفور يوجب عليه خلاف ذلك، فبظاهر الآية على ماترى يجب أن يسح ببلّة يده رأسه ولايلزم ذلك في اليدين مع الوجه، لأنّ المفروض في اليدين الغسل ولايمكن ذلك ببلّة اليد من تطهير الوجه، والفرض في الرّأس هو المسح وذلك يتأتى ببلّة تطهير اليدين، ولولم يكن هذا الفرق ثابتًا جاز أن يخرج ماء اليدين بدليل ليس بثابت في الرّأس.

#### مسألة:

ومًا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ مسح الأذنين أوغسلها غير واجب ولامسنون وأنّه بدعة. وباقى الفقهاء على خلاف ذلك، وهذه المسألة أيضًا مًا تكلّمنا عليه في مسائل الخلاف واستوفيناه، وحجّتنا فيها هو الإجماع الّذي تقدّم ذكره، ويكن أن يقال من المعلوم أنّه إذا ترك المسح للأذنين فليس بعاص ولامبدع عند أحد من الأمّة، ومتى مسحها كان عند الشّيعة مبدعًا عاصيًا، والأحوط هجر ما يخاف المعصية في فعله ولا يخاف التّبعة في تركه.

## مسألة:

ومًا انفردت به الإماميّة القول: بوجوب مسح الرّجلين على طريق التّضييق ومن غير تخيير بين الغسل والمسح على ماذهب إليه الحسن البصريّ ومحمّد بن جرير الطّبريّ وأبوعليّ الجبائيّ، وكان إيجاب المسح تضييقًا من غير بدل يقوم مقامه هو الّذي انفردت به الإماميّة في هذه الأزمنة لأنّه قدروى القول بالمسح عن جماعة من الصّحابة والتّابعين كابن عبّاس رضى الله عنه وعكرمة وأنس وأبي العالية والشّعبيّ وغيرهم، وهذه المسألة ممّا استقصينا الكلام عليها في مسائل الخلاف وبلغنا فيها أقصى الغايات فانتهينا في تفريع الكلام وتتعيبه إلى مالايوجد في شيء من الكتب غير إنّا لانخلي هذا الموضع من جملة كافية.

والذى يدل على صحّة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره مضافًا إلى الإجماع الذى عولنا في كلّ المسائل عليه قوله تعالى: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُما لِى ٱلصَّلَاةِ فَٱ غُسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنِ، فأمر بغسل وجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنِ، فأمر بغسل الوجه وجعل للأيدى حكمها في الغسل بواو العطف، تمّ ابتدأ جملة أخرى فقال: وَٱمْسَحُوا بِرُووسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، فأوجب بالتصريح للروس المسح وجعل للأرجل مثل حكمها بالعطف، فلوجاز أن يخالف بين حكم الأرجل والرؤوس في المسح جاز أن يخالف بين حكم الأرجل والرؤوس في المسح جاز أن يخالف بين حكم الوجود والأيدى في الغسل لأنّ الحال واحدة.

وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول: ماأنكرتم أنّ الأرجل إنما إنجرّت بالمجاورة لالعطفها في الحكم على الرؤوس بأجوبة:

منها: أنَّ الإعراب بالمجاورة شاذٌ نادر ورد فى مواضع لايلحق بَها غيرها، ولايُقاس عليها سواها بغير خلاف بين أهل اللَّغة، ولايجوز حمل كتاب الله عزَّوجلً على الشَّذوذ الذي ليس بمعهود ولامألوف.

ومنها: أنّ الإعراب بالمجاورة عند من أجازة إنّا يكون مع فقد حرف العطف، وأى مجاورة تكون مع وجود الحائل، ولوكان مابينه وبين غيره حائل مجاورًا لكانت المفارقة مفقودة، وكلّ موضع استشهد به على الإعراب بالمجاورة مثل قولهم: جحر ضبّ خرب، وكبير أناس في بجاد مزمّل، لاحرف عطف فيه حائل بين ماتعدّى إليه إعراب من غيره للمجاورة.

ومنها: أنّ الإعراب بالمجاورة إنّا استعمل في الموضع الّذي يرتفع فيه السّبهة ويزول اللّبس في الأحكام، ألاترى أنّ أحدًا لايشتبه عليه أنّ لفظة خرب من صفات الجحر لاالضّب، وأنّ إلحاقها في الإعراب بهالايوهم خلاف المقصود وكذلك لفظة مزمّل لاشبهة في أنّها من صفات الكبير لاصفة البجاد، وليس كذلك الأرجل لأنّه من الجائز أن تكون مسوحة كالرؤوس فإذا أعربت بإعرابها للمجاورة ولها حكم الأيدى في الغسل كان غاية اللّبس والاشتباء، ولم تجز بذلك عادة القوم.

ومنها ولم نذكر هذا الوجه في مسائل الخلاف: أنَّ محصَّلي أهل النَّحو ومحقَّقيهم نفوا أن

انتصار

يكونوا أعربوا بالمجاوره في موضع من المواضع وقالوا: الجرّ في جحر ضبّ خرب على أنّهم أرادوا خرب جحره، وكبير أناس في بجاد مزمّل كبيره، ويجرى ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه.

وقد بيّنا أيضًا في مسائل الخلاف بطلان قول من ادّعي أنّ الغسل الخفيف يسمّى مسجًا.

وحكى ذلك عن أبى زيد الأنصارى من وجوه كثيرة أقواها أن فائدة اللفظين فى السرّيعة مختلفة وفى اللغة أيضًا، وقد فرق الله تعالى فى آية الطّهارة بين الأعضاء المغسولة والممسوحة، وفصل أهل السرّع بين الأمرين فلوكانتا متداخلتين لماكان كذلك، وحقيقة الغسل يوجب جريان الماء على العضو وحقيقة المسح يقتضى إمرار الماء من غير جريان، فالتنافى بين الحقيقتين ظاهر لأنّه من المحال أن يكون الماء جاريًا وسائلًا وغير جار ولاسائل فى حالة واحدة. وقد بيّنا فى مواضع كنيرة من كلامنا أنّ المسح يقتضى إمرار قدر من الماء بغير زيادة عليه فلايدخل أبدًا فى الغسل.

ومن أقوى ماأبطل هذه الشّبهة أنّ الأرجل إذا كانت معطوفة على الرّؤوس كانت الرؤوس بلاخلاف فرضها المسح الذى لبس بغسل على وجه من الوجوه فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك، لأنّ العطف مقتض للمسح وكيفيّته، وقد بيّنا أيضًا في مسائل الخلاف أنّ القراءة في الأرجل بالنّصب لايقدح في مذهبنا وأنّها توجب بظاهرها المسح في الرِّجلين كإيجاب القراءة بالجرّ بظاهرها، لأنّ موضع برؤوسكم موضع نصب بإيقاع الفعل وهو قوله تعالى: وَٱمْسَحُوا بِرُووسِكُمْ، وإنّها جُرّت الرؤوس بالباء الزّائدة فإذا نصبنا الأرجل فعلى الموضع لاعلى اللهظة، وأمثلة ذلك في الكلام العربيّ أكثر من أن تحصى يقولون: لست بقائم ولاقاعد، وأنشدوا:

معاوى إنّنا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولاالحديدا فنصبت على الموضع، ونظيره أنّ زيدًا فى الدّار وعمرو فيرفع عمرو على موضع أنّ وماعملت فيه لأنّ ذلك موضع رفع، ومثله مررت بزيد وعمرًا وذهبت إلى خالد وبكرًا. وقال الشاعر: جننى بتسل بنى بدر لقسومهم أومنل إخرة منظور بن سبّار ولّا كان معنى جننى هاتِ واعطنى واحضر فى متلهم جاز العطف بالنّعب على المعنى وهذا أبعد ممّا قلناه فى الآية وبيّنا أنّ نصب الأرجل عطف على الموضع أولى من عطفها على الأيدى والوجوه لأنّ جعل التأثر فى الكلام القريب أولى من جعله للبعيد، ولأنّ الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة النّانية، ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن يعطف عليها، ويجرى ذلك مجرى قولهم: ضربت زيدًا وعمرًا وأكرمت خالدًا وبكرًا، أن ردّ بكرًا فى الإكرام إلى خالد فهو وجه الكلام الّذى لا يجوز غيره ولا يسوغ ردّه إلى الضّرب الذى قد انقطع حكمه على أنّ ذلك لوجاز لرجح ماذكرناه لتطابق معنى القرابتين ولا يتنافيان، وتحديد طهارة الرّجلين لا يدلّ على الغسل كاظنّه بعضهم، وذلك لأنّ المسح فعل أوجبته الشريعة كالغسل فلا يكن تحديده كتحديد الغسل ولوصرّح تعالى فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين، لم يك منكرًا.

فإن قالوا: تحديد اليدين لمَّااقتضى الغسل، فكذلك وجب تحديد طهارة الرِّجلين تقتضى ذلك.

قلنا: لم توجب في اليدين الغسل للتّحديد بل للتّصريح بغسلها وليس كذلك في الرّجلين، فقولهم: عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام قلنا: ليس بمعتد لأنّ الأيدى معطوفة وهي محدودة على الوجوه وليست في الآية محدودة وإلّجاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرّؤوس الّتي ليست بمحدودة، وهذا الّذي ذهبنا إليه أشبه بالتّرتيب في الكلام، لأنّ الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسولاً محدودًا وهما اليدان ثمّ استأنف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرّأس فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة وهي محدودة ومعطوفة عليه دون غيره ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على معسول غير محدود، وفي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود، فإن عارضونا بماير وونه من الأخبار الّتي يقتضي ظاهرها غسل الرّجلين كروايتهم عن النّبيّ صلّى عارضونا بماير وونه من الأخبار الّتي يقتضي ظاهرها غسل الرّجلين كروايتهم عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه توضّأ مرّة مرّة وغسل رجليه وقال: هذا وضوء لايقبل الله الصّلة الله.

الأصابع. وفي خبر آخر: ويل للأعقاب من النّار، فالكلام على ذلك أنّ جميع مارووه أخبار آحاد لاتوجب علمًا وأحسن أحوالها أن توجب الظّن، ولا يجوز أن يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة عمايقتضى الظّنّ.

و بعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار منلها تجرى مجراها في ورودها من طريق المخالفين لنا وتوجد في كنبهم وفيها ينفلونه عن سيوخهم، ونترك ذكرما ترويه الشّيعة وتنفرد به في هذا الباب فإنّه أكبر عددًا من الرّمل والحصى، ومتى عارضناهم بأخبارنا قالوا: لانعرفها ولارواها سيوخنا، فليت سعرى كيف يلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر الكتاب ونحن لانعرفها ولارواها سيوخنا ولاوجدت في كتبنا، ولا يجيزون لناأن نعارض أخبارهم الّتى لانعرفها بأخبارنا الّتي لا يعرفونها وهل هذا إلا محض التّحكم؟!

فمن أخبارهم مايروونه عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه بال على بساطة قوم قائبًا ومسح على قدميه ونعليه.

وروى عن إبن عباس أنّه وصف وضوء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فمسح على رجليه. وقد روى عنه أنّه قال: إنّ كتاب الله جلّ ثناؤه أتى بالمسح، ويأبى النّاس إلّا الغسل. وروى عنه أيضًا: أنه قال: غسلتان ومسحتان. وروى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنّه قال: مانزل القرآن إلّا بالمسح.

والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة وهي معارضة لأخبار الغسل ومسقطة لحكمها، وقد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه الأخبار بيانًا شافيًا، وقلنا: إنَّ قوله: ويل للأعقاب من النَّار، مجمل لايدلَّ على وجوب غسل الأعقاب في الطَّهارة الصَّغرى دون الكبرى، ويحتمل أنَّه وعيد على ترك غسل الأعقاب في الجنابة.

وقدروى قوم أنَّ أجلاف العرب كانوا يبولون وهم قيام فيترشش البول على أعقابهم وأرجلهم فلايغسلونها ويدخلون المسجد للصّلاة، فكان ذلك سببًا لهذا الوعيد.

وقلنا أيضًا: أنَّ الأمر بإسباغ الوضوء وإحسانه لايدلَّ على وجوب غسل ولامسح في الرَّجلين، وإغا يدلَّ على الفعل الواجب من غير تقصير عنه ولاإخلال به، وقد علمنا أنَّ هذا القول منه صلوات الله عليه غير مقتض لوجوب غسل الرَّأس بدلًا من مسحه، بل

يقتضى فعل الواجب من مسحه من غير تقصير وكذلك الرَّجلين.

وقلنا: أنّ الأمر بتخليل الأصابع لابيان فيه على أنّه تخليل أصابع الرّجلين أواليدين وتحب تخليل أصابع اليدين، والقول محتمل لذلك فلادلالة فيه على موضع الخلاف. وممّالم نذكره أنّه لابدّ لجميع مخالفينا من ترك ظاهر مايروونه من قوله عليه السّلام: هذا وضوء لايقبل الله الصّلاة إلّابه، لأنّ من أدّاة اجتهاده ممّن يقول بالتّخيير بين الغسل والمسح ممّن حكينا قوله لابدّ من أن يكون مقبول الصّلاة عندهم إذا أدّاه اجتهاده إلى المسح ومسح فلابد من أن يكون مقبول الصّلاة عندهم إذا أدّاه اجتهاده إلى الصّلاة ممّن أدّاه اجتهاده إلى وجوب الغسل دون غيره إلاّبه، وهذا ترك منهم للظّاهر. وكذلك لابد من أن يسترطوا إذا وجد الماء وتمكّن من استعاله ولم يخف على نفس وكذلك لابد من أن يسترطوا إذا وجد الماء وتمكّن من استعاله ولم يخف على نفس ولاعضو، لأنّه متى لم يكن كذلك قبل الله جلّ ثناؤه صلاته وإن لم يفعل مثل ذلك الوضوء، وإذا تركوا الظّاهر جاز لخصومهم أن يتركوه أيضًا على أنّه لافرق بين أن يعذروا من أدّاه اجتهاده إلى المسح على جهة التّخيير مثل الحسن البصريّ وابن جرير الطبريّ والجّبائي ولم ينزلوهم منزلة من لايقبل الله صلاته، وبين أن يعذروا الشّيعة في إيجاب المسح دون غيره إذا أدّاهم اجتهادهم إلى ذلك أيضًا، فليس اجتهادهم في هذا الموضع بأضعف من اجتهاد أصحاب التّخير.

فإن قيل: إذا قبلتم الخبر وتأوّلتموه فلابدّ من أن تخرجوا له وجهًا يسلم على أصولكم الّتي هي الصّحيحة عندكم وأنتم لاترون الاجتهاد فتشرطوه في هذا الخبر.

قلنا: إنّا قلنا ذلك دفعًا لكم عن ظاهر الخبر وإخراجه من أن يكون حجّة لكم، ويمكن إذا تبرعنا بقبوله أن يكون له تأويل صحيح على أصولنا وهو أنّ الفائدة في قوله عليه السّلام: لايقبل الله الصّلاة إلّابه، وجوب هذا الوضوء ويجرى مجرى قولنا: لايقبل الله صلاته إلاّ بطهور، والفائدة إيجاب الطّهور، وقد يجب في بعض المواضع الوضوء على هذه الصّفة عندنا حيث يخاف من مسح رجليه على نفسه فلا يجد بدّاً من غسلها للتّقيّة، ولا فرق بين أن لا يتمكّن من فعل الوضوء على الوجه المفروض وبين فقد الماء أو الحوف على النّفس من استعاله إمّا من عدو أوبرد شديد، وإذا فرضنا أنّ مَنْ هذه حاله يخاف أيضًا من

أن يتيمّم كخوفه من مسح قدميه جازت له الصّلاة بغسل رجليه من غير مسح لها، وجرى مجرى من حبس في موضع لايقدر فيه على ماء يتوضّأ به ولاتراب يتيمّم به.

#### مسألة:

ومًا انفردت به الإماميّة: وجوب مسح الرّجلين ببلّة اليدين من غير استئناف ماء جديد لها، وباقى الفقهاء يخالفون في ذلك.

والذى يدل على صحة هذا المذهب مع الإجماع المذكور المتكرّر أن كلّ من أوجب في تطهير الرّجلين المسح دون غيره أوجبه ببلّة اليد، والقول بأنّ المسح واجب وليست البلّة سرطًا قول خارج عن الإجماع، وأيضًا ماسلكناه في مسح الرّأس بالبلّة من أنّ المتوضّى مأمور إذا مسح رأسه بتطهير رجليه على الفور، فإذا تشاغل بأخذ ماء جديد فقد عدل عن الفور وأخر امتثال الأمر.

#### مسألة:

وممّاانفردت به الإماميّة القول: بأنّ مسح الرّجلين هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظهان النّاتئان في ظهر القدم من عند معقد الشّراك. ووافقهم محمّد بن الحسن صاحب أبى حنيفة في أنّ الكعب هو ماذكرناه وإن كان يوجب غسل الرّجلين إلى هذا الموضع.

والدّليل على صحّة هذا المذهب مضافًا إلى الإجماع الّذى تقدّم ذكره أنّ كلّ من أوجب من الأمّة في الرّجلين المسح دون غيره يوجب الغسل على الصّفة الّتي ذكرناها، وإنّ الكعب هو الّذى في ظهر القدم، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع.

وأيضًا فان دخول الباء في الرؤوس يقتضى التبعيض لأن هذه الباء إذا دخلت ولم تكن لتعدبة الفعل إلى المفعول فلابد لها من فائدة وإلاكان إدخالها عبثًا، والفعل متعد بنفسه فلاحاجة منه إلى حرف يُعدِّيه، فلابد من وجه يخرج إدخاله من العبث وليس ذلك إلا إيجاب التبعيض، فإذا وجب تبعيض طهارة الرؤوس فكذلك في الأرجل بحكم العطف، وكل من

أوجب تبعيض طهارة الرِّجلين ولم يوجب استيفاء جميع العضو ذهب إلى ماذكرناه وقد بيِّنا في مسائل الخلاف الكلام على هذه المسألة واستوفيناه، وأجبنا من يسأل فيقول: كيف قال الله تعالى: إِلَى ٱلْكُعْبَيْن، وعلى مذهبكم ليس فى كلَّ رجل إلاَّكعب واحد؟

قلنا: أنّه تعالى أرادرجلى كلّ متطهّر وفى الرَّجلين كعبان على مذهبنا، ولو بنى الكلام على ظاهره لقال: وأرجلكم إلى الكعاب، والعدول بلفظ أرجلكم إلى أنَّ المراد بها رجلا كلّ متطهّر أولى من حملها على كلّ رجل وتكلّمنا على تأويل أخبار تعلّقوا بها فى أنَّ الكعب هو الذى فى جانب القدم بما يستغنى هاهنا عن ذكره.

#### مسألة:

ومَّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرّتان ولاتكرّر في الممسوحين الرّأس والرّجلين، والفقهاء كلّهم على خلاف ذلك، إلاّأنّ أبا حنيفة يوافقنا في أنّ مسح الرّأس خاصّة مرّة واحدة.

ودليلنا على صحّة مذهبنا بعد الإجماع المتقدّم إنّا قد دللّنا على أنّ فرض الرَّجلين المسح دون غيزه وكلّ من أوجب مسحها على هذا الوجه يذهب إلى أنّه لاتكرار فيها، وكذلك في طهارة الرَّأس.

ويذهب أيضًا إلى أنَّ المسنون في العضوين المغسولين المرّتان بلازيادة والتّفرقة بين هذه المسائل خروج عن الإجماع، ولك أن تقول: قد ثبت أنَّ المرّتين في المغسولين مسنون والزّيادة على ذلك حكم شرعيّ فلابد فيه من دليل شرعيّ ولادليل فيه فإنَّ كلّ شيء تعتمدونه في ذلك المرجع فيه إلى أخبار آحاد لا يعمل بها على مادللنا عليه في مواضع كنيرة.

#### مسألة:

ومَّاانفردت به الإماميّة القول بوجوب تولّى المتطهّر وضوءه بنفسه إذا كان متمكّنًا من ذلك فلا يجزؤه سواه والفقهاء كلّهم يخالفون في ذلك. والدّليل على صحّة هذا المذهب مضافًا إلى الإجماع قوله عزوجل: يَاأَيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

#### ائتصار

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْن، فأمر بأن يكونوا غاسلين وماسحين والظّاهر يقتضى تولّى الفعل حتى يستحق التسمية، لأنّ من وضّأه غيره لايسمّى غاسلًا وماسحًا على الحقيقة، وأيضًا فإنّ الحدث متيقّن ولايزول إلّا بيقين، وإذا تولّى تطهير أعضائه زال الحدث بيقين، وليس كذلك إذا تولّاه له غيره.

#### مسألة:

ويماظن انفراد الإمامية به القول: بأن النّوم حدث ناقض للطّهارة على اختلاف حالات النّائم، وليس هذا بمّاانفردت به الإمامية، لأنّه مذهب المزنى صاحب الشّافعي، وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف ودللّنا على صحّتها بقوله تعالى: يَاأَيُّهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ... الآية، وقد نقل أهل التّفسير وأجمعوا على أنّ المراد إذا قمتم من النّوم، والآية خرجت على سبب يقتضى ماذكرناه فكأنّه قال جلّ ثناؤه وإذا قمتم إلى الصّلاة من النّوم، وهذا الظّاهر يوجب الوضوء من كلّ نوم، وإجماع الإمامية أيضًا حجّة في هذه المسألة. وقد عارضنا المخالف لنا فيها بمايروونه في كتبهم وأحاديثهم من قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ، واستوفينا ذلك بمالاطائل في ذكر جميعه هاهنا.

#### مسألة:

ومّاانفردت به الإماميّة القول: بأنّ المذى والوذى لاينقضان الوضوء على كلّ حال، لأنّ مالكًا وإن ذهب إلى أنّها لاينقضان الوضوء متى خرجا على وجه يخالف العادة فإنّه يذهب إلى نقض الطّهر بها إذا كانا معتادين، والانفراد من الإماميّة ثابت على كلّ حال، ودليلهم على ذلك بعد إجماعهم عليه أنّ نقض الطّهر حكم شرعى لامحالة لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعى، ولادليل على أنّها ينقضان الوضوء، والرّجوع إلى أخبار الآحاد في ذلك غير مغن لأنّا قد بيّنا في مواضع أنّ أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة، ويكن أن يُحتج على المخالفين بايروونه عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم من قوله: لاوضوء

# إلامن صوت أوريح.

## مسألة:

وممّاانفردت به الإماميّة القول: بوجوب ترتيب غسل الجنابة وأنّه يجب غسل الرّأس ابتداء ثمّ الميامن ثمّ المياسر. وإنّها كانت بذلك منفردة لأنّ الشّافعيّ وإن وافقهم في وجوب ترتيب الطّهارة الصّغرى فهو لايوجب التّرتيب في الكبرى، وأبوحنيفة ومن وافقه يسقطون التّرتيب في الطّهارتين معًا ودليلنا مضافًا إلى الإجماع المتردّد أنّ الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزلُ حكمها إلاّبيقين، وقد علمنا أنّه إذا رتّب الغسل تيقّن زوال حكم الجنابة وليس كذلك إذا لم يرتب.

وأيضًا فإنّ الصّلاة واجبة في ذمّته فلاتسقط إلّابيقين، ولايقين إلّامع ترتيب الغسل. وأيضًا فقد ثبت وجوب ترتيب الطّهارة الصّغرى ولاأحد أوجب التّرتيب فيها على كلّ حال، ولم يشترط ذلك بالاجتهاد وإن شئت أن تقول ولاأحد أوجب التّرتيب فيها على كلّ أحد، ولم يعذر تارك التّرتيب فيها إلّاهو موجب لترتيب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الإجماع.

### مسألة:

وممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ الجنب والحائض يجوز أن يُقرأ من القرآن ماشاء إلّا عزائم السّجود وهي سجدة لقان وسجدة الحواميم وسورة النّجم واقرأ باسم ربّك الّذي خلق. وإنما كانت منفردة بذلك لأنّ داود يبيحها قراءة قليل القرآن وكثيره من غير استثناء، ومالك يجوّز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيتين، ويجيز للحائض والنّفساء أن تقرأ ماشاء. وأبوحنيفة وأصحابه يحظرون على الجنب والحائض قراءة القرآن إلّاأن بكون دون آية، فأمّا الشّافعيّ فمنعها من قراءة القليل والكثير.

دليلنا على صحّة ماذكرناه الإجماع الّذي تكرّر وقوله تعالى: فَا قُرَوًا مَاتَيسًرَ مِنَ ٱلْقُرْآن. وقوله تعالى: أَقْرَأُ با سُم رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقْ. وظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها،

#### انتصار

فإن ألزمنا مراءة السّجدات قلنا: أخرجناها بدلبل، ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السّجود وغيرها أنّ فيها سجودا واجبًا والسّجود لايكون إلّاعلى طهر.

#### مسألة:

ومّاانفردت به الإماميّة القول: بأنّ التيمّم إنّا يجب في آخر وقت الصّلاة وعند نضيه، والخوف من فوت الصّلاة متى لم يتيمّم وإن قدّمه على هذا الوقت لم يجزه، وباقى الفقهاء يخالفون في ذلك لأنّ أبا حنيفة يجوّز تقديم على دخول الوقت، والشّافعيّ لا يجوّز ذلك لكنه يجوّزه في أوّل الوقب، وأبوحنيفة يستحبّ تأخيره إلى آخر الوقت، والشّافعيّ يستحبّ تفديمه في أوّله.

دليلنا على صحة ماذهبنا إليه الإجماع المتكرّر. وأيضًا فالتيمّم بلاخلاف إنا هو طهارة ضروريّة، ولاضرورة إليه إلافي آخر الوقت وماقبل هذه الحال لا يتحقّق فيه ضرورة، وليس للمخالف أن يتعلّق بظاهر قوله جلّ ثناؤه؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيّمً مُوا، وأنّه لم يفرّق بين أوّل الوقت وآخره لأنّ الآية لوكان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بماذكرناه من الأدلّة فكيف ولاظاهرها ينافي مانذهب إليه، لأنّه جلّ ثناؤه قال: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُمّتُمْ إِلَى الصَّلاةِ... وأراد بلاخلاف إذا أردتم القيام إلى الصّلاة ثمّ أتبع ذلك بحكم العادم للهاء الذي يجب عليه التيمّم، فيجب على من تعلّق بهذه الآية أن يدلّ على أنّ من كان في أوّل الوقت له أن يريد الصّلاة ويعزم على القيام إليها فإنّا نخالف في ذلك ونقول: ليس لمن الوقت له أن يريد الصّلاة في أوّل الوقت، وليس لهم أن يفصلوا بين حكم الجملتين ويقولوا أنّ إرادة الصّلاة شرط في الجملة الأولى التي أمر فيها بالطّهارة بالماء مع وجوده، وليست شرطًا في الجملة الثّانية التي إبتدؤ ها وإن كنتم مرضي وذلك لأنّ الشرط الأوّل لولم يكن شرطًا في الجملتين معًا لكان يجب على المريض أوالمسافر إذا أحدثا التيمّم وإن لم يريدا الصّلاة وهذا لايقوله أحد.

القول الجديد: يستغفر الله ولاكفَّاره تلزمه.

وبذلك قال أبوحنيفة وأصحابه ومالك وربيعة واللّيب بن سعد، وحكى المزنى عن محمّد بن الحسن أنّه قال: يتصدّق بدينار أونصف دينار. ودليلنا الإجماع المعتمد عليه في كلّ المسائل.

وممّا يعارضون به مايروونه عن ابن عبّاس عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: من أقى أهله وهي حائض فليتصدّق بدينار أونصف دينار، فليس لهم أن يحملوا ذلك على الاستحباب لأنّ ظاهر الأمر في السّرع يقتضى الوجوب ولأنّهم لايستحبّون هذا المبلغ المخصوص لأجل هذا الوطء، وإنّما يستحبّون الصّدقة على الإطلاق، والخبر يقتضى خلاف ذلك.

فإن قيل: الخبر الَّذي عارضتم به يقتضي التَّخيير بين دينار ونصف دينار.

قلنا: يحتمل أن يريد بدينار إن وطىء فى أوّل الحيض، وبنصفه إن وطىء فى وسطه، ويمكن أن يكون الوجه فى ترتيب هذه الكفّارة أنّ الواطىء فى أوّل الحيض لامسقّة عليه من ترك الجهاع لقرب عهده به فغلظت كفّارته والواطىء فى آخره مسفّته سديدة لتطاول عهده فكفّارته أنقص وكفّارة الواطىء فى نصف الحيض متوسّطة بين الأمرين.

#### مسألة:

ومًا يظنّ انفراد الإماميّة به: القول بجواز أن يطأ الرّجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل متى مسّت به الحاجة إليه ولم يفرّقوا بين جواز ذلك فى مضىّ أكثر الحيض أوأقلّه.

ووافق الشّيعة في ذلك داود وقال بمثل قولها، وأبوحنيفة وأصحابه يجوّزون له أن يطألها قبل أن تغتسل إذا انقطع دمها إن كان ذلك بعد مضى زمان أكثر الحيض، وإن كان في مادون أكثر الحيض لم يجز له وطؤها إلاّبأن تغتسل أويمضى عليها وقت صلاة كاملة. وقال الشّافعيّ: ليس له أن يطألها حتى تغتسل على كلّ حال.

دليلنا الإجماع المتقدّم، وقوله تعالى: وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ

#### مسألة:

ومًا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ مسح الوجه بالتّراب في التّيمّم إّغا هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له. فإنّ باقى الفقهاء يوجبون الاستيعاب.

والإمامية وإن اقتصرت في التّيمّم على ظاهر الكفّ فلم تنفرد بذلك لأنّه قدروى عن الأوزاعيّ منله، والّذي يدل على ماذكرناه مضافًا إلى الإجماع هو قوله تعالى: فَآمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيّدِيكُمْ، ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول لابدّ له من فائدة وإلّاكان عبتًا ولافائدة بعد ارتفاع التّعدية به إلّاالتّبعيض.

وأيضًا: فإن التّيمّم طهارة موضوعها للتّخفيف، ولا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار، فلهذا كانت في عضوين وكانت الطّهارة الأخرى في أربعة.

#### مسألة:

ومًا يشتبه انفراد الإمامية به القول: بأن أقل الطّهر بين الحيضتين عشرة أيّام. وقدروى من بعض الجهات عن مالك مثل ذلك بعينه وفي روايات أخرى أنه لايوقت، وعند أبي حنيفة وأصحابه والشّافعي أقل الطّهر خمسة عشر يومًا، دليلنا الإجماع المتقدّم. وأيضًا فإنّ المدّة الّتي ذهبنا إليها وهي عشرة أيّام مجمع عليها، وعلى من ذهب إلى الزّيادة عليها الدّلالة، ولاحجّة في ذلك تعتمد. وأيضًا فإنّ قولنا أحوط للعبادات لأنّا نوجب على المرأة عند مضى عشرة أيّام على انقطاع الدّم الصّلاة والصّوم وهم يراعون مضى خمسة عشر يومًا، فقولنا أولى في الاحتياط للعبادة وأشدّ استظهارًا فيها.

#### مسألة:

ومًا انفردت به الإماميّة: الإيجاب على من وطى، زوجته فى أوّل الحيض أن يتصدّق بدينار وفى وسطه بنصف دينار وفى آخره بربع دينار. ومن عداهم يخالف فى هذا التّرتيب، لأنّ ابن حنبل وإن وافقهم فى أيجاب الكفّارة بالوطء فى الحيض يذهب إلى أنّه يجب أن يتصدّق بدينار، وفى يتصدّق بدينار، وفى

أَوْمَامَلَكَتْ أَيَانُهُم، وقوله جلّ وعزّ: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُم، وعموم هذه الظواهر يتناول موضع الخلاف.

وأيضًا قوله عزّوجلّ: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ولاشبهة في أنّ المراد بذلك انقطاع الدّم دون الاغتسال وجعل انقطاع الدّم غاية يقتضي أنّ مابعده بخلافه.

وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف، وبلغنا غايته وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جلّ ثناؤه: حَتَّى يَطَّهَرْنَ، فإنّها قرأت بالتّشديد «ومع التّشديد» فلابد من أن يكون المراد بها الطّهارة بالماء وأجبنا عنها.

#### مسألة:

ومًا انفردت به الإمامية القول: بأنّ أكثر النّفاس مع الاستظهار التّامّ ثهانية عشر يومًا. لأنّ باقى الفقهاء يقولون بخلاف ذلك؛ فذهب أبوحنيفة وأصحابه والتّورى واللّيث بن سعد إلى أنّ أكثره أربعون يومًا، وذهب مالك والشّافعيّ إلى أنّ أكثره ستّون يومًا، وحكى اللّيث أنّ في النّاس من يذهب إلى أنّه سبعون يومًا، وحكى عن الحسن البصريّ أنّ أكثر النّفاس خسون يومًا.

والذى يدلّ على صحّة ماذهبنا إليه الإجماع المتردد ذكره، وأيضًا فإن النّساء يدخلن في عموم الأمر بالصّلاة والصّوم، وإنّا تخرج النّفساء بالأيّام الّتي راعتها الإماميّة بإجماع الأمّة على خروجها، ومازاد على هذه الأيّام لادليل قاطع يدلّ على إخراجها من العموم، والظاهر يتناولها. وأيضًا فإنّ الأيّام الّتي ذكرناها مجمع على أنّها نفاس ومازاد عليها لا يجوز إثباته نفاسًا بأخبار الآحاد والقياس لأنّ المقادير الشّرعيّة كلّها لا يجوز إثباتها إلّا من طريق مقطوع به، وقد تكلّمنا في هذه المسألة في جملة ما خرج لنا من مسائل الخلاف.

#### مسألة:

ومَّا انفردت به الإماميّة القول: بوجوب ترتيب غسل الميت، وأن يبدأ برأسه ثمّ بميامنه ثمّ بمياسره. والدّليل على صحّة ذلك إجماع الفرقة المحقّة على ماتقدّم. كتاب الطهارة

وأيضًا فقد نبت وجوب ترتيب غسل الجنابة فكلّ من أوجب ذلك أوجب ترتيب غسل الميت, فالفارق بن المسألتين يخالف إجماع الأمّة.

#### مسألة:

ومًا انفردت به الإماميّة: استحبابهم أن يدرج مع الميّت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرائد النّخل طول كلّ واحدة عظم الذّراع. وخالف باقى الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه، دليلنا على ذلك الإجماع المتقدّم ذكره.

وقدروى من طرق معروفة أنّ سفيان الثّورى سأل يحيى بن عبادة المّكى عن التّخضير ففال: إنّ رجلًا من الأنصار هلك فأوذن رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: خضروا صاحبكم فهأقل المتخضرين يوم القيامة، قالوا: وماالتّخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة. وقد قيل: أنّ الأصل في الجريدة أنّ الله تعالى لما أهبط آدم عليه السّلام من الجنّة إلى الأرض استوحش وشكا ذلك إلى جبرئيل عليه السّلام وسأله أن يسأل الله جلّ ثناؤه أن يؤنسه بشىء من الجنّة، فأنزل الله جلّ وعلا عليه النّخلة فعرفها وأنس بها ولذلك قيل: أنّ النّخلة عمّتكم، لأنّها كانت كالأخت آلادم عليه السّلام فليًا حضرته الوفاة قال لولده: اجعلوا معى من هذه النّخلة شيئًا في قبرى فجُعلت السّلام فليًا حضرته الوفاة قال لولده: اجعلوا معى من هذه النّخلة شيئًا في قبرى فجُعلت العلل لا يعجب من ذلك فالشّرائع المجهولة العلل لا يعجب من الطّواف بالبيت ورمى العلل لا يعجب من الطّواف بالبيت ورمى الجهار وتقبيل الحجر، ومن غسل الميّت نفسه، وتكفينه مع سقوط التّكليف عنه.

# آلمسانك الناضيات

للتيداً كتربي اكريض علم الهدى أبى القاسع على بالحيين الموسوى على بالحيين الموسوى



# بسم الله الرّحن الرحيم

الحمد لله على ما خصّ وعمّ من نعمه وظهر وبطن من هبته وإيّاه نسأل الزّيادة في اليقين ولزوم محجّة الدّين الّتي لايضلّ سالكها ولا يهتدى تاركها، وأن يجعل أفضل صلاته وتحيّاته غاديةً رائحةً على خير خلقه سيّدنا محمّد نبيّه وعترته ما أضاء نهار وأسبل قطار، ومن بعد:

فإنّ المسائل المتنوّعة من فقه النّاصر رضى الله عنه وصلت وتأملت وأجبت إلى المسؤول من شرحها وبيان وجوهها وذكر من يوافق ويخالف فيها، وأنا بتشييد علوم هذا الفاضل البارع كرّم الله وجهه أحق وأولى، لأنّه جدّى من جههة والدقى لأنّها فاطمة بنت أبى محمّد الحسن بن أحمد أبى الحسين أحمد، صاحب جيش أبيه النّاصر الكبير أبى محمد الحسين بن أحمد بن الحسين بن الحسين بن على بن على بن عمر بن على السّجاد زين العابدين ابن الحسين السيد الشّهيد بن أمير المومنين صلوات الله عليه والطّاهرين من عقبه عليهم السّلام والرّحة.

والناصر:

كما تراه من أرومتي وغصن من أغصان دوحتي، وهذا نسب عريق في الفضل والنّجابة والرّئاسة. أمّاأبومحمّد الحسن الملقّب بالنّاصر ابن أبي الحسين أحمد الّذي شاهدته

وكابرته وكانت وفاته ببغداد في سنة ثان وستَّن ونْلْثائة فإنَّه كان خيرًا فاضلًا ديِّنًا نقيَّ السّريرة حميل النّية حسن الأخلاق كريم النفس وكان معظَّا مبجّلًا مقدّمًا في أيّام معزّ الدّولة وغيرها رحمه الله لجلالة نسبه ومحلَّه في نفسه ولأنَّه كان إبن خالة بختيار عزَّ الدُّولة. فإنَّ أبا الحسين أحمد والده تزوج كنز جحير بنت سهلان السَّالم الدِّيلميّ وهي خالة بختيار وأخت زوجة معزَّ الدُّولة ولو الدته هذه بيت كبير في الدِّيلم وشرف معروف ووليَّ أبو محمَّد النَّاصر جدّى الأدنى النّقابة على العلويّن عدينة السّلام عند اعتزال والدي رحمه الله لها سنة إثني وستَّن ونلتائة فأمَّا أبو الحسن أحمد بن الحسن، فإنَّه كان صاحب جيش أبيه وكان له فضل ونسجاعة ومقامات مشهودة يطول ذكرها فأمّا أبو محمّد النّاصر الكبير وهو الحسين بن على ففضله في علمه وزهده وفقهه أظهر من الشّمس الباهرة وهو الّذي نشر الإسلام في الدّيلم حتّى اهتدوا به بعد الصَّلالة وعدلوا بدعائه عن الجهالة وسيرته الجميلة أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى ومن أرادها أخذها من مظانّها. فأمّا أبوالحسن على بن الحسن فإنّه كان عالًا فاضلًا وأمّا الحسن بن على فإنّه سيّدا مقدّمًا مشهور الرّئاسة وأمّا على بن عمر الأَسْرِفِ فإنَّه كانِ عالمًا وقدر وي الحديث. وأمَّا عمر بن علَّ بن الحسين ولقبه الأشرفِ فانَّه كان فخم السّيادة جليل القدر والمنزلة في الدّولتين معًا الأمويّة والعباسيّة وكان ذا علم. وقد روى عنه الحديث وروى أبوالجارود زياد بن المنذر قال: لأبي جعفر الباقر عليه السّلام أيّ أخوتك أحبّ إليك وأفضل فقال عليه السّلام: أمّاعبد الله فيدى الّتي أبطش بها. وكان عبد الله أخاه لأبيه وأمه، وأمّا عمر فبصري الَّذي أبصر به. وأمّا زيد فلساني الّذي أنطق بد. وأمّا الحسين فحليم يشي على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا.

وأنا الان مبتدئ بالكلام على المسائل وإيضاح الحقّ منها ومن الله استمدّ المعونة وحسن التّوفيق فيا يظفر بهما إلّا من أعطاه ولا يملكها سواه وهو حسبنا ونعم الوكيل.

## المسألة الأولى:

قال النّاصر رحمة الله عليه إذا وقعت النّجاسة في ماء يسير نجس تغيّر بها أو لم يتغيّر قال الشّريف الأجلّ المرتضى علم الهدى رضى الله عنه: هذا صحيح وهو مذهب السّيعة الإماميّة وجميع الفقهاء وإنّا خالف في ذلك مالك والأو زاعيّ وأهل الظّاهر وراعوا في نجاسة الماء القليل منه والكثير تغيّر أحد أوصافه من طعم أو لون أو ريح. والحجّة في صحّة مذهبنا إجماع السّيعة الإماميّة وفي إجماعهم عندنا الحجّة وقد دلّلنا على ذلك في غير موضع من كتبنا وأيضا قوله تعالى: وَيحرّم عَلَيْهِمُ الخبائن وقوله تعالى: والرّجز فاهجُر، وقوله تعالى: حرّمت عليكم الميتة والدّم. وهذه الظّواهر تفتضي نحريم النّجاسة من غبر مراعاة لنغير الأوصاف الّتي هي الطّعم واللّون والرّائحة.

## المسألة الثّانية:

إن وقعت النّجاسة في ماء كثير لم ينجس مالم يتغيّر أحد أوصافه والكنير ما بلغ قلّتين فصاعداً قد إختلف الفقهاء في هذه المسألة فقالت الشيعة الإماميّة: إنّ الماء الكنير لاينجس بحلول النّجاسة فيه إلّا بأن يغيّر لونه أو طعمه أورائحت وحدّ الكنير عندهم ما بلغ كرًا فصاعدًا وحدّ الكرّ ما وزنه ألف ومائتا رطل بالرّطل المدنى والرّطل المدنى مائة وخمسة وتسعون درهمًا وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل ماء تيقّنا حصول النّجاسة فيه أو غلب في ظنّنا ذلك فهو نجس لا يجوز استعاله قليلًا كان الماء أو كثيرًا، تغيّرت صفاته، أو لم تتغير. وراعى مالك والأوزاعى وأهل الظّاهر في الماء القليل والكنير تغيّر الأوصاف وراعى الشّافعي القلّتين فيا بلغه المقدار عليه لم ينجس عنه وما نقص عنها نجس وقال الحسن بن صالح بن حيّ إذا كان الماء أقلّ من كرّ و حكلّته نجاسة نُجِسَ. وحدّ الكرّ بأنه ثلاثة آلاف رطل.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه قوله تعالى: وأنزَاننا مِنَ السّاء ماءً طَهُورًا. وقد علمنا أن الله الكثير إذا خالطه نجاسة فلم يتغيّر أحد أوصافه لم يخرجه من أن يكون منزلاً من السّهاء ومن أن يكون مستحقًا لهذا الوصف فيجب أن يكون الحكم المقترن بهذا الإسم لازمًا مالزمه هذا الاسم. وقد روى أصحاب الحديث عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: إذا بلغ الماء كرَّا لم يحمل خبثًا. وروى الشيعة الإماميّة عن أنّمتها عليهم السّلام بألفاظ مختلفة وجوه مختلفة أن الماء إذا بلغ كرًّا لم ينجّسه مايقع فيه من نجاسة إلّا بأن يغيّر أحد أوصافه

وأجمعت الشَّيعة الإماميَّة على هذه المسألة وإجماعها هو الحجَّة فيه.

وأمَّاالكلام في تصحيح الحدّ الَّذي ذكرناه من الكرّ وتعيَّنه بالأرطال فالحجَّة في صحَّته إجماع الإماميّة عليه وإجماعها الحجّة وأيضا فإنّ السَّافعيّ الّذي بخالفنا في تحديده بقلّتين مذهبنا أولى من مذهبه لأن القُلَّة اسم مسترك بين أسياء مختلفة كقلة الحيل والحرَّة و يستعمل أيضا في ذروة كلّ سي، وأعلاه وفي غير ذلك والكرّ يناول سَيئًا واحدًا فإن إختلفت مقاديره في البلدان وعادات أهلها فالتّحديد به أولى. فإن قيل: قدروي السَّافعيّ ما يزيل الاحتال في ذلك وهو قوله بفلال هجر قلنا قد ذكر أهل العلم أنَّ التَّحديد بقلال هجر من جهة الرَّاوي وأنَّه ليس من لفظ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على أنَّ الإستراك باق مع هذا اللَّفظ لأنَّ قلال هجر اسم مبهم يحتمل سائر ما تقدّم ذكره فأمَّا الكرَّ وإن كان مختلفًا في تقاديره فليس يختلف ما يقع عليه هذا الاسم كاختلاف ما يقع عليه إسم القلَّة ويجرى الكرِّفي ما يتناوله مجرى قولنا رجل في أنَّه يقع على امرىء واحد غير مختلف في حقيقته وإن اختلف الرَّجال في الطُّول والقصّر والعلم والجهل والأوصاف المختلفة ويجرى إسم القلّة مجرى قولنا سيء في إختلاف ما يتناوله على أنّنا نتمكّن من إستعال خبر القلّتين و نحمله على الجِّرَّتين الكبيرتين اللَّتين ما يسعانه مقدار الكرِّ وأصحاب القلَّتين لايكنهم إستعمال خبر الكرّ لأنّه لا يعرف شيئًا من الأكرار يبلغ خمسائة رطل. فإن قيل: ولا يعرف إيضًا كرًّا يبلغ ألفا ومائتي رطل قلنا: الأكرار مختلفة في البلدان وقد ذكر النَّاس اختلافها ومبالغها في غادات أهلها وقالوا في الكرّ السليانيّ: أنه سدس وعشر العدد فإنّه ألـف وتسعائة رطل وعشرون رطلًا بالبغدادي. فإذا نقصنا من ذلك الرَّطل المدنيَّ والعراقرِّ قسارب المبلغ الّذي ذكرناه فمن ادّعي أنّ الّذي حدَّنابه الكرّ غير معروف مبطل عـلى كـــلّ حال.

# المسألة الثّالثة:

ولافرق بين ورود الماء على النّجاسة وبين ورود النّجاسة على الماء وهذه المسألة لااعرف فيها نصًا لأصحابنا قولاً صريحًا والشّافعيّ يفرق بين ورود الماء على النّجاسة

وورودها عليه فبعتبر القلّتين في ورود النّجاسة على الماء ولاتعبر في ورود الماء على النّحاسه وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ويقوى في نفسى عاجلا إلى أن يقع التّأمّل لذلك صحّه ما ذهب إليه الشّافعيّ والوجه فيه أنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النّجاسة لأدّى ذلك إلى أنّ النّوب لايطهر من النّجاسة إلّا بايراد كرّ من الماء عليه وذلك يسق فدلً على أنّ الماء إذا ورد على النّجاسة لا يعتبر في القلّة والكبرة كما يعتبر في ما يرد النّجاسة عليه.

# المسألة الرّابعة:

الماء إذا خالطه طاهر فغير إحدى صفاته لا يجوز الوضوء به، الصّحيح عندنا أنّ الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطّاهرة من جامد أومائع فلم يتخن به ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه فإنّ الوضوء به جائز ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللّون أوالطعم أوالرائحة بل بغلبة الأجزاء على حدّ يسلبه إطلاق إسم الماء ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وراعى الشّافعي ومالك في ذلك تغيير الأوصاف من لون أوطعم أورائحة وزعها أنّ أحد أوصاف الماء متى تغير ولو باليسير من الطّاهر لم يجز الوضوء به.

دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقّة قوله تعالى: فلم تجدوا ماءً فَتيمّموا، فنقلنا من الماء عند فقده إلى التراب من غير واسطة والماء الذى خالطه يسير من زعفران يطلق عليه إسم الماء ولاينتقل من وجوده إلى التراب وأيضا قوله تعالى: فاغسِلُوا وبجوهكم، عام فى كلّ مائع يتأتى الاغتسال به إلى أن يقوم دليل على إخراج بعضها وليس لأحد أن يدعى أنّ يسير الزّعفران إذا خالطه الماء سلبه إطلاق إسم الماء وذلك أنّ إطلاق الإسم هو الأصل والتقييد داخل عليه وطار بعده كالحقيقة والمجاز. فمن إدّعى زوال الإطلاق فى الماء فعليه الدّليل. وبعده فإنّهم يقولون فى ذلك أنّه ماء وقع فيه زعفران ولايضيّفونه إليه كايضيّفون الماء المعتصر من الزّعفران إليه وبما يدلّ على أنّ تغيير أحد الأوضاف لامعتبر به. إنّ الماء الذى يجاوره الطّيب الكثير كالمسك وغيره قد يتغيّر رائحته بجاورة الطّيب ومع هذا فلاخلاف فى جواز الوضوء به.

### المسألة الخامسة:

ولا يجوز الوضوء بسىء من الأنبذة عندنا إنّ الوضوء بسىء من الأنبذه لا يجور: لا النّبة منها ولا المطبوخه ولا النّعبعة وهو مذهب مالك والسّافعيّ وأبى يوسف وأحمد بن حنبل وداود. وأجاز أبو حنيفة التّوضّو بنببذ التّمر المطبوخ السّديد عند عدم الماء. وقال محمد بن الحسن بنوضًا به وينيم مع فقد الماء فأوجب الجمع بينها في السّفر.

ودليلنا على صحة مذهبنا مع الإجماع المفدّم ذكره بل إجماع أهل البيت مخقوله تعالى: فإنْ لمْ نجدوا ماغ .. الآبة فنفلنا من الماء إلى النّراب من غير واسطة وأبو حنيفة يخالف هذا الظّاهر لأنّه يجعل بينهما واسطة هى النّبيذ وليس له أن يقول: إنّ فى النّبيذ ماء فمن وجده كان واجداً للماء ولا يجوز إنتقاله إلى النّراب وذلك أن ليس كلّ سىء كان فيه ماء يطلق إسم الماء عليه لأنّ الحلّ وماء الورد وسائر الما نعات فيها ماء ولا يطلق عليها إسم الماء ويتيمّم مع وجودهسا على أنّه لمو تناول النّبيذ اسم الماء لدخل تحت الآية ويلزم جواز الوضوء بالنّبيذ مع وجود الماء لأنّه جارٍ مجراه وقد أجمعوا على خلاف ذلك على أنّ الأنبذة المسكرة عندنا نجسة ولا يجوز الوضوء به وقد إستقصينا فى نجسة وما ليس بمسكر منها فها دلّ على أنّ المائعات كالحلّ وماأسبهه لا يجوز الوضوء بها يدلّ على أنّه لا يجوز الوضوء به وقد إستقصينا فى كتابنا الحلاف بين سائر الفقها حالكلام فى أنّه لا يجوز الوضوء بالأنبذة وتكلّمنا على خبر كتابنا الحلاف بين سائر الفقها حالكلام فى أنّه لا يجوز الوضوء بالأنبذة وتكلّمنا على خبر الحنّ ووصفناه. فمن أراد الإستقصاء وجده هناك.

### المسألة السّادسة:

ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. عندنا إنّ الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرًا مطهّرًا ووافقنا في ذلك الحسن والنّخعي والزّهري والثّوري ومالك وداود وقد قيل: إنّ مالكًا كرهه بعض الكراهية وقال أبو حنيفه وأصحابه: أنّ الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به، واختلفوا في نجاسته فقال أبو يوسف: هو نجس وروى مثل ذلك عن أبي حنيفة، والصحيح من قول أبي حنيفة أنّه طاهر غير مطهّر وهو قول محمّد بن الحسين وقال الشّافعيّ: أنّه طاهر وغير مطهّر أيضا وقد

حكى عنه عيسى بن أبان أنَّه طاهر مطهَّر وذلك غير معمول عليه.

والدّليل على صحّة مذهبنا الإجماع المقدّم ذكره وأيضا قوله وينزّل عليكم من السّاء ماءً ليطهّركم به، وهذا عموم في المستعمل وغيره لأنّ الاستعبال لايخرجه عن كونه منزّلا من السّاء وأيضا قوله تعالى فإن لم تجدوا ماءً فتيمّموا والواجد للهاء المستعمل واجد لما يتناوله اسم الماء وأيضا قوله تعالى ولا جنبًا إلاّ عابرى سبيل حتى تغتسلوا فأجاز عزّ وجلّ الدّخول في الصّلاة بعد الاغتسال.ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا سبهة ولامعنى لخلاف من يخالف في أنّ اطلاق اسم الماء لايتناول المستعمل ويدّعى أنّه بالاستعال قد خرج عن تناول الاسم له وذلك الوصف للهاء بأنّه مستعمل وصف غير مؤتر فيه ولامخرج له من تناوله لإسم الماء المطلق ويجرى في ذلك مجرى الماء المشمس والمبرّد والمسخّن ومما يدلّ أنّ بالاستعال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلى أنه لو شربه من حلف أنه لايشرب ماء لحنت باتفاق، ولو شرب ماء الورد وماء الباقلى أنه لو شربه من حلف أنه لايشرب ماء لحنت باتفاق، ولو شرب ماء الورد وماء الباقلى أنه لو شربه من حلف أنه لايشرب ماء لحنت باتفاق، ولو شرب ماء الورد وماء الباقلى أنه لو شربه من حلف أنه لايشرب ماء لحنت باتفاق، ولو شرب ماء الورد وماء الباقلى أنه لو شربه من حلف أنه لايشرب ماء لحنت باتفاق، ولو شرب ماء لهنت وقد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف.

# المسألة السابعة:

لا يجوز التّوضَّو بالماء المغصوب وتحقيق هذه المسألة أنّه لاخلاف بين الأمّة في أنّ استعمال الماء المغصوب قبيح لا يجوز في السّريعة لأنّه تصرّف في ملك الغير بلا إذنه وليس المراد بقولهم: أنّه يجوز التّوضَّؤ به اولا يجوز هذا المعنى بل المراد بذلك هل يكون من توضَّأ بالماء المغصوب وفعل قبيحًا بتصرفه فيه واستحق العقاب والذّم مزيلًا لحديه ومسنبيحًا بذلك الصّلاة أو لا يكون كذلك وعندنا أنّ الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدت ولا يبيح الصّلاة، وخالف سائر الفقهاء في ذلك وادّعوا أنّ الوضوء به مجز ومزيل الحدد وإن كن تعبيحًا.

والدّليل على صحّة مذهبنا الإجماع المتقدّم ذكره وأيضا عقد دلّ الدّليل على أنّ الوضوء عبادة وقربة ومما يستحقّ به التّواب ولايجوز النّقرب إلى الله واستحفاق اللّواب منه بالمعاصى. ولاخلاف أنّ الوضوء بالماء المغصوب معصية وقبيح وحرام وأيضاً فلا

خلاف في أنَّ نيَّة القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها ولا يجوز أن يتقرَّب إلى الله بالمعاصي والقبائح.

## المسألة الثامنة:

ولا يجوز التَّحرَّى في الأواني وإن كانت جهة الطَّاهر أغلب وهذا صحيح وإليه ذهب أصحابنا وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز التَّحرَّى في الإنائين ويجوز في ما عدا ذلك إذا كانت الغلبة للطَّاهر وأجاز الشَّافعيِّ التَّحرَّى في الإنائين وفي ما زاد على ذلك.

دليلنا على المنع من النّحرّى فى الآنية الّتى يتيقّن نجاسة أحدها قوله تعالى: فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتُيَمَّمُوا. وإَغَا عنى بالوجود القدرة على الماء الطّاهر والتّمكّن منه ومن لايعرف الشيء بعينه ولا ييّزه، فليس يتمكن عنه ولا واجد له ولأنّه تعالى لم يذكر التّحرّى فى الأية بل أمر بإستعال الماء عند وجوده والتراب عند فقده من غير أمر بالتّحرّى. فمن أوجبه فقد زاد فى الظّاهر ما لايقتضيه.

## المسألة التّاسعة:

سؤر السباع نجس. الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطّيور ما خلا الكلب والخنزير طاهر يجوز الوضوء به ويكره سؤر مايأكل الجيف والميتة من هذه الجملة وكذلك يكره سؤر الجلال وبمثل ذلك قال الشّافعي وقال مالك أسار جميع الحيوان طاهر وهو مذهب أهل الظّاهر. وقال أبو حنيفة وأصحابه سباع ذات الأربع كلّها نجسة وكذلك أسارها ما خلا الهرّ فإن سؤرها طاهر إلاّ أنّ الوضوء به مكروه وإن فعل أجزأ ولم يكره أبويوسف سؤر الهرّ فأمّا سؤر جميع سباع الطّير وحشرات الأرض كالفأرة والحيّة ومأأشبهها فتجرى عندهم مجرى سؤر الهرّ في كراهيّة الوضوء به.

دليلنا على كراهيّة سُؤر ما ذكرناه وجواز الوضوء قوله تعالى: وأنْزُلْنا مِنَ السَّاءِ مَاءً طهورًا. وقوله: وَيُنزّلُ مِنَ السّمَاءِ ماءً...الاية وقد علمنا أنّ شرب البهائم منه لا يخرجه من أن يكون منزّلا من السّماء فيجب بقاؤه على أصل الطّهارة، وقد روى أصحاب الحديث نقلًا

مستقصياً عن النّبى صلى الله عليه وآله أنّه سئل فقيل له: أيتوضّا بما فضلامن الحمر فقال: نعم وبما أفضلا السّباع. فأمّا نفى كراهّية سؤر الهرّ فالدليل عليه ما روى عن كبشة بنت كعب بن مالك أنّها قالت: دخلت على أبى قتادة فسكبت لهوضوء فأتت الهرّ فشر بت منه فأكفى لها الإناء فنظرت إليه فقال: أتعجبين إبنة أخى إسمعت رسول الله يقول: الهرّ ليس بنجس وهذا صريح في نفى كراهّية سؤرها. وقد روى عن النّبيّ صلى الله عليه وأله وسلم أنه كان يكفي لها الإناء وكان يتوضّأ بسؤرها.

# المسألة العاشرة:

سؤر المشرك نجس. عندنا أنّ سؤر كلّ كافر بأيّ ضرب من الكفر كان كافرًا نجس لا يجوز الوضوء به وأجاز الوضوء بذلك أبو حنيفة وأصحابه وحكى الطّحاوى عن مالك في سؤر النّصرانيّ والمشرك أنّه لا يتوضّأ به.

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقّة قوله تعالى: إنَّهَا المُشْرِكُون نَجِس. وفي هذا تصريح بنجاسة أسارهم وروى عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء بسؤر اليهودي والنّصراني فقال لا.

# المسألة الحادية عشر:

سؤر الحمار طاهر. الصّحيح عندنا طهارة سؤر الحمار وجواز الوضوء به وهو قول مالك والأوزاعي والشّافعيّ وأهل الظّاهر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى: لا يجوز الوضوء به وأوجب أبو حنيفة: عند عدم الماء المتيقن طهارة الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار والتّيم.

دليلنا على صحّة مذهبنا إجماع الفرقة المحقّة عليه والخبر الذي رويناه قبل هذه المسألة عن النّبيّ من إجازته الوضوء بما أفضلت الحمر وليس لهم أن يحملوا لفظة الحمر على الوحشّية لأنّ ذلك تخصيص للعموم بغير دليل ولأنّ من حرّم سؤر الحار الأهليّ إنّا بناه

على تحريم لحمه وعندنا أنَّ لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.

# المسألة الثّانية عشر:

كلَّ حيوان يأكل لحمه، بوله وروثه طاهر. هذا صحيح وهو مذهب مالك والتَّوريّ وزفر والحسن بن حيّ وقال محمّد بن الحسين في البول خاصّة بمثل قولنا وخالفنا في الرّوث وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ بول مايأكل لحمه وروثه نجس كنجاسة ذلك مّا لايؤكل لحمه.

الدّليل على صحّة مذهبنا إجماع الفرقة المحقّة عليه وما رواه البراء بن عازب عن النّبى صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وفي خبر اخر لابأس ببوله وسلحه وروى حميد عن أنس أنّ قومًا من عرينة قدموا على النّبيّ المدينة فاستوجّوها فانتفخت أجوافهم فبعثهم إلى لقاح الصّدقة ليشربوا من أبوالها فلو كان بولها نجسًا لما جاز ذلك. وقوله عليه السلام لعبّار إنّها يغسل الثّوب من البول والدّم والمنيّ فدلْ ظاهره على ما ذكرناه لأنّ لفظه إنّها يقتضى ظاهرها التّخصيص ونفى الحكم عبّا عدا المذكور. فإن قيل ففي الخبر ذكر البول، قلنا: ظاهره يدلّ على أنّه لا يغسل من الرّوث ولم يقل أحد من الأمّة أنّ الرّوث طاهر والبول نجس وبالخبر يعلم طهارة الروث وبالإجماع يعلم أنّ البول مثله فيحمل ذكر البول في الخبر على أن المراد به مايؤكل لحمه.

# المسألة الثّالثة عشر:

وبول الصّبى الّذى لم يطعم نبجس كبوله إذا طعم. الصّحيح فى تقدير هذه المسألة أنّه لا خلاف بين العلماء فى نجاسة أبوال بنى ادم صغيرهم وكبيرهم وإنّا اختلفوا فى بول الصّبى قبل أن يطعم فأوجب قوم فيه الغسل كبول الكبير وذهب اخرون إلى أنّ الغسل لا يجب وإنّا يجب الرّش والنّضح ومن حكى عن الشّافعيّ أنّه ليس بنجس فقدوهم عليه وعندنا أنّ بول غلام الصّغير لا يجب غسله من التّوب بل يصبّ عليه الماء صبًا فإن كان قد أكل الطّعام وجب غسله وجائز أن يغسل النّوب من بوله على كلّ حال

وقال السّافعيّ بمل مذهبنا ونصّ على أنّه يكفى فيه الرّسّ، وقال الأوزاعى: لابأس ببول الصّبى مادام يسرب اللّبن ولابأكل الطّعام ومعنى هذا القول من الأوزاعى أنّه لابأس بنرك غسله والعدول إلى النّضح والرّسّ وقال أبو حنيفه ومالك والنّوريّ وإبن حيّ بول الصّبيّ والتّبيّة كبول الرّجل يجب غسل الجميع ولم بفرفوا فأمّا الّذي بدلّ على نجاسه بول الصّبيّ ماروى عنه عليه السلام من قوله: إسننزهوا عن البول فإنّ عامّه عذاب القبر همنه ولم يفصل بين بول الصّغير والكبير وفوله عليه السلام لعبّار إنمّا يغسل البّوب من البول والدّم والمنى ولم يفصل. وأمّا الذي يدلّ على خفّة بول الرّضيع وجواز الإفتصار على حبّ الماء والنّضح فهو إجماع الفرفة المحقّة وما رواه أمير المومنين عليه السلام عن النّبيّ صلى الله عليه وآله قال: يغسل من بول الجارية وينضح على بول الصّبى ما لم يأكل الطّعام وروت لنا زينب بنت الجون: أنّ النّبيّ عليه السلام أخذ الحسين بن على فأجلسه في حجره فبال عليه قالت: فقلت له صلى الله عليه وآله: لو أخذت بوباً وأعطيتني إزارك لأغسله فقال غليه السلام: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح على بول الذّكر وقد استقصينا هذه المسألة في مسائل الخلاف غاية الاستقصاء.

# المسألة الرّابعة عشرة:

المنى نجس وكذلك المذى آمّا المنى فعندنا أنه نجس يجب غسله من البدن والثوب فأمّا المذى فعندنا أنه طاهر و وافقنا على نجاسة المنى خاصّة مالك وأبو حنيفة وأصحابه لأن أبا حنيفة وأصحابه وإن وافقوا فى نجاسته فإنهم يوجبون غسله رطبًا ويجزىء عندهم فركه يابسًا وقال الثّورى: يفرك وإن يفرك أجزأت الصلاة فيه وقال ابن حىّ: لا يعاد الصلاة من المنى فى الثّوب ويعاد منه إذا كان على الجسد وكان يفتى مع ذلك بفركه من الثوب الثوب إذا كان يابسًا ويغسله إذا كان رطبًا وقال الشّافعيّ: المنى طاهر ويفرك من الثوب فإن لم يفرك فلا بأس والذي يدلّ على نجاسة المنى إجماع الشّيعة الإماميّة ولا خلاف بينها فى ذلك ويدلّ ايضا عليه قوله تعالى: وينزّل عليكم من السّاء ماءً الى قوله: رجز الشّيطان، وروى فى التّفسير أنه تعالى أراد بذلك أنه الاحتلام فدلّت الآية على نجاسة المنى من

وجهين أحدهما فوله: ويذهب عنكم رجز السّيطان والرجز والرّجس والنجس بمعني واحد بدلّ على ذلك قوله تعالى: والرَّحز فاهجر وأراد به عبادة الأونان فعرّ عنها تارة بالرحز وأخرى بالرَّحس فيبت أنَّ معناهما واحد وإذا سمى الله المني رجزًا ثبتت نجاسته والوجه اليَّاني من دلالة الآية أنه تعالى أطلق عليه أسم التَّطهير والتَّطهير لا يطلق في الشَّرع إلَّا لإزالة النَّجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة ويدلُّ على ذلك ما رواه عبَّار بن ياسر رحمه الله أن النّبي قال: إنَّمَا يغسل النّوب من البول والدّم والمنيّ وهذا يقتضي وجوب غسله وما يجب غسله لا يكون إلَّا نجسًا وقد نبَّه على نجاسته من وجه آخر وهو الجمع بينه وبين النَّجاسات كالدِّم والبول فأمَّا المذي فعندنا أنه ليس بنجس ولا ينقض الوضوء وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك إلَّا أنَّ مالكًا قال في المذي أنه إن خرج على وجه يخالف العادة وزاد على المعتاد لم ينقض الوضوء والّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحمَّة وأيضا فالمذي مما يعمُّ البلوي به ويكثر ويتردد ظهوره فلو كان نجسًا وحدثًا لتظاهر الخير بذلك على وجه لا يمكن دفعه ويعلم ضرورة من دينه عليه السلام كها علم في نظائره من البول والغائط وما جرى مجراهما وأيضا فإن الأصل الطَّهارة والنَّجاسة إَّغا يعلم بالشَّرع على سبيل التَّجدد ولم ينقطع عذر بالشَّرع يوجب العلم في أن المذى نجس وأنه ينقض الوضوء وقد روى أصحابنا من طرق مختلفة بأنه طاهر لا ينقض الوضوء وخبر عيّار الّذي تقدّم ذكره يدلّ على طهارته لأنه روى عنه عليه السلام أن التُّوب لا يغسل إلَّا من أشياء مخصوصة ليس فيها المذي.

### المسألة الخامسة عشرة:

الدّم كلّه نجس عندنا إنّ دم السّمك طاهر لا بأس بقليله وكثيره في الثّوب وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبقّ وهو مذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك في دم البراغيث: إنّه إذا تفاحش غسل وإذا لم يتفاحش لا بأس به، وقال: يغسل دم السّمك والذّباب وسوّى الشّافعيّ بين الدّماء كلّها في النّجاسة وأمّا دليلنا على طهارة دم السّمك فهو بعد إجماع الفرقة المحقّة وقوله تعالى: أحلّ لكم صيد البحر وطعامه يقتضي إباحة

طاهره وإباحة لكلّ سمك وطهار المجميع أجزائه لأن التّحليل يقتضى الإباحة من جميع الوجوه ويدلّ عليه أيضا قوله تعالى: قل لا أجد فيها أوحى إلى آلى قوله: دمًا مسفوحًا أو لم خنزير فاخبر تعالى أن ما عدا المسفوح ليس بمحرّم ودم السّمك ليس بمسفوح فوجب ألّا يكون محرّمًا ويدلّ على ذلك أيضا أنه لا خلاف فى جواز أكل السّمك بدمه من غير أن يسفح منه فلو كان نجسًا لما جاز ذلك ألا ترى أنّ سائر الدّماء لمّا كانت نجسة لم يجز أكل الحيوان التي هى فيه إلّا بعد سفحها وأيضا فلا خلاف فى جواز أكل اللحم الذى قد بقى فى عروقه أجزاء من الدّم فإنه لا يجب أن ينتفى ذلك بالغسل لأنه ليس بدم يسفح وكذلك دم السّمك وأيضا فقد اتّفقوا على أنّ الدّم الباقى فى العروق بعد الذّكاة طاهر لا يجب غسله لأنه باق فى العروق بعد الذّكاة طاهر لا يجب غسله لأنه باق فى العروق بعد الذّكاة ويجوز أكله وكذلك دم السّمك.

# المسألة السّادسة عشرة:

الخمر نجسة وكذلك كل شراب يسكر كثيره لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شدّاذ لا اعتبار بقولهم والّذى يدلّ على نجاستها قوله تعالى: إنّا الخمر والميسر... الى قوله: عمل الشّيطان، وقد بيّنا أنّ الرّجس والرّجز بمعنى واحد فى الشّريعة فأمّا الشّراب الّذى يسكر كثيره فكلّ من قال: أنه محرّم الشّرب ذهب إلى أنه نجس كالخمر وإنّا يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شريه وقد دلّت الأدلّة الواضحة على تحريم كلّ شراب أسكر كثيره فوجب أن يكون نجسًا لأنه لا خلاف فى أن نجاسته تابعة لتحريم شربه.

# المسألة السابعة عشرة:

كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت وهذا صحيح، عندنا أنَّ كل ما لا نفس له سائلة كالذَّباب والجراد والزَّنابير وما أشبهها لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه قليلًا كان أو كثيرًا، وأبو حنيفة وافقنا في هذه المسألة وكذلك مالك والشّافعي فيها قولان قال في القديم: إنَّه لا ينجَّس الماء وفي الجديد أنه ينجَّسه دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه

هوله نعالى: لا أحد فما أوحم إلى... الآية وظاهر هذه الآية يقتض أنه لا يحرم من المطعومات إلاّ ما تضمّنت ذكره ولم ينضمّن ذكرماوقع فيه بعضما لانفس لمسائلة من الطعام والسرُّ ان فوجب أن يكون مياحا فلو كان نجسًا لما أبيح أكله وسربه ولا يلزمنا ما أخرجناه من عموم هذه الآية من المحرِّمات الكبيرة لأن الدِّليل اقتضى ذلك ولا دليل فيها اختلفنا فيه بفتض العدول عن ظاهر الآية فإن فيل: قوله تعالى حرَّمت عليكم الميتة وقوله في الآية الِّي بعلَّفتم بها أن نكون مينه فدلَّ على بطلان ما ذكر تموه قلنا ليس الأمر على ما ظننتم لأنه غبر مسلَّم أن اسم الميته بالاطلاق ينناول ما لا نفس له سائلة من البعوض والبقّ إذا مات والتعارف بينع من ذلك على أنَّ نحريمه تعالى المبنه إنَّما المراد به الأفعال في عين المبتة دون غيرها من أكل وببع وتصرّف وانتفاع والماء الّذي يجاوره الميتة ليس بميتة فيجب أن يكون موقوفًا في طهارته أو نجاسته على الدّلالة ولم يعدده الله تعالى في المحرّمات من المطعومات فيجب أن يكون طاهرًا وأيضا فقد روى أبو هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقع الذَّبابِ في إناء أحدكم فلبمقلم ذلك عموم في الحيّ والميّت فدلّ على أن حصولها في الماء لا ينجسه ولأن المفل يوجب الموت ألا ترى أنه إذا مقلها في طعام شديد الحرارة فانها تموت في الحال، ولم يفصل عليه السلام بين الحارّ والبهارد، وفي خير آخر روى عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلُّ طعام أو شرابٍ وقعت فيه دايَّة ليس لها دم فهو الحلال أكله ونهريه والوضوء عنه.

# المسألة الثّامنة عشرة:

كلّ حيوان لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته وموته وذكاته سواء، الصّحيح عندنا خلاف ذلك لأن ما لا يؤكل لحمه مما ليس بكلب ولا خنزير ولا إنسان تؤثر فيه الذّكاة ويخرجه من أن يكون ميتةً، ولو مات حتف أنفه لم تجر مجرى خروج نفسه بإذكائه وهو مذهب أبى حنيفة وقال السّافعي: ما لا يؤكل لحمه لا يلحقه الذكاة وموته وذكاته سواء، دليلنا على صحّة ذلك إجماع الفرقة المحقّة عليه وأيضا ما روى عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله من قوله: ذكاة الأديم دباغه وأي معض الأخبار ذكاة الأديم دباغه فأقام الذّكاة مقام الدّباغ فاقتضى

ذلك أن ما يعمل الدّباغ في تطهيره يعمل الذكاة فيه.

# المسألة التاسعة عشرة.

شعر الميتة طاهر وكذلك شعر الكلب والخنزير. هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقال الشّافعي أنّ ذلك كلّه نجس دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرّر قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها... الآية فامتنّ علينا بأن جعل لنا في ذلك منافع ولم يفرق بين الذّكيّة والميّتة فلا يجوز الإمتنان بما هو نجس لا يجوز الإنتفاع به، وأيضا فان الشعر لا حياة فيه ألا ترى أنّ الحيوان لا يألم بأخذه منه كما يألم بقطع سائر أعضائه وأيضا لو كان فيه حياة لما جاز أخذه من الحيوان في حال حياته والإنتفاع به كما لا يجوز ذلك في سائر أجزائه ويقوى ذلك ما روى عنه عليه السّلام من قوله: ما بان عن البهيمة وهي حيّة فهو ميتة والشّعر يبين منها في حال حياته ولا يكون ميتة لأنّه لوكان ميتةً كان بغزلة سائر أجزائها وينع الانتفاع به وإذا ثبت أن الشّعر والصّوف والقرن لا حياة فيه لم تعالى: حرّمت عليكم الميتة فإنّ اسم الميتة يتناول الجملة سائر أجزائها وذلك أنّ الميتة اسم لما يعلّه الموت والشّعر لا يحلّه الموت كما لا تحلّه الحياة ويخرج عن الظّاهر وليس لأحد أن يقول أن الشّعر والصّوف من جملة الحيزير والكلب وهما نجسان وذلك أنه لا يكون من يقول أن الشّعر والصّوف من جملة الحيزير والكلب وهما نجسان وذلك أنه لا يكون من بملة الحيّة وما لا تحلّه الحية إلى من جملته وإن كان متصلًا به.

## المسألة العشرون:

جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ وهذا صحيح، وعندنا أنّه لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ وخالف سائر الفقهاء في ذلك إلّا ما روى عن احمد بن حنبل فإنه يمنع من طهارة جلد الميتة بالدّباغ الدّليل على صحّة مذهبنا الإجماع المتقدّم ذكره وأيضا قوله تعالى: حرمّت عليكم الميتة يتناول الجلد قبل الدّباغ وبعده وأيضا ما روى من أن النّبيّ صلّى الله عليه وآله قال قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهذا صريح في نصرة

مذهبنا ويقضى على ما يرويه عنه عليه السّلام من قوله: أيما إهاب به دبغ فقد طهرلأنخبرهم متقدّم وخبرنا متأخّر وخلاف من يخالف فى أنّ اسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدّباغ وبعده لا يتناوله لا يلتفت إلى مثله فإنه قول من لا يحصل ولا خلاف بين أهل اللّغة فى أنّ اسم الإهاب يتناول الجلد فى سائر حالاته.

# المسألة الحادية والعشرون:

ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور وإنّا يجب غسله إلى أن ينيقن التّطهير والتّنظيف. الصّحيح عندنا أنّ الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهنّ بالتّراب وقال أبو حنيفة لا تحديد في غسله كيا لا تحديد في إزالة سائر النّجاسات وقال الشّافعيّ يغسل سبعًا إحديهنّ بالتّراب، وذهب مالك إلى أنّ الغسل ليس بواجب ولكنّه مستحبّ فإن استعمل لا يكون إلّا سبعًا وهو مذهب داود، وقال الحسن بن حيّ يغسل سبعًا والثّامنة بالتّراب فأمّا الذي يدلّ على نجاسته بعد الإجماع المقدّم ذكره فهو أنّ يغسل سبعًا والثّامنة بالتّراب فأمّا الذي يدلّ على نجاسته بعد الإجماع المقدّم ذكره فهو أنّ يقتضى الوجوب والغسل لا يكون إلّا من نجاسته وفي بعض الأخبار أمرنا بإراقة الماء يقتضى الوجوب والغسل لا يكون إلّا من نجاسته وفي بعض الأخبار أمرنا بإراقة الماء وكلّ ذلك يدلّ على النّجاسة فمّا روى فيه ما رواه أبو هريرة من أنّ النّبيّ قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات والذي يدلّ على أنّ السّلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات والذي يدلّ على أنّ عديدنا بالثّلاث أولى مما زاد على ذلك أنه لا خلاف بين أصحاب التّحديد في وجوب تحديدنا بالثّلاث أولى مما زاد على ذلك أنه لا حجّة يقطع الغدر فيها زاد على ذلك التكلب ولا حجّة يقطع الغدر فيها زاد على ذلك النّلاث على النّلاث على النّلاث على النّلاث على النّلاث على النّلاث على النّدب وهم لا يكنون من استعال أخبارنا لأنّ الاقتصار على الثّلاث لا يجوز عندهم بحال.

# المسألة الثَّانية والعشرون:

لا يجوز إزالة النَّجاسات من المائعات سوى الماء المطلق. عندنا أنه يجوز إزالة

النّجاسة بالمائع الطّاهر وإن لم يكن ماء، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقال محمد وزفر ومالك والشّافعيّ لا يجوز ذلك، دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدّم ذكره قوله تعالى وثيابك فطهّر فأمر بتطهير الثّوب ولم يفصل بين الماء وغيره وليس لهم ان يقولوا إنّا لا نسلم أنّ الطّهارة يتناول الغسل بغير الماء الله لأن تطهير الثّوب لا يلحقه عبادة وأيضا ما روى النّجاسة منه وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة لأنّ الثّوب لا يلحقه عبادة وأيضا ما روى عنه عليه السّلام في المستيقظ من النّوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فأمر بما يتناوله اسم الغسل ولا فرق في ذلك بين سائر المائعات وأيضا حديث عبّار رضى الله تعالى عنه وقوله عليه السّلام إنّا يغسل الثّوب من المنى والدّم وهذا عموم فيها يسمى غسلًا وأيضا حديث خولة بنت يسار أنها سألت النّبيّ عن دم الحيض يصيب الثّوب فقال عليه السّلام احثيه ثم اقرضيه ثم اغسليه ولم يذكر الماء وليس لهم أن يقولوا: إنّ إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل في العادة ولا يعرف في العادة إلّا الغسل بالماء دون غيره وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوا لوجب ألّا يجوز غسل البول بماء الكبريت والنّفط وغيرهما مما لم يجر العادة بالغسل به فلها جاز ذلك ولم يكن معتاداً بغير خلاف علم أنّ المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار بالعادة.

# المسألة الثّالثة والعشرون:

يجب الاستنجاء من كلّ خارج من السّبيلين سوى الرّيح فإنّ الاستنجاء من خروجها حسنة وفسضل عندنا أنّ الإستنجاء من البول والغائط واجب فمن تعمّد تركه لم يجز صلاته وبذلك قال الشّافعيّ وقال أبو حنيفة وأصحابه الاستنجاء غير واجب واختلفت الرّواية عن مالك في وجوب الاستنجاء ونفي وجوبه والأشبه أنّه موافق لأبي حنيفة في نفى وجوبه فأمّا الرّيح فلا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندبا وهو مذهب سائر الفقهاء والّذي يدلّ على وجوب الاستنجاء بعد الإجماع المتقدّم ذكره ما رواه أبو هريرة عن النّبيّ عليه السّلام على وجوب الاستنجاء بعد الإجماع المتقدّم ذكره ما لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول وليستنج بثلاثة أحجار وأمره عليه السّلام على الوجوب وأيضا ما روى عنه بغائط وبول وليستنج بثلاثة أحجار وأمره عليه السّلام على الوجوب وأيضا ما روى عنه

عليه السّلام أنه قال لا يكفى أحدكم أن يستنجى بدون ثلاثة أحجار وفى لفظ أخرى لا يجزى أحدكم دون ثلاثة أحجار وأمّا الرّيح فلو كان فيها استنجاء واجب أو مستحبّ مع عدم البلوى بها وكثرة حدوثها ووقوعها لوجب ان يكون النّقل به متظاهرًا كها تظاهر فى غيره وأيضا فالأصل أنه لا عبادة والشرع طار منجدد وقد علمنا أنّ الاستنجاء من الرّيح شرع فمن ادّعاه فعليه الدّلالة ولا دلالة كافية له فى ذلك.

# المسألة الرّابعة والعشرون:

النَّيَّة شرط في صحة الوضوء وعندنا أن الطِّهارة تفتقر إلى نيَّة وضوء كانت أو تيمًّا أو غسلًا من جنابة أو حيض وهو مذهب مالك والشَّافعيِّ وربيعة وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وداود بن حنبل وقال الثُّوريّ وأبو حنيفة وأصحابه: إنَّ الطُّهارة بالماء لا تفتقر إلى النُّنَّةِ، وقالوا جميعا إلَّا زفير: إن التَّيمُم لا بدَّ فيه من نيَّة وقال الحسين بن حيِّ: يجزى الوضوء والتّيمّم جيعًا بغير نيّة دليلنا بعد الإجماع المقدّم ذكره قوله تعالى: ياأيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصَّلوة الآية، وتقدير الكلام فاغسلوا للصلاة وإَّغا حذف ذكر الصلاة اختصار او هكذا مذهب العرب لأنهم إذا قالوا إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك وإذا اردت لقاء العدو فخذ سلاحك وتقدير الكلام فالبس ثيابك للقاء الامير وخذ سلاحك للقاء العدو والغسل لا يكون للصّلاة إلا بالنّية لانّ بالنّية يتوجَّه الفعل إلى جهة دون غيرها، وأيضا ما يروى عن النّبيّ من قوله: الأعمال بالنّيّات وإنَّما لامِرىء ما نوىوقد علمنا أن الأعال قد توجد أجناسها من غير نية فوضح أنّ المراد بالخبر أنَّها لا تكون قربة شرعيّة مجزية إلّا بالنّيّات وقوله عليه السّلام إنّا لامرىء ما نوى يدلّ على أنه ليس له ما لم ينو هذا حكم اللُّغة العربية ألا ترى أن القائل إذا قال: إنَّمَا لك درهم فقد نفى أن يكون له أكثر من درهم والّذي يدلُّ على صحّة ما ذكرناه في لفظة إنّا أنَّ ابن عبّاس كان يذهب إلى جواز بيع الدّرهم بالدّرهمن نقدًا ويأبي نسية وخالفه في ذلك وجوه الصّحابة واحتجّوا عليه بنهي النّبيّ عن بيع الذّهب والفضّة فعارضهم بقوله عليه السّلام: إنَّمَا الرّبا في النّسيئة فجعل هذا الخير دليلًا على أنَّه لا ربا إلَّا في النَّسيئة وقول ابن عباس حجَّة فيها طريقه اللُّغة وبعد فإنَّ المخالفين له في هذه المسألة لم يمنعوه عن قوله من طريق اللّغة بل من جهة غيرها فدلّ ذلك على ما ذكرناه وقد استقصينا هذه المسائل غاية الاستقصاء وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في مسائل الخلاف.

## المسألة الخامسة والعشرون:

المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعًا، هذا صحيح وهو مذهبنا ومذهب الحسن البصري والزّهري وربيعة ومالك والشّافعي واللّيث بن سعد والأوزاعي وذهب إسحاق بن راهوية وابن أبي ليلي إلى أنّها واجبان في الوضوء والغسل معا وذهب ابن حنبل وأبو ثور إلى أنّ الاستنشاق واجب فيها والمضمضة غير واجبة فيها وقال داود: الاستنشاق واجب في الوضوء دون المضمضة ولايجبان في غسل الجنابة وذهب الثّوري وأبو حنيفة وأصحابه في بعض الرّوايات عن اللّيث بن سعد إلى أنّها واجبان في الغسل من الجنابة غير واجبين في الوضوء والّذي يدلّ على صحّة مذهبنا بعد الإجماع المتقدّم ذكره ما روى عن أمّ سلمه أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إنى امرأة أشد ضفر رأسي فانقضه في الغسل من الجنابة فقال عليه السّلام: إنّا يكفيك أن تحتى على رأسك ثلاث حثيّات من الماء وتفيضي الماء عليك فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت فبين عليه السّلام أنّ الأجزاء واقع بغير المضمضة والاستنشاق شرع فمن ادّعاه كان عليه الدّليل ولا دليل في ذلك يقطع العذر وقد سقط بهذه الجملة اذا توّملت خلاف كلّ من حكينا خلافه في هذه المسائل ومن أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في مسائل الحلاف فإن الكلام في هذه المسائل ومن أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في مسائل الحلاف فإن الكلام في هذه المسائل ومستقصى هناك .

## المسألة السّادسة والعشرون:

تخليل اللّحية واجب كثّة كانت أو رقيقة الصّحيح عندنا أنّ الأمرد وكلّ من لاشعر له على وجهه يجب عليه غسل وجهه وحدّ الوجه من قصاص شعر الرّأس إلى محادر الذّقن طولاً ومادارت السّبابة والإبهام والوسطى عرضًا فمن كان ذا لحية كثيفة يغطى

بسرة وجهه وما لايظهر مما تغطيه اللّحية لايلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللَّحية من غير ايصال إلى البسرة المستورة ووافقنا الشَّافعيِّ في ذلك إلَّا في حدَّ الوجه فانّه حدّه في كتاب الأمّ بانه من قصاص شعر الرّأس وأصول الأذنين إلى ماأقبل من الذقن واللَّحِين وحدُّه المرزيَّ بأنه من منابت شعر رأسه وأصول أذنيه ومنتهى اللَّحية إلى ماأقبل وجهه وذقنه، وقال أبو حنيفة يلزمه غسل ماظهر من الوجه ومن اللَّحية ربعها، وقال أبو يوسف يلزمه إمرار الماء على ما ظهر من بشرة الوجه، فأمّا ماغطّاه الشّعر فلايلزمه إيصال الماء إليه ولا إمراره على الشُّعر النَّابت عليه، وقال أبو توريلزمه غسل بشرة الوجه وإن كان الشُّعر قد غطَّاه وأشار المزنَّى في بعض كتبه إلى هذا والَّذي يدلُّ على تخليل اللَّحية الكثيفة وإيصال الماء الى البشرة لايلزم بل يكفي إجراء الماء على الشَّعر النَّابت بعد إجماع الفرقة. قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم والّذي يواجه هو اللّحية دون البشرة لأنّ الشّعر قد غطّاها فبطلت المواجه فيها وأيضا لاخلاف في أنَّ الوجه اسم لما يقع المواجهة به وإنَّما الخلاف وقع في أنَّه هل كلَّما يواجه به وجه أم لا وقد علمنا أنَّ باطن اللَّحية وبشرة الوجه المستورة بالوجه ليس بما يواجه به فلا يلزم التّخليل فأمّا الحجّة على أبي حنيفة وأبي يوسف فهي قوله تعالى:فاغسلواوجوهكمومنغسل يعض بشرةوجهه و بعض ماعلى البشرة من شعر لحيته لم يغسل جميع وجهه والآية يقتضي غسل جميع الوجه وأمّا الدّليل على صحّة حدّنا في الوجه فهو بعد الإجماع المقدّم ذكره أنه لاخلاف في أن مااعتبرناه في حدّنا هو من الوجه ويجب غسله وإنَّمَا الخلاف فيها زاد عليه ومن ادَّعي زيادة على المجمع عليه كان عليه الدَّليل.

# المسألة السّابعة والعشرون:

غسل العذار واجب بعد نبات اللَّحية كوجو به قبل نباتها هذا غير صحيح والكلام فيه قد بيَّنَاه في تخليل اللَّحية والكلام في المسألتين واحد لأنَّاقد بيِّنَا أنَّ الشَّعر الكثيف إذا علا البشرة لاينقل الفرض إليه.

# المسألة الثَّامنة والعشرون:

يدخل المرفقان في الوضوء وهذا صحيح، وعندنا أنّ المرافق يجب غسلها مع اليدين وهو قول جميع الفقهاء إلّا زفر بن الهذيل وحده. وحكى عن أبي بكر بن داود الأصفهائي مثل قول زفر في هذه المسألة دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقّة وأيضا قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق ولفظة إلى قد تستعمل الغاية وتستعمل أيضا بمعنى مع وكلا الأمرين حقيقة قال الله تعالى: ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم أراد بلاخلاف مع أموالكم وقال تعالى حاكيا عن عيسى: من أنصارى إلى الله أراد مع الله وتقول العرب ولى فلان الكوفة إلى البصرة وإنما يريدون مع البصرة من غير التفات إلى الغاية ويقولون أيضا فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا وكذا وإنّا يريدون مع مافعله وبعد فان لفظة إلى إذا احتملت الغاية واحتملت أن تكون بمعنى مع فحملها على معنى مع أولى لأنه أعمّ في الفائدة وأدخل في الاحتياط لفرض الطّهارة وشبهه من أخرج المرافق من الوضوء أنه جعل إلى لغاية والحدّ وظنّ أنّ الحدّ لا يدخل في المحدود وهذا ليس صحيح لأنّا قد بيّنًا أنّ لفظة إلى مشتركة بين الغاية وغيرها ولو حملت على الغاية لكان دخول المرافق واجبًا لأنه أولى في باب الاستظهار للفرض والاحتياط له ولأنّ الحدث قد حصل يقينًا فلا يجوز اسقاطه بالشّك باب الاستظهار للفرض والاحتياط له ولأنّ الحدث قد حصل يقينًا فلا يجوز اسقاطه بالشّك وحصول اليقين.

# المسألة التّاسعة والعشرون:

لا يجوز الغسل من المرفق إلى الكفّ، وعندنا الصّحيح خلاف ذلك وأن الابتداء من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويكره استقبال الشّعر والابتداء بالأصابع وفي أصحابنا من أوجب ذلك ذهب إلى أنّه متى ابتدئ بالأصابع وانتهى إلى المرفقين لم يرتفع ومن عدا فقهاء الشّعة يجعل المتوضى مخيرًا بين الإبتداء بالأصابع أو المرفق ولا يرى لأحد الأمرين مزيّة على الآخر دليلنا على صحّة مذهبنا الإجماع المتقدّم ذكره وأيضا ماروى عنه عليه السّلام من أنه توضّأ مرّة مرّة وقال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلاّ به فلا يخلو أمن أن يكون ابتدئ

بالمرافق أو الأصابع فان كان ابتدئ بالمرفق فهو الذى ذهبنا إليه وإن كان بالأصابع فيجب أن يكون على موجب ظاهر الخبر أنه من ابتدئ بالمرفق لايقبل صلاته واجمع الفقهاء على خلاف ذلك ولااعتبار لمن تجدّد خلافه في هذه المسألة فاوجب الابتداء بالأصابع لأنّ الإجماع سابق له ولأنه بني ذلك على أنّ إلى بمعنى الغاية والحدّوان الحدّ خارج عن المحدود وقد بيّنًا اشتراك هذه اللّفظة.

# المسألة الثّلاثون:

فرض المسح متعين بمقدّم الرّأس والهامه إلى النّاصية هذا صحيح وهو مذهبنا وبعض الفقهاء يخالفون في ذلك ويجوّزون المسح مع الاختيار على أيّ بعض كان من الرّأس والدّليل على صحّة مذهبنا الإجماع المقدّم ذكره وأيضا فلاخلاف بين الفقهاء في أنّ من مسح على مقدّم الرّأس فقد أدّى الفرض وأزال الحدث وليس كذلك من مسح مؤخّر الرّأس فها عليه الإجماع أولى وأيضًا فإن الحدث متيقّن وإزالته بمتيقّن أولى ومن مسح مقدّم رأسه أزاله بيقين وليس كذلك من يسح غير هذا الموضع.

# المسألة الحادية والثّلاثون:

المسح على الرّجلين إلى الكعبين هو الفرض وهذا صعيح، وعندنا أنّ الفرض في المسح في الرّجل المسح دون الغنسل فمن غسل لم يجزه وقد روى القول بالمسح عن جماعة من الصّحابة والتّابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشّعبيّ وغيرهم، وكان الحسن بن أبي الحسن البصريّ يقول التّخيّر بين المسح والغسل وهو مذهب محمد بن جرير الطّبريّ وأبي على الجبائيّ وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء أنّ الفرض هو الغسل دون المسح دليلنا على صحّة ماذهبنا إليه قوله تعالى: ياأيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة إلى قوله وأرجلكم إلى الكعبين وأوجب على الوجوه بظاهر اللّفظ الغسل ثم عطف الأيدى على الوجوه وأوجب لها بالعطف مثل حكمها فصار كأنه قال: واغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم ثم أوجب مسح الرّؤوس بصريح اللّفظ كها أوجب غسل

الوجوه كذلك ثمّ عطف الأرجل على الرّؤوس فوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها مقتضى العطف ولوجاز أن يخالف في الحكم المذكورالرؤوس الأرجل جاز أن يخالف حكم الأيدي في الغسل الوجوه وروى أمير المومنين عليه السَّلام وابن عباس رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح قدميه ونعليه وروى عن ابن عباس انَّه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه وروى عنه أيضا أنه قال: ان في كتاب الله المسح ويأبي النَّاس إلا الغسل وقد روى مثل ذلك عن أمير المومنين عليه السَّلام أنه قال: مانزل القر أن إلَّا بالمسح وروى عن ابن عباس أيضا أنه قال: غسلتان ومسحتان وهذه الأخبار الَّتي ذكرناه مما رواها مخالفونا من الفقهاء وسطروها في كتبهم فليس لهم ان يقولوا: إنَّا مانعرفها فأمَّا مانختصٌ بروايته في وجوب مسح الرَّجلين فهو أكثر السَّيل واللَّيل ومن أن يحصى كثرة وليس لأحد أن يحمل خفض الرّؤوس على المجاورة كها قالوا جحرضبٌ خرب لأن ذلك باطل من وجوه: أوَّلها: أنه لاخلاف بين أهل اللُّغة في أنَّ الإعراب بالمجاورة شاذًّ نادر لايقاس عليه وإنَّما ورد في مواضع لايتعدَّى إلى غيرها وماهذه صورته لايجوز أن يحمل كتاب الله تعالى عليه، وثانيها: أنَّ كلُّ موضع أعرب بالمجاورة مفقود فيه حرف العطف الَّذي تضمَّنته الآية ولامجاورة مع حرف العطف لانه حائل بين الكلامين مانع من تجاورهما ألاتري أنه لمَّا أن أعربوا جحر ضبَّ خرب بالمجاورة كان اللَّفظان متجاورين متقاربين من غير حائل بينها وكذلك قول الشَّاعر: كبير أناس في نجاد مزمّل الأزمّل من صفات الكبير لاالتُجاد فلمّا جرّوه بالمجاورة كان اللَّفظان متجاورين بلاحائل من العطف،وثالثها: أنَّ الإعراب بالجوار إنما يستحسن بحيث ترتفع السَّبهة في المعني ألاتري أن الشبهة زائلة في كون خرب من صفات الضبّ وأنه من صفات الجحر وكذلك لاشبهة في أنّ الوصف بمزمّل راجع إلى الكبير لاإلى النجاد وليس هكذا الآية لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح كما يصحّ أن يكون الغسل والشُّكّ واقع فلايجوز إعرابها بالمجاورة مع وقوع اللبس والشَّبهة فإن قيل: كيف اعتمدتم على القراءة بالجرّ في الأرجل وقد قرئت بالنصب والنصب موجب لغسل الأرجل قلنا القراءة بالنّصب أيضا يقتغي المسح لأنّ موضع الرَّوْوس في العربيَّة موضع نصب لوقوع الفعل الَّذي هو المسح وإَّمَا جُرِّت الرَّوْوس بالباء

الزّائدة وعلى هذا لاينكر أن يعطف الأرجل على موضع الرّؤوس لالفظها فتنتصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرّؤوس والعطف على الموضع جائز مشهور عند أهل العربيّة الاترى انّهم يقولون لست بقائم ولاقاعدًا فينصبون قاعدًا على موضع قائم لالفظة وقد يقولون حشيت بصدره وصدر زيد وأن زيدًا في الدار وعمر و فرفع عمر و على الموضع لأنّ أنّ وما عملت فيه في موضع رفع ومثله قوله تعالى: ومن يضلل الله فلاهادى له ويذرهم بالجزم على موضع فلاهادى له لانه موضع جزم قال الشاعر: معاوى انّنا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا، فنصب الحديد على الموضع وقال الاخر: هل انت باعث دينار لحاجتنا او عندرب اخاعون بن محراق، وانمأ نصب عند رب لان حق الكلام هل انت باعث دينارًا حمل على الموضع لا اللفظ وهذه المسألة ايضا مما استقصيناه واستوفيناه الكلام فيه في مسائل الخلاف فمن اراد بلوغ الغاية في معنى هذه الاية رجع الى الموضع الذى ذكرناه.

### المسألة الثانية والثلاثون:

الدّلك شرط في صحة الوضوء عندنا ان امرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء وبه قال ابو حنيفة واصحابه والثورى والاوزاعى والشافعى وقال مالك لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويريده عليه وهو مذهب الزّيديه دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: حتى تغتسلوا وقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم ولاشبهة في انه يسمى مغتسلاً وان لم يدلك بدنه ومرّيده عليه وقوله عليه السلام اما انا فافيض على رأسى يسمى مغتسلاً وان لم يدلك فقد طهرت فبيّن وقوع الكفاية والطهارة بهذا الغسل دون امرار اليد وقوله عليه السلام لأمّ سلمة إنّا يكفيك أن تحتى على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضى الماء عليك واذا انت فقد طهرت وقوله عليه السّلام اذا وجدت الماء فامسسه جلدك ومن اغتسل ولم يمريده قد امس الماء جلده.

# المسألة الثالثة والثلاثون: ا

التوالى واجب فى احد الوجهين عندنا ان الموالات واجبـــة بين الوضوء ولا يجوز التفريق ومن فرق بين الوضوء مقدار مايجف معه غسل العضو الذى انتهى إليه وقطع

الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه اعادة الوضوء وهو القول المتقدم للشافعي وبه قال الاوزاعي في بعض الروايات وربيعة بن ابي عبد الرحمن وابن حنبل وقال مالك وابن ابي ليلي والليث بن سعد من فرق متعمد أوجب عليه ان يستانف وان فرق بعذر جاز ان يبني عليه والتفريق المتعمد عنده ان يغسل وجهه ولا يغسل يديه مع وجود الماء ويمكنه منه حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر ان ينقلب الماء أو يجد منه دون الكفاية فيتشاغل بطلب الكفاية وقال ابو حنيفة واصحابه يجوز تفريق الوضوء وهو مذهب سعيد بن المسيب على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره ماروى عنه عليه السلام من انه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الآبه فلا يخلو من ان يكون عليه السلام والى بين الوضوء او لم يوال فان لم يكن والى ادى ذلك ان الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به وهذا خلاف الاجماع فثبت انه عليه السلام والى وبين ان خلافه لا يجوز وروى أبو داود فى كتاب السنن عنه عليه السلام انه رأى رجلا توضأ وفى قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء كتاب السنن عنه عليه السلام انه رأى رجلا توضأ وفى قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء وامره عليه السلام بان يعيد الوضوء والصلاة ومن قال ان الامر على الفور وهو الظاهر فى الشريعة يكن ان يستدل بالاية على وجوب الموالاة وانه بعد غسل وجهه مامور على الفور وهساً من الدم و كذلك باقى الاعضاء.

# المسألة الرابعة والثلاثون:

لا يجوز المسح على الخفين مع القدرة على غسل الرجلين ومن مسح مقلّدًا أومجتهدًا ثمّ وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصّلاة هذا صحيح ولا يجوز عندنا المسح على الخفين ولا الجوربين ولا الجرموقين في سفر ولاحضر مع الاختيار وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف فيهم صحابة وتابعون واختلفت الرواية عن مالك فروى ابن القسم عنه ضعف المسح على الخفين وحكى ابن المنذر عن بعض اصحاب مالك ان الذي استقر عليه مذهب مالك انه لا يجوز المسح على الخفين وقد روى عنه جوازه الا انه لم يحدّ في ذلك حدًّا كما حدّ غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر وقال ابو حنيفة واصحابه والثورى والاوزاعي

وابن حيّ والشافعي وداود بالمسح على الخفين دليلنا على صحة ماذهبنا اليه بعد الاجماع المنكر ر قوله تعالى: وَامْسَحُوا برُونُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ فاوجب تعالى إيقاع المسح على ماهو رجل على الحقيقة وقد علمنا ان الخفّ لايسمى رجّلاً في لغة ولاشرع ولاعرف كما ان العهامة لاتسمى رأسًا والبرقع لايسمّى وجهًّا وليس لهم ان يعترضوا بقول القائل وطأت كذا رجلي وان كان لابسًا للخف لان ذلك مجاز واتساع بلاخلاف والمجاز لايحمل عليه الكتاب الابدليل قاهر ويدل على ذلك ايضًا ماروى عنه عليه السلام من انه توضى مرة مرّة وقال هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الابه ولاخلاف انه اوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين فوجب مطابقة الخبر الايجوز ايقاعه على غيرهما وليس لاحد أن يدعى في الاية وهذا الخبر جميعا انهما انما يتنا ولان من كان ظاهر الرجل دون لابس الخف لان ذلك تخصيص العموم بغير دليل ويدل على ذلك ايضا ماروى عن أمير المومنين عليه السلام من انه قال نسخ الكتاب المسح على الخفين. رواية اخرى ماأبالي مسحت على الخفّن او على ظهر عبر بالفلاة ولم نر احدًا من الصحابة خالفه في ذلك او اعترض قوله بانكار مع ظهوره وروى عن ابن عباس انه قال سبق كتاب الله المسح على الخفين ولم ينكر ذلك احد عليه وروى عن عايشة انها قالت لان تقطع رجلاي بالمواسي، احب الى من ان امسح على الخفين ولم نعرف رادًّا لقولها او منكرًا عليها فاما الاخبار التي رووها من ان النبي صلَّى الله عليه وآله مسح على خفيه واباح المسح على الخفين فلا يعارض ظاهر الكتاب لان نسخ الكتاب او تخصيصه بها ولابد من احدهما غير جائز ولنا ايضا على سبيل الاستظهار ويحملها على ظاهر الضرورة اما ليرد شديد يخاف منه على النفس او الاعضاء او لعدو مرهق والضرورة يبيح ذلك عندنا وهذه المسألة ايضًا مما استقصيناه في مسائل الخلاف فمن اراد استيفائها اصابه هناك وأما من مسح مقلدًا او مجتهدًا اذا وقف على خطائه بعد ذلك فلاشبهة في انه يجب عليه اعادة الصلاة لانه ماادي الفرض لان الله تعالى أوجب عليه تطهير رحليه فطهر غيرهما.

## المسألة الخامسة والثلاثون

النوم بمجرده حدث ولايعتبر احوال النائم هذا صحيح وعندنا ان النوم الغالب على العقل والتميز ينقض الوضوء على اختلاف حالات النائم من قيام وقعود وركوع وسجود ووافقنا على ذلك المزنى وقال ابو حنيفة وأ صحابه لاوضوء من النوم الاعلى من نام مضطجعًا او متوكيًا فامّا من نام قائبًا او راكعًا او ساجدا او قاعدًا سواء كان في السلاه او غيرها فلاوضوء عليه وروى عن ابو يوسف ان تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء وقال ابن حي والثوري لاوضوء الا على من نام مضطجعًا وهو مذهب داود وقال مالك من نام ساجداً او مضطجعاً يتوضا ومن نام جالساً فلاوضوء عليه الآ ان يطول فيفرق بين القاعد بين القليل من النوم والكثير وهو مذهب ابن حنبل وقال الليث اذا تصنّع النوم جالسا فعليه الوضوء ولاوضوء على القائم والجالس اذا غلبها النوم وقال الشافعي من نام في غير حال القعود وجب عليه الوضوء فأما من نام قاعدًا فان كان زايلًا غير مستوى الجلوس لزمه الوضوء وان كان متمكنًا من الارض فلاوضوء عليه وروى عن الاوزاعي انه قال لاوضوء من النوم فمن توضأ منه ففضل اخذ به وان تركه فلاحرج ولم يذكر عنه الفضل بين احوال النائم وقد حكى عن قوم من السلف نفي الوضوء من النوم كابي موسى الاشعرى وعمرو بن دينار وحميد بن الاعرج ومتى دللنا على وجوب الوضوء من الاستعاد في النوم على طريق العموم فقد رددنا على جميع المخالفين في هذه المسألة دليلنا على ذلك الاجماع المتقدم ذكره وقوله تعالى ياأيُّها الَّذَينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلُوةِ الآية وقد نقل أهل التفسير جميعا ان المراد بالاية اذا قمتم من النوم وان الاية وردت على سبب معروف يقتضي تعلَّقها بالنوم فكأنه تعالى قال اذا قمتم الى الصلاة من النوم فتوضؤا وهذا يوجب الوضوء من النوم على الاطلاق وايضا ماروى عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال العينان وكاء السُّه فمن نام فليتوضُّأ. وفي خبر آخر العينان وكاء السُّه فإذا تامت العينان استطلق الوكاء وأيضًا مارواه صفوان بن غسّان المرادي أنَّه قال كان رسول الله يأمرنا إذا كنَّا سفرا ألَّاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ليس من الجنابة لكن من بول وغائط ونوم وظاهر هذه الاخبار يدل على وجوب الوضوء من كلِّ نوم من غير مراعاة الاختلاف في الاحوال وليس لاحد

ان يصرف ذكر النوم في الاخبار التي ذكرناها الى المعهود المألوف وهو نوم المضطجع دون القائم والراكع ويدعى ان القائل اذا قال فلان نام لايعقل من اطلاقه الا النوم المعتاد دون غيره وذلك ان الظاهر يقتضى عموم الكلام بلادلالة وبعد فغير مسلم ان القائل اذا قال نام فلان انه يفهم من اطلاقه الاضطجاع وان فهم ذلك في بعض الاحوال فبقرينة هو دلالة على انه لاخلاف بيننا وبين من راعى اختلاف الاحوال في النوم ان قوله من نام فليتوضأ يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل او نهار ولايختص بالاوقات المعهود فيها النوم حتى يدعى مدع انه يختص بليل او توسط نهارلان ماعدا ذلك من اوقات النهار ليس بعهود فيه فيه فيه فيه في فكها انا نحمله على عموم الاوقات التي يقع فيها النوم ولانراعى ما يعهد فيه النوم فكذلك نحمله على جميع الاشكال والهيات التي ينام النائم عليها ولايراعى في ذلك عادة مالوفة وايضا ماروته عائشة عنه عليه السّلام انه قال من استجمع نوماً فعليه الوضوء وفي خبر اخر اذا استثقل احدكم يوماً فليتوضاً فاما الاخبار التي رووها عن النبي عليه السّلام في نفى الوضوء من النوم فاذا نحملها اذا تقبلناها على نوم لااستثقال معه وانما هو بتهوم وسنة خفيفة وقد استقصينا الكلام في هذه المسئلة لنا وعلينا في مسائل الخلاف

# المسألة السادسة والثلاثون

فعل الكبيرة حدث هذا غير صحيح عندنا وعند جميع الفقهاء بلاخلاف في نفسه وعلى هذا اجماع الفرقة المحقّة بل اجماع الامة كلها ومن تجدد خلافه في ذلك فالاجماع قد سبقه ولاينقل من الرواة ان فعل المعاصى في ايام النبي صلّى الله عليه وآله او في ايام الصحابة والتابعين وقد اختلفوا في كثير من الاحداث عُدَّ حداثاً في نفسه وانه ينقض الطهر وبعد فقد بينا ان مايعم به البلوى ويتكرر حدوثه لابد من ايراد بيان حكمه مورداً يقطع العذر ويثلج الصدر على هذا عولنا في ام مس الذكر لاينقض الوضوء ولو كان فعل المعصية حدثاً في نفسه لوجب ان يرد ذلك ورودًا يقطع العذر ويوجب العلم ويشترك فيه المناص والعام كا وجب في امثاله على ان الامة مجمعة على ان الاحداث كلها ماخرجت من البدن شم اختلفوا فيها يخرج من السبيلين فراعى قوم كونه معتادًا الوفرق بينه و ماليس

بمعتاد ولااحد منهم انبت حدىاً ينقض طهرا لا يخرج من البدن ولا يعترض على هذه الجملة النوم والجنون والاغهاء لان ذلك كله اذا غلب على التمييز لا يومن معه الحدب حدنا في نفسه والمعاصى خارجة عن هذه الجملة فكيف يجعل احداما على انه يلزم على هذا المذهب ان يكون من عصى باعتقاد مذهب فاسد لا يصح وضوءه مادام مصرًا على هذه المعصية لان الدليل قد دل على ان جنس الاعتقاد لا يبقى وانما يستمر كون المعتقد معتقدًا باعتقادات يجددها في كل حال واذا كان من ذكرناه يجدد في كل حال اعتقادات هي معاص وكبائر لم يصح له وضوء وهذا يوجب الاتصح الصلاة ولا الوضوء ممن هذه حاله وقد علم خلاف ذلك وايضا فان المصر على المعاصي هو الذي يجدد مع الذكر لها العزم على فعلها والعزم على المعصية معصية وهذا يوجب الايصح وضوء مصر على المعاصي ولاصلاته ولااحد من الامة يبلغ الى هذه الحال.

# المسألة السابعة والثلاثون

كل حركة كانت معصية انقضت الوضوء والكلام في هذه المسألة هو الكلام الذي تقدمها فلامعني لاعادته.

# المسألة الثامنة والثلاثون

لاتزول طهارة متيقّنة بحدث مشكوك هذا صحيح وعندنا ان الواجب البناء على الاصل، طهارة كان او حدثا فمن شكّ في الوضوء وهو على يقين من الحدث وجب عليه الوضوء ومن شك في الحدث وهو على يقين من الوضوء بني على الوضوء وكان على طهارته وهو مذهب الثورى والاوزاعى وابن حى وابي حنيفة واصحابه والشافعى وقال مالك ان استولى الشك وكثر منه بني على اليقين مثل قولنا فان لم يكن كذلك وشك في الحدث بعد يقينه بالوضوء وجب ان يعيد الوضوء دليلنا على صحة ماذهبنا اليه الاجماع المتكرر ذكره وايضا مارواه عبد الله بن زيد الانصارى قال شكى الى رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل يخيل اليه الشيء وهو في الصلوة فقال عليه السلام لاينفتل عن صلاته حتى يسمع الرجل يخيل اليه الشيء وهو في الصلوة فقال عليه السلام لاينفتل عن صلاته حتى يسمع

صوتا او يجدر بحا وروى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد بين إليتيه فلاينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا وفي خبر آخوان النيطان باتى احدكم وهو في الصّلاة فينفخ بين إليتيه فيقول احدثت احدثت فلاينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وكل هذه الاخبار توجب اطراح الشك والبناء على اليقين ولم يفرق في جميعها بين ان يعرض ذلك مرة او مراراً و تعلقهم بقوله عليه السلام دع مايريمك الى مالايريمك ليس بشىء وهذا الخبر دليلنا في المسئلة لان مايريمه الشك والذى لايريمه هو اليقين فيجب ان يعمل على اليقين وهو الوضوء بطرح الشك

### المسألة التاسعة والثلاثون

خروج المنى من غير سهوة لايوجب الاغتسال عندنا ان خروج المنى يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الاحوال بشهوة ودفق او بغير ذلك وقبل الغسل او بعده وسواء بال قبل ذلك اولم يبل وهو مذهب الشافعى وقال ابو حنيفة واصحابه المنى لا يوجب الاغتسال الاان يخرج على وجه الدّفق والشهوة ثم اختلفوا فيمن جامع واغتسل مم خرج منه شيء فقال ابو حنيفة ومحمد ان كان بعد البول فلاغسل عليه وان كان قبل البول فعليه الغسل وقال ابو يوسف ليس عليه غسل بال اولم يبل اذا خرج بعد الدّفقة الاولى وبه قال مالك دليلنا بعد الاجماع المتكرر ماروى عنه عليه السلام من قوله الماء من الماء وظاهر ذلك يقتضى ايجاب الغسل من الماء على اختلاف احواله واسم الماء يتناول المنى عرفا وشرعا في انه حمل جميع الفقهاء هذا الخبر على ان المراد به المنى وايضا ماروى عن ام سلمة قالت يارسول الله اذا رأت المرأة الماء تغتسل فقال عليه السلام نعم اذا رأت كان يقول انما الغسل من الماء الاكبر وايضا فقد اتفقنا على ان النائم اذا خرج منه المنى كان يقول انما الغسل من الماء الاكبر وايضا فقد اتفقنا على ان النائم اذا خرج منه المنى لزمه الغسل ذكر الاحتلام اولم يذكره وجايز ان يكون المنى خرج في حال النوم من غير شهوة وهذا يدل على ان الاعتبار في وجوب الاغتسال خروج المنى.

## المسألة الاربعون

التقاء الختانين يوجب الاغتسال وان لم يكن معه انزال هذا صحيح وعندنا ان الختانين اذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل،انزل ام لم ينزل وهو مذهب جميع الفقهاء الآداود فانه اعتبر في وجوب الغسل الانزال والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم مارواه الزهري عن سهل بن سعيد انه اخبر ان ابي بن كعب رخص في بدي الاسلام للمجامع ان يتوضأ ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل وايضا فقد كانت الصحابة اختلفت في هذا الباب فقال جمهورهم مثل ماحكيناه من مذهبنا وقالت الانصارالماءمن الماء فارسلوابابي سعيد الخدري الى عايشة فسألها فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذا التقا الختان وغابت الحشفة وجب الغسل فعلته انا ورسول الله فاغتسلنا ورجعوا الى قولها وقال عمرنان خالف احد بعد هذا جعلته نكا لاوقال لزيد بن فاغتسلنا ورجعوا عدهذا خلافه لاوجعتك وايضا فان التابعين اجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ماكررناه وسقط حكم الاختلاف المتقدم والاجماع بعد الخلاف على احد القولين يزيل حكم ألخلاف ويصير القول اجماعا

# المسألة الاحدى والاربعون

الوضوء قبل الغسل فرض وبعده نفل. والصّحيح عندنا خلاف ذلك والذي نذهب إليه ان يستباح بغسل الجنابة الصلاة وان لم يجدد المغتسل وضوء وهو مذهب الفقهاء دليلنا على صحية قولنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى ياايها الذين امنوا لاتقربوا الصلاه وانت سكارى الى قوله حتى تغتسلوا فمنع الجنب من الصلاة وجعل الاغتسال الحد والغاية فيجب لمن اغتسل ان تحل له الصلوة وايضا ماروى عن ام سلمة انها قالت يارسول الله أنى امرأة اشد ضفر رأسي إلى قوله طهرت وقد مضى فاطلق القول بطهارتها عند افاضة الماء فدل على أنه يجوز لها استباحة الصّلاة لأنّ من يجب عليه الوضوء لايقال له أنه قد طهر على الاطلاق فان تعلق من خالفنا في ذلك بان الله امر المحدث بالوضوء بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى قوله الى الكعبين ثم امر الجنب بالغسل بقوله وان كنتم

جنبا فاطهروا فمن كان محدثا جنبا وجب عليه الامر ان جميعا قلنا له اما الايتان لاحجة لكم فيها لان الله تعالى لما قال اذا قمتم الى الصلاة لم يكن بدّ من اغار حدث يتعلق به وجوب الوضوء لان الوضوء لا يجب بالقيام الى الصلاة ولابارداة القيام اليها وليس مخالفونا بان يضمروا وانتم محدثون على كل حال باولى منا اذا اضمرنا وانتم محدثون الحدث الذى لا ينضم اليه الجنابة لان لفظ الظّاهر لا يقتضى قولهم ولا قولنا واغا يكون حجّة لهم ولنا بالاضار الذى ليس هو لفظ الاية فاذا لاحجة في ظاهرها لهم واذا قمنا مقامهم في الاضار وهي دليلهم سقط استدلالهم بها على ان اضارنا اولى من اضارهم بالادلة التي تقدمت.

# المسألة الثّانية والاربعون

يجزى في الوضوء والغسل مااصاب البدن من الماء ومثل الدهن قد روى اصحابنا عن اثمّتهم عليهم السّلام مثل هذا اللفظ بعينه والذي يجب ان يعول عليه ان الله تعالى امر في الجنابة بالاغتسال وفي الطهارة الصغرى بغسل الوجه واليدين فيجب ان يفعل المتطهر من الجنابة والمتوضى مايسمى غسلا ولايقتصر على مايسمى مسحا ولايبلغ الغسل فاما الاخبار الواردة بانه يجزيك ولومثل الدهن فانها محمولة على دهن يجرى على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا ولا يجوز غير ذلك.

# المسألة الثّالثة والاربعون

ومن اغتسل من جنابة فيها انزال قبل ان يبول صح اغتساله وطهر في الحالة فاذا بال فعليه اعادة الاغتسال قد بينا في مسئلة خروج المني بشهوة وغير شهوة ومايجب بيانه في هذا الباب بان خروج المني يوجب الغسل قبل البول او بعده فانه لم يخرج مني فلاغسل لاجل البول فان كان المراد في هذه المسألة بقوله اذا بال فعليه اعادة الغسل لانه اذا بال بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح وقد دللنا عليه وان لم نرد ذلك فالكلام غير صحيح لان البول اذا لم يقترن بالمني فلا يجب غسل لان البول لا يوجب الغسل وانمايوجه خروج المني.

# المسألة الرّابعة والاربعون

غسل الاحرام واجب في احد الروايتين وهو سنة في الرواية الاخرى الصحيح عندى ان غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد فلهذا اشتبه الامر فيها على اكثر اصحابنا واعتقدوا ان غسل الاحرام واجب لقوة ماورد في تأكيده والذي يدل على انه غير واجب ان الوجوب اغا يعلم شرعا والاصل نفى الوجوب فمن ادعي ذلك فعليه الدليل ولادليل في ذلك يقطع العذر.

# المسألة الخامسة والاربعون

غسل الاستحاضة التي يتميّز ايام حيضها من طهرها لكل صلاتين فضل لافرض. عندنا ان المستحاضة اذا احتشت بالقطن نظر فان لم يثقب الدم القطن ولم يظهر عليه كان. عليها تغيير ماتحتشي به عند كل صلاة وتجدد الوضوء لكل صلاة وان ثقب الدم القطن ورشح عليه ولم يسل عنه كان عليها تغييره عند كل ضلاة وتغتسل لصلاة الفجر خاصة وتصلى باقى الصلاة بوضوء تجدده عند كل صلاة فان ثقب الدم ماتحتشى به وشال فعليها ان تصلى صلاة الليل والغداة بغشل والظهر والعصر بغسل والمغرب وعشاء الاخرة بغسل وقال الشافعي والثوري في المستحاضة انها تتوضأ لكل صلاة فريضة وقال ابو حنيفة واصحابه تتوضأ لوقت كل صلاة وقال مالك والليث وداود ليس على المستحاضة وضوء الاان مالكا يستحبه فاما الذي يدل على صحة هذا الترتيب الذي رتبناه وحكيناه عن اصحابنا فهو اجماع الفرقة المحقة عليه واما الذي يبطل قول من اسقط الوضوء عنها فهو ماروي عن النَّبي عليه السلام انه قال لفاطمة بنت ابي حبيس؛ اغسلي عنك الدم وتوضى لكل صلاة فامرها بالوضوء وامره عليه السّلام على الوجوب وروى عدى بن ثابت عن ابيه عن جده قال المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وهذه الاخبار تبطل خلاف مالك وداود وتبطل ايضا مذهب ابي حنيفة لانه امر فيها بالوضوء لكل صلاة غير وقت الصلاة واما الذي يبطل مذهب من يرى ان غسل المستحاضة فضل لافرض فيه فهوانه ماموريه والامر بظاهره يقتضي الوجوب والقول بانه فضل اخراج الامر عن ظاهره.

## المسألة السادسة والاربعون

التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى الرسفين الصحيح من مذهبنا فى التيمم انه ضربة واحدة للوجه وظاهر الكفين وهو مذهب الاوزاعى ومالك وقول الشافعى القديم الا ان مالكا والشافعى لايقتصر ان على ظاهر الكف بل على الظاهر والباطن فيها اظن ولا يجاوزان الرسغ وذهب ابو حنيفة والشافعى فى الجديد الى انه ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وذهب الزّهرى الى انه ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المناكب وقال الحسن بن حى وابن ابى ليلى انه ضربتان يسح بكل واحدة منها وجهه ويديه فاما الذى يدل على صحة مااخترناه من انه ضربة فهو الحديث المروى عن عار رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال التيمم ضربة للوجه والكفين وروى عنه ايضا انه قال اجنبت فتمعكت فاخبرت رسول الله بذلك فقال عليه السلام يكفيك هذا وضرب بيده على الارض ضربة واحدة ثم نفضها ومسح بها وجهه وظاهر كفيه ويدل ايضا على ماذكرناه انه لاخلاف فيها اخترناه انه ضربة واحدة ولابد منها على مذهب الكل فمن ويوجب العلم وبهذا ايضا يحتج فى الاقتصار على ظاهر الكفين وقد استقصينا هذه ويوجب العلم وبهذا ايضا يحتج فى الاقتصار على ظاهر الكفين وقد استقصينا هذه المسألة غاية الاستقصاء فى مسائل الخلاف

# المسألة السابعة والاربعون

وتعميم الوجه واليدين واجب هذا غير صحيح وقد بيناه في المسألة التي قبل هذه ودللنا عليه. وكسيف يجسوز ان يكسون التيمم عاما في العضوين وهو مبنى على التخفيف الاترى ان الوضوء في اربعة اعضاء والتيمم في عضوين وماكان موضوعا على التخفيف لايساوى رتبة الغلط وقد اجمع اصحابنا على ان التيمم في الوجه انما هو من قصاص الشعر الى طرف الانف وفي ظاهر الكفين دون باطنها ودون ما يتجاوز ذلك.

# المسألة الثامنة والاربعون:

لايجوز التيمم الآبالصعيد الطيب الذي يرتفع منه غبار وينبت فيه الحسيس ولا يكون سبخة والذي يذهب اليه اصحابنا إن التّيمّم لا يكون الإبالتراب او ماجري مجري التراب عمالم يتغير تغيراً يسلبه اطلاق اسم الارض عليه ويجوز التيمم بغبار البوب ومااشبهه اذا كان ذلك الغبار من التراب او مايجري مجراه وقال الشافعي التيمم بالتّراب ومااشبهه من المدر والسّبخ ولم يجز التيمّم بالنّورة والزرنيخ والجص وقال ابو حنيفة يجوز التيمم بالتراب وكل ماكان من جنس الارض واجازه بالزرنيخ والكحل والنورة واجاز التيمم بغبار الثوب ومااشبهه وقال ابو يوسف لايجوز التيمم الابالتراب والرمل خاصة واجاز مالك التيمم كل مااجازه ابوحنيفة وزاد عليه بان اجازه من الضجر وماجري مجراه دليلنا على صحة مذهبنا الاجماع المقدم ذكره ونزيد عليه قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد التراب وحكى ابن دريد في كتاب الجمهرة عن أبي عبيده معمر بن المثني ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لايخالطه سبخ وقول أبي عبيدة حجة في اللغة والصعيد لايخلوا ان يراد به التراب او نفس الارض وقد حكى انه يطلق عليها ويراد ماتصاعد على الارض فان كان الاول فقد تم مااردناه وان كان الثاني لم يدخل فيه مايذهب اليه ابو حنيفة لان الكحل والزّرنيخ لايسمى ارضا بالاطلاق كما لايسمى سائر المعادن من الفضة والذهب والحديد بانه أرض وان كان الصعيد ماتصاعد من الارض لم يخل من ان يكون ماتصاعد عليها ماهو منها وتسمى باسمها او لايكون كذلك فان كان الاول فقد دخل فيا ذكرناه وإن كان الثاني فهو باطل لانه لو تصاعد على الارض شي من الثمرة والمعادن او مما هو خارج عن جوهر الارض فانه لايسمى صعيدا بالاجماع وايضا ماروى عنه عليه السلام من قوله جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا وايضا فقد علمنا انه اذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة تيممهاع واذا يتمم بما ذكره المخالف لم يستبحها باجماع وعلم فيجب ان يكون الاحتياط والاستظهار فيها ذكرناه وكذلك ايضا ان تقول انه على يقين من الحدث فلايجوز ان يستبيح الصلاة الابيقين ولايقين الَّا بما ذكرناه دون ماذكره المخالف.

# المسألة التاسعة والاربعون:

ولا يجوز التيمّم بتراب نجس ولامستعمل اما التراب النجس فلاخلاف في ان التيمم به لا يجوز كها لا يجوز الوضوء بالماء النجس واما التراب المستعمل فيجوز التيمم به كها يجوز الوضوء بالماء المستعمل وقد دللنا على ذلك فيها مضى وانما بني من منع من التيمم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل وقد دللنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل واوضحناه ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يفرق بين ان يكون الصعيد مستعملا او غير مستعمل.

## المسألة الخمسون:

استعال التراب في اعضاء التيمم شرط في صحة التيمم وعندنا ان ذلك ليس بشرط وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي يذهب الى اعتبار تعلق التراب باليد ويقول لابد من مسوح به والدليل على صحة مااخترناه انه تعالى امر بالتيمم بالصعيد الطيب ولم يشرط فيه بقاء التراب على اليد فيجب الايكون شرطا وايضامار واهعنه عليه السلام من انه نفضيديه قبل ان يسح بها وجهه ويديه وهذا يدل على ان بقاءه على اليد ليس بشرط وايضا ليس يجوز تعلق التراب باليد من ذهب الى الضربة الواحدة لانه معلوم انه اذا مسح وجهه لم يبق فيها من التراب بعد ذلك مايسح به يديه وتعلق الشافعي في انه لابد من محسوح به بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم الاية لان من هنا يبني لابتداء الغاية وليست للتبعيض وعند جميع النحويين من البصريين ان من لايكون الاالغاية.

# المسألة الحادية والخمسون:

لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم الافي اخر وقتها هذا صحيح وعندنا زيادة على ذلك ان التيمم لا يجوز استعاله الا في آخر وقت الصلوة وفي الحال التي يتعين فيها الفرض ويتضيق ومن تيمم قبل ذلك لم يجزءه وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة الاان ابا حنيفة يستحب تاخيره والشافعي يستحب تقديمه في اول الوقت وقد روى عنه قوله اخر وهو

استحباب تاخيره كما يقول ابو حنيفة ثم اختلفوا فقال ابو حنيفة يجوز التيمم قبل دخول الوقت وقال الشافعي ومالك لايجوز الابعد دخول وقت الصلاة دليلنا على صحة مذهبنا اجماع الفرقة المحقة وايضا فان التيمم انما ابيح للضرورة والحاجة ولايجوز استعماله قبل تحقق الضرورة وتاكيد الحاجة الاترى ان اكل الميتة للضرورة ولم يجز استعماله الاعند تاكيدها.

# المسألة الثّانية والخمسون:

السعى في طلب الماء واجب وهذا صحيح وطلب الماء واجب عندنا ولايجوز التيمم قبل الطلب وافقنا على ذلك الشافعي وقال ابو حنيفه واصحابه الطلب غير واجب دليلنا على صحة مذهبنا اجماع الفرقة المحقه وايضا فان تحقيق الكلام في هذه المسئلة وتقريره يقتضى الاجماع على ان الطلب واجب وانما يبقى الكلام في كيفية الطلب لانا نقول لاصحاب ابي حنيفه خبرونا عمن لايجد ما يخصّص به وكان بين يديه اناء مغطى الراس يجوز ان يكون فيه ماء ايوجبون عليه كشفه ومعرفة مافيه ام لايوجبون دلك أفان قالوا لايجب عليه كشف الاناء وجايز له التيمم لانه غير واجد الماء ولاعالم به قلنا لهم هذا مما لانظنكم ترتكبونه ولااحدمن الامة تجوزوه وقد صرح ابويوسف ومحمد بان من لم يكن معه مايطمع في ان يعطيه رفيقه وجب عليه سؤاله وطلب الماء منه ولم يجز له التيمم الابعد ان يأس ويمنعه الرفيق وهذا قول من لايجيز ما فرضناه وحققناه فان فرقوا بين طلب الماء من الرفيق وبين كشف الاناء فإن قالوا هو متحقق لوجود الماء مع الرفيق وليس يتحقَّق أن الماء في الاناء قلنا لافرق بين الامرين لأنَّه وأن تحقق وجود الماء مع الرفيق فأنَّه لا يتحقَّق بذله له وتسليمه إليه فإَّغا يطمع في ذلك ويجوز أن يفعل وإلَّا يفعل على سواء وكذلك الاناء المغطى لأنَّه يطمع أن يكون فيه مايجوزه وليس بآيس منه فيجب عليه طلبه منه فان اوجبوا كشف الاناء المغطى وطلب الماء منه فقد اوجبوا الطلب عند الطمع في وجود الماء وإنَّا ينفي كيفية الطلب وغايته وحده وسقط الخلاف في هذه المسألة.

# المسألة الثالثة والخمسون:

يصلى بتيمم واحد صلوات كثيرة مالم يحدث او يجد الماء في إحدى الروايتين ولا يصلى بتيمم واحد الافريضة واحدة في الرواية الاخرى عندنا ان المتيمم يجوز له ان يصلى بتيمم واحد من الفرض والنوافل ماشاء مالم يحدث او يجد الماء وهو مذهب ابي حنيفه واصحابه والثورى وقال مالك لا يصلى المتيمم بتيمم واحد صلاتى فرض ولا يصلى فرضا ونافلة الابان يكون الفرض قبل النافلة وكان التيمم لصلاة الفجر عنده يلزمه أن يعيد التيمّم بين فرضين إذا صلى ركعتى النافلة وقال الشافعى لا يجمع المتيمّم بين فرضين ويصلى الفرض كلّه والنافلة وصلاة الجنازة بتيمّم واحد وقال شريك يتمّم لكل صلاة الدليل على صحة مذهبنا الاية فانه تعالى اوجب الطهارة على القائم للصلاة اذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء والصلاة اسم الجنس فكانه قال ان الطهارة بالماء اذا وجدتموه يجزيكم لجنس الصلاة واذا فقدتموه اجزاكم التيمّم لجنسها وايضا ماروى عنه عليه السّلام من قوله التراب طهور المسلم مالم يجد الماء وقوله عليه السلام لا يو ذر رضى الله عليه التراب كافيك ولو إلى عشر حجج وظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمّم مقام الطهارة بالماء وانه يستباح به مايستباح بها.

# المسألة: الرابعة والخمسون:

فان وجد الماء بعدما فرغ من صلاته وهو في بقيته من وقتها وجب عليه اعادتها وان وجده بعد مضى وقتها فلااعادة عليه وهذا الفرع لايشبه اصل من ذهب الى ان الصلاة بالتيمم لا يجوز الافي اخر الوقت وانما يجوز ان يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت اوقبل تضييق الوقت وقد بينا ان ذلك لا يجوز فلامعني هذا الفرع على مذهبنا ومذهب من وافقنا ان الصلاة لا يجوز الافي اخر الوقت على مااخبر وحكى في هذه المسائل.

## المسألة الخامسة والخمسون:

ومن لم يجد ماء ولاترابًا نظيفًا وجب عليه ان يصلى بغير طهارة فان وجد الماء اوالتراب بعد مضى وقتها فلااعادة عليه وليس لاصحابنا في هذه المسألة نص صريح ويقوى في نفسى بانه اذا لم يجد ماء ولاترابا نظيفا فان الصلاة لاتجب عليه واذا تمكن من الماء والتراب النظيف قضى الصلاة وان كان الوقت قد خرج وهو مذهب ابى حنيفة ومحمد في بعض الروايات عن محمد وفي رواية اخرى عنه ان يصلى ويعيد قال الشافعى وابو يوسف يصلى بغير طهارة ثم يقضى الدليل على صحة مااخترناه قوله تعالى ولاتقر بوا الصلاة وانتم سكارى الى قوله تغتسلوا فمنع من فعل الصلاة مع الجنابة الابعد الاغتسال وايضا قوله عليه السلام لايقبل الله صلاة بغير طهور والطهور هو الماء عند وجوده والتراب عند فقده وقد عدمها جميعا فوجب ان لايكون له صلاة وليس للمخالف ان يتعلق بقوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس الى قوله تعالى اقم الصلوة طرفى النّهار لائه تعالى اغا امر باقامة الصلاة وهذه ليست بصلاة لانها بغير طهارة ولايتنا ولها الاسم.

## المسألة السّادسة والخمسون:

فان وجد ماء لوجهه ويده غسلها ولايتيم عليه هذا قول واقف لان من وجد من الماء مايكفيه لوجهه ويده فغسلها كيف تستبيح الصلاة وهوما اكمل الطهارة بالماء التي هي في اربعة اعضاء ولايتمم وانما اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء مالايكفيه لجميع اعضائه فعندنا ان من كانت هذه حاله يجب عليه التيمم ولايستعمل الماء الذي لايكفيه وهو مذهب ابي حنيفة واصحابه والمزنى وقال الشافعي يستعمل الماء فيها يكفيه من اعضائه ولم يقل احد انه ان وجد من الماء مايكفيه لبعض الاعضاء استعمله فيه ولم يتيمم والاجماع سابق لهذا القول الحادث فامًا الدليل على صحة قولنا في المسألة التي حكيناها فهو الآية وانه تعالى اوجب التيمم عند عدم الماء وانما عنى بقوله الماء الكافي لها لامحالة فصار وجود مالايكفي كعدمه الاترى انه اذا وجد مايخاف العطش ان استعمله في وضوء وجب عليه مالايكفي كعدمه الاترى انه اذا وجد مايخاف العطش ان استعمله في وضوء وجب عليه

#### المسائل الناصريات

التيمّم من حيث كان مامعه من الماء ماوجوده كعدمه في ان الطهارة مافرضت عليه.

#### المسألة: السّابعة والخمسون:

ولواجنب رجل في شدة البرد وخشى من الاغتسال ولم يخش من الوضوء توضّأ وصلى ولاتيمم عليه وهذاأيضًا غير صحيح وهو خلاف اجماع الفقهاء لانه متى خشى في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذى فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء والوضوء في الاعضاء الاربعة لايزيل حدث الجنابة ولايقوم مقام الاغتسال فكيف يستباح الصلاة مع حدث الجنابة وهذا مالاشبهة في مثله.

#### المسألة الثامنة والخمسون:

اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره غير مقدّر في احد الرّوايتين ويعتبر. صفات الدّم و في الرواية الاخرى أكتره عشرة أيام عندنا أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة آيام وبه قال ابوحنيفة واصحابه والثورى وقال الشافعي والاوزاعي اقله يوم وليلةواكثره خمسة عشر يوما وحكى الطحاوى عن مالك انه لاحدّ لاقل الحيض ولالأكثره وهو مذهب داود وروى غير الطحاوى عن مالك انه كان لا يجعل لاقله حدا ويجعل الحد في اكثره خمسة عشر يوما دليلنا اجماع الفرقة المحقة وايضا مارواه القسم بن محمد عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وهذا نص صريح في موضع الحلاف وروى انس بن مالك عن النبي عليه السلام انه قال اقل الحيض يكون ثلاثا واربعا وخمسا ولا تجاوز عشرا وايضا فان المقادير التي تتعلق بحقوق الله تعالى لا يعلم الامن جهة التوقيف والا جماع مثل المقادير والحدود وركعات الصلاة وقد علمنا ان من الثلاثه الى العشرة فتبين على انه حيض ومانقص عن الثلاثة وزاد على العشرة مختلف فيه فلا يثبت الامن طريق التوقيف وايضا فان هذه الاموز العامة البلوى بها دائمة للنساء فلوكان الامن طريق التوقيف وايضا فان هذه الاموز العامة البلوى بها دائمة للنساء فلوكان مادون الثلاثة وفوق العشره حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم كاوردت امثاله.

#### المسألة التاسعة والخمسون:

اقل الطهر بين الحيضتين عشرة ايام هذا صحيح واليه نذهب وقال ابو حنيفة واصحابه والثورى والشافعى وابن حى ان اقل الطهر خمسة عشر يوما وامنا مالك ففى احدى الروايات عنه انه لم يوقت وفى روايمة عبد الملك بن حبيب عنه ان الطهر لايكون اقل من عشرة ايام وعند الاوزاعى يكون الطهر اقل من خمسة عشر يوما ويرجع فيه الى مقدار طهر المرأة قبل ذلك وحكى الشافعى أنه قال إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسة عشر يوما ويوما جعل القول قولها وحكى ابن ابى عمير عن يحيى بن اكتم أن اقل الطهر تسعة عشر يوما واحتج بان الله جعل عدد كل حيضة وطهر شهرا والحيض فى العادة أقل من الطهر فلم يجز ان يكون الحيض اقل من خمسة عشر يوما فوجب ان يكون حيضا وباقى الشهر طهرا وهو تسعة عشر يوما لان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما والذى يدل على صحة مذهبنا اجماع الفرقة المحقة وايضا فلاخلاف فى ان عشرة ايام طهر واغا الخلاف فيازاد على ذلك فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر موجب للعلم وليس يجد المخالف ماهذه صفته.

# المسألة الستون:

الصفرة اذ رأيت قبل الدم الاسود فليست بحيضة وان رايت بعده فهى حيض وكذلك الكدرة، عندنا ان الصفرة الكدرة في ايام الحيض حيض وليست في ايام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الاسود وتاخره وهو مذهبابي حنيفه ومالك والشافعي والليث وعبد الله بن الحسن وقال ابو يوسف لاتكون الكدرة حيضا الابعد ان يتقدمها الدم وذهب بعض اصحاب داود الى ان الصفرة والكدرة ليستا بحيض على وجه دليلنا بعد الاجماع المتقدم ماروى عن عايشة انها قالت كنا نعد الصفره والكدرة في ايام الحيض حيضا فالظاهر انها لاتقول ذلك من قبل نفسها بل بتوقف منه عليه السلام انها ماكانت تصلى حتى ترى البياض خالصا ومعنى ذلك حتى ترى الخرقة بيضاء ليس فيها صفرة ولاكدرة وروى عن اساء مثل ذلك وروى عن ابي هريره انه قال اول الحيض اسود ثه

#### المسائل الناصريات

رقيق ثم صديد نم أصفر فجعل الصفرة من جملة الحيض.

#### المسألة الاحدى والستون:

الحيض لايكون مع الحبيل عندنا ان الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل وهو مذهب مالك والليث والشافعي وقال ابو حنيفه واصحابه والثوري والاوزاعي وابن حي وعبد الله بن الحسن ان الحامل لاتحيض دليلنا على صحة ماذهبنا اليه اجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكرها وايضا قوله تعالى ولا تقربوا النساء حتى يطهرن ولفظ النساء عام في الحوامل وغير الحوامل فلو لم يكن الحيض مما يجوز ان يكون من جميع النساء ماعلق هذا الوصف على اسم النساء ماوفي تعليقه عليه دلاله على انه مما يجوز ان يكون من جميع النساء وايضا قوله عليه السّلام لفاطمة بنت ابي حبش اذا كان دم الحيض اسود فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فاغتسلي وصلى ولم يفرق بين ان تكون حائلا او حاملا.

## المسألة الثانية والسّتون:

المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد وبين العشائين بوضوء واحد ويرتفع حيضها بدخول وقت الصلاة والكلام في هذه المسألة قد بيناه وفرغناه في مسألة تقدمت هذا الموضع وبينا الموضع الذي يجب فيه على المستحاضة الوضوء لكل صلاة والموضع الذي يجب عليها فيه الغسل في كل يوم فاوضحناه ولامعني لاعادته.

## المسألة الثالثة والسّتون:

اقل النفاس ليس بمقدر واكنره اربعون يوما ولوانقطع دمهاعقيب الولادة واستمر الانقطاع الى قبل الاربعين بيوم اويومبن مم رات الدم كان الدم الثانى نفاسًا كالاول عندنا ان الحدفى نفاس المرأة ايام حيضها التى تعهدها وروى انها تستظهر بيوم اويومين وروى فى اكثره تهانية عشر يوما وقال ابوحنيفة واصحابه والنورى والليث اكثر النفاس اربعون يوما وقال الاوزاعى تعنبرها بنساء امهاتها واخواتها فان لم يكن لها نساء فاكثره اربعون

بوما وقال مالك وعبد الله بن الحسن والسافعي اكبره سبون بوما بم رجع مائلة عن هذا وقال نسأل الناس عنه واهل المعرفه وحكى اللب ان من الناس من بقول سبعون بوما وحكى عن الحسن ايضا انه قال اكبر النفاس خمسون بوما فاما اقل النفاس عنديا فانقطاع الدم دنيلنا على صحه ماذهبنا الله الاجماع المعدم ذكره وابضا فان الابفاق حاصل من أن الايام الني بقر بأنّها النفاس فان النفاس بلحقها حكم النفاس ولم بحصل فبها زاد على ذلك ابفاق ولادليل والقباس لايصح اببات المنادس به فيجب صحة مااعتمدناه وايضا ولك أن نفول أن المرأه داخله في عموم الامر بالقبلاه والعبوم وانما بخرجها في الايام التي حددناهما الاجماع ولااجماع ولادليل فيهازاد على ذلك فيجب دخولها نحت عموم الاوامر ولولم يكن مذهبنا الاان فيه استظهارا للفرض والاحتباط له واخبارهم بخلاف ذلك لكفي.

## المسألة الرابعة والستون:

ولوولدت توآمين كان النفاس من مولدها الآخر منها لسب اعرف ولاصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة والذي يعوى في نفسي ان النفاس يكون من مولد الآول وقال ابوحنيفة وابويوسف ومحمّد بمثل ذلك وقال محمد وزفر من مولد الآخر الدليل على صحة ماقويناه ان النفاس هوالدم الخارج عقيب الولادة بدلالة انها لورأب الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا ولورأته بعد الولادة ولم يبق في بطنها ولدكان نفاسا فعلم ان النفاس هو دم خارج عقيب الولادة وقدوجددم على هذه الصفة فوجب ان يكون نفاسا ولا يمنع كون احد الولدين باقيا في بطنها من ان يكون نفاسا وايضا لايختلف اهل اللغة في ان المرأة اذاولدت وخرج الدم عقيب الولادة فانه يقال قد نفست ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها ويسمّون الولد منفوسا قال الشاعر اذا نفس المنفوس من آل خالد بدا كرم للناظرين مبين. فسمى الولد منفوسا ومحال ان يكون الولد منفوسا الاوالام نفساء والدم نفسة فسمى نفسا الاترى انهم يقولون كلم له نفس سائلة فحكمه كذا وكذا يعنون كلم له دم سائلة واذا كان الدم وقع عليه اسم النفس وجبان يكون خروجه عقيب الولادة نفاسا على كل حال.

آلڪ افي

فىألفقه

لأبى الضلاح تق الدين البخب الدين عبداً سُلِّعلِي للمُ الصلاح تق الدين البخب الدين عبداً سُلِّعلِي الم

#### فصل في تعيين شروط الصّلاة:

شروط الصَّلاة الَّتي تصحُّ بتكاملها وتبطل بالإخلال بواحدها عشر:

الإسلام، ورفع الأحداث، وتأديتها في الوقت، والتّوجّه إلى القبلة، والنّيّة، وستر العورة، وطهارة الجسم، وطهارة اللّباس، واعتبار محلّ القيام، واعتبار محلّ السّجود.

بيان الشّرط الأوّل: العلم بهذا الشّرط في صحّة الصّلاة وغيرها من العبادات الاقتصار صحّة العبادة إلى شروط قد بيّناها يستحيل حصولها مع الكفر.

الشَّرط الثَّاني: العلم بهذا الشَّرط يتعلَّق بفصول أربعة:

أوِّلها تعيين الأحداث وثانيها ذكر المزيل لها وأحكامه وثالثها صفة الطَّهارة منها ورابعها طهارة الضّرورة..

#### الفصل الأوّل:

الأحداث المانعة من الصّلاة الموجبة للطّهارة حال البلوى تسع: البول والغائط والرّيح ومايفقد معه التّحصيل والجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم النّفاس ومسّ الميّت. ولاحكم لماعدا ذلك، فمتى حدث شيء من هذه صار المكلّف محدثًا ممنوعًا من

الصّلاة ومسّ المصحف وأسهاء الله تعالى بالجميع، وبأحدات الغسل من الجلوس في المسجد، ويكره فيهاعداها.

والأربع الأوّل ترفع بالوضوء ولاترتفع منفردة إلّابه، والخمس الأخر يفتقر لارتفاعها إلى الغسل ولاترتفع إلّابه على كلّ حال.

ويلزم مريد البول أن يعتزل النّاس ويتقى الأرض الصّلبة، واستقبال الرّيح والقبلة وترصى الشّمس والقمر، ومانقص من المياه المحصورة عن الكرّ، والآبار جملة، ويكره له البول في الحجرة وسائر المياه، فإذا فرغ منه فليمسح من تحت الأنثيين إلى أصل القضيب بإصبعه وينتره إلى رأس الحشفة مرارًا ثمّ يغسل مخرجه بالماء، ولا يجزئه مع وجوده غيره، وأقلّ ما يجزئ منه ماأزال عين البول عن رأس فرجه.

ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن النّاس ويتقى مواضع اللّعن ولايستقبل القبلة ولايستدبرها ولاقرصى الشّمس والقمر. فإذا قضى حاجته فليمسح مخرج النّجو بثلاثة أحجار ويجزئه ذلك عن الماء مالم يتعدّ النّجو مخرجه، والماء أفضل والجمع بينها أفضل، فإذا تعدّى لم يجز [ف] إزالته غير الماء.

فأمّا حدث النّوم وما يجرى مجراه فإنما يكون حدثًا عند عدم التّحصيل.

وحدث الرَّيح يحصل بإدراك الصَّوت أو الرَّيح المعهودين ولايحتاج بحدثها إلى الاستنجاء لأنَّه لاشيء هناك يفتقر إلى إزالته.

وأمًا حدث الجنابة فيكون بشيئين: إنزال الماء الدّافق في النّوم واليقظة وعلى كلّ حال. والثّاني بالجاع في الفرج وإن لم يكن هناك إنزال.

والحيض هو الدّم الحادث في أزمان عادته أوالأحمر الغليظ الحارّ في زمان الالتباس وأقلّه ثلاثة أيام، وأقلّ الطّهر عشرة أيّام، وأقلّ الطّهر عشرة أيّام، وأقلّ الطّهر عشرة أيّام وأكثره عشرة أيّام،

والنَّساء في الحيض ثلاث: ذات عادة مستقرَّة ومختلطة ومبتدئة.

فأمّا ذات العادة المستقرّة في الحيض والطّهر وكلّ دم تراه في زمان الحيض فحيض وإن كان رقيقًا، وكلّ دم تراه في أيّام طهرها فهو استحاضة وإن كان غليظًا حارًا، وإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرّة في الطّهر فكلّ دم تراه في أقلّ العادة وأكثرها حيض وفي

الطّهر دم استحاضة فإن كانت عادتها في الحيض مستقرّة ومختلفة في الطّهر فكلّ دم نراه في أقلّ عادتها في الطّهر فهو استحاضة وماتراه بعدها إن كان غليظًا حارًا فهي حائض وإن كان رقيقًا باردًا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر نم هي حائض.

وأمّا المختلطة فهى الّتى لاتعرف زمان حيضها من طهرها ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها فتحيض بأيّام حيضهن وتستحيض بأيّام طهرهن، فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدّم، فإذا أقبل الدّم الأحمر الغليظ الحارّ فهى حائض، وإذا أدبر إلى الرّقة والبرودة والاصفرار فهى مستحاضة، فإن كان الدّم بصفة واحدة تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام واستحاضت باقية.

وأمّا المبتدئة فيلزمها إذا رأت الدّم أن تشدد وتصوم وتصلّى فإن انقطع الدّم لأقلّ من ثلاث فليس بحيض وإن استمرّ ثلاثًا فهى حائض، وكلّ دم تراه بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض، فإن رأت بعد العشرة دمًا فهى مستحاضة إلى تمام العشر الثّانى، فإن رأت بعده دمًا رجعت إلى عادة نسائها فتمّمت استحاضتها أيّام طهرهن وتحيّضت أيّام حيضهن إلى أن تستقرّ لها عادة.

ويلزم الحائض أن تمنع زوجها نفسها ويجب عليه اعتزالها، فإذا طهرت ـ وعلامة طهرها أن تحمل قطنة وتصبر علبها زمانًا وتخرج نقيّة ـ فتغتسل.

وأمّا الاستحاضة فهو الدّم الحادث في زمان الطّهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة إن كان رشحًا أن تتوضّأ لكلّ صلاة وتغيّر السّداد، وإن كان ينقب السّداد ولا يجرى فعليها أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضّأ لباقى الصّلوات، وإن كان ينقبه ويجرى عليه فعليها ثلاثة أغسال: غسل للفجر وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة، فإذا فعلت المستحاضة ماذكرناه فهى طاهر يجب عليها ما يجب على الطّاهر و يحلّ لها ومنها ما يحلّ لها ومنها.

وأمًا النّفاس فهو الدّم الحادث عقيب الولادة، فإذا انقطع عنها في اليوم النّاني أوالثّالث اغتسلت وصامت وصلّت، وإن استمرّ بها صبرت عشرًا فإن رأت بعد العشر دمًا فعلت فعل المستحاضة، ويلزم الحائض والنّفساء قضاء الصّوم والصّلاة، وأمّا مس الميّت

الكافي

فاً فا يكون حدنًا إذا كان من النّاس بعد برده وقبل تطهيره من غير حائل بين الماس وبشرة الميت.

# الفصل الثَّاني:

لايرتفع الأحداث ولايزول أحكام النّجاسات إلّابالماء المطلق، وهو على ظاهر الطّهارة حتى تخالطه النّجاسة، فينجس لذلك مياه الآبار ومانقص من المياه المحصورة عن الكرّ.

ولاينجس الجارى ومابلغ الكرّ فهافوقه من المياه المحصورة إلّاأن يتغيّر طعمه أولونه أوريحه فيهراق ماينجس من المياه بالتّغيير أوقليل النّجاسة.

ويطهر البئر بنزح جميع مائها إن كان الواقع فيها خمرًا أومنيًّا أوفقًاعًا أوبولًا أوخُره مالايؤكل لحمه أومات فيها بعير، فإن تعنّر ذلك لكُثر الماء تراوح عليها أربعة رجال من أوّل النّهار إلى آخره، وينزح لماعدا ذلك إن تغيّر ماء البئر له حتى يذهب التّغيير، وإن لم يتغيّر نزح لموت الإنسان سبعون دلوًا، ولموت الفرس والبغل والحيار وماما ثلهم من الحيوان كرًّا من الماء، ولموت الكلب والشّعلب والشّاة والسّنور وماكان في قدر شيء من ذلك أربعون دلوًا، ولموت الدّجاجة والحيامة وماكان في قدرهما سبع دلاء، وللفأرة ترفع لوقتها ثلاث دلاء، فإن انتفخت أوانفسخت فسبع دلاء، وللعصفور وماما ثله دلو واحد، وللحيّة والعقرب ثلاثة دلاء، وللوزغة دلو واحد، ولبول الصّبي الرّضيع ثلاث دلاء فإن أكل الطعام فسبع دلاء فإذا بلغ فأربعون دلوًا، وللعذرة اليابسة عشر دلاء فإن تقطّعت أوكانت رطبة فخمسون دلوًا، ولقليل الدّم عشر دلاء ولكثيره خمسون دلوًا بدلو البئر المألوف كائنًا ماكان.

فإن وقع سىء من النّجاسات فى مائع غير الماء كالدّهن والخلّ والمرق أومات فيها حيوان أولاقى حيوان نجس، نجست ووجبت إراقة جميعها إلّا الدّهن خاصّة فإنّ الاستصباح به جائز.

وإن خالط الماء أحد الطّاهرات كالورس والزّعفران وشبهها فغلب عليه حتى سلبه سمة الماء لم يرتفع به الحدث ولم تزل به النّجاسة، وإن لم يسلبه سمة الماء فهو على ماكان

عليه من التّطهير وإن تغيرت أحد أوصافه.

## فصل في النّجاسات:

مايؤتر التنجيس على ثلاثة أضرب: أحدها يؤنّر بالمخالطة، ونانيها بالملاقاة،

فالأوّل أبوال وخرء كلّ مالايؤكل لحمه ومايؤكل لحمه إذا كان جلّالا، والشّراب، والمسكر، والفقاع، والمنيّ، والدّم المسفوح، وكلّ مائع نجس بغيره.

والثَّانى أن يماسّ الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والنَّعلب والأرنب والكافر.

والثَّالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة.

ولاحكم لماعدا ماذكرناه في التّنجيس.

#### الفصل الثّالث:

الطُّهَّارة على ضربين: وضوء وغسل.

وأحكام الوضوء على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض منه سبعة أشياء:

النيّة وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى مكلّفه سبحانه، وموضعها في ابتدائه، فإن أخلّ بها المتوضّىء أوبشىء من صفاتها فوضؤه باطل.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرّأس إلى محادر الذّقن مادارت عليه الإبهام والوسطى من اليد اليمني عرضًا بكفّ من الماء.

وغسل الذّراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، يبدأ الرّجل بظاهر السّاعد والمرأة بباطنه، فإن زاد في الحدّ المغسول متدّينًا أونقص منه أوجعل موضع الغسل مسحًا على كلّ حال فوضؤه باطل، وكذلك حكمه إن بدأ بالأصابع وختم بالمرفق.

ومسح مقدّم الرّأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشُّعرِ، وبجزئ بإصبع واحد.

ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ـ وهما موضع معقد الشراك ـ بفضل نداوة الوضوء، فإن مسح غير الجهة المشر وعة، أواستأنف للمسح ماءًا جديدًا، أوجعل موضع المسح غسلًا على حال، أوتديّن بالزّيادة عليها بطل الوضوء.

والتَّرتيب: وهو أن يبدأ بوجهه ثمَّ يده اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ رأسه ثمَّ رجليه، فإن خالف التَّرتيب عن قصد أوسهو عاد فرتّب، فإن لم يفعل فلاوضوء له.

والموالاة وهي أن يصل توضَّئه الأعضاء بعضها ببعض، فإن جعل بينها مهلة حتىً جفَّ الأوّل بطل الوضوء.

والمسنون: وضع الإناء عن النمين، وغسل اليدين قبل إدخالها الإناء من النّوم مرّة ومنالبول مرّة ومن الغائط مرّتين، والمضمضة، والسّواك، والاستنشاق، وتثنية الغسل فى الوجه واليدين وذكر الله والصّلاة على محمّد وآله صلّى الله عليه وآله، والتّفرّد به. ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه إلا وهو على يقين من فعله متكامل الواجب فإن نهض وهذه حاله لم يلتفت إلى شكّ يحدث، ولا تصحّ الصّلاة إلا بطهارة متيقّنة فمتى شكّ فيها استأنفها، ولا يجوز له تثليث الغسل على حال فإن ثلّث فسد الوضوء.

والأغسال على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض ثهانية أغسال: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النّفاس، وغسل الاستحاضة المخصوصة، وغسل مسّ الميّت. وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة. ويلزم مريدها الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كلّ وغسل ماعلى الجسم من النّجاسة.

وافتتاحها بالنيّة وهى العزم على الغسل بصفة لرفع الحدث واستباحة الصّلاة لوجوبه على وجه القربة، ثمّ غسل الرّأس في الجنابة إلى أصل العنق ثمّ الجانب الأين من العنق إلى تحت القدم، ثمّ الجانب الأيسر كذلك، ويختم بغسل الرّجلين. فإن ظنّ بقاء شيء من صدره أوظهره لم يصل إليه الماء فليتبع بإراقة الماء على صدره وظهره، وإن كان على شيء من جسده شعر فعليه تمييزه ليصل الماء إلى البشرة، فإن كان عليه سوار أودملّج أوخاتم أوفى وسطه سير فليحرّكه ليدخل الماء تحته، وإن كان ضيّفًا لايتحرّك فلينزعه. والترتيب فيه واجب، والموالاة غير واجبة. وإذا فعل ذلك تمّت طهارته وجازت له الصّلاة

ولايحتاج إلى وضوء. ويستحبّ أن يغسل يدمه فبل إد نالها الإباء ملات مرّات. فاعدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ممّ نرسب غسل الحنابه.

وغسل الميّت: وجهة وجوبه مصلحه الحيّ وتكرمه المسلم. وصفه: أن يبدأ الغاسل فينجى الميّت ويوضّنه وضوء الصّلاة، بمّ بغسل رأسه إلى عنقه، بمّ جانبه الأعن من أصل عنقه إلى تحت قدمه، تمّ جانبه الأيسر كذلك بالسّدر ومائه، بنولى الغسل واحد والعّب آخر، تمّ يغسله بانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء، بمّ بالبه كذلك بماء قراح.

و بلزم متولّيه أن يفتتحه بالنّية وهي العزم على الوجه الّذي بيّناه فاصدا تكرمة المبّت لوجو به عليه قربة إلى الله تعالى.

وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد نلاث.

وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقًا، وجهة وجوب هذين الغسلين كونها سرطًا في تكفير الذّنب وصحّة التّوبة منه فيلزم العزم عليها لهذا الغرض لكونها مصلحة في التّكليف بشرط الإخلاص له سبحانه. ويلزم افتتاحها بالوضوء وترتيبها بعده كترتيب غسل الجنابة.

وأمّا الأغسال المسنونة فثلاتون غسلا: غسل الجمعة، وغسل الفطر، وغسل الأضحى، وغسل الغدير، وغسل يوم المبعت، وغسل النّصف من شعبان، وغسل ليلة شهر رمضان، وغسل ليلة النّصف منه، وغسل ليلة سبع عشر منه، وغسل ليلة النّصف منه، وغسل ليلة النقطر، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل إحرام العمرة، وغسل دخول مكّة، وغسل دخول المسجد، وغسل دخول الكعبة، وغسل زيارة البيت من منى، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول مسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله وغسل زيارته صلّى الله عليه وآله وغسل زيارة مشاهد الأثمة عليهم السّلام، وغسل صلاة الاستسقاء وغسل صلاة الحاجة، وغسل المولود.

ومن السّنة من مريد شيء من هذه الأغسال أن يفتتحه بالوضوء والنّية ثمّ ترتّبه ترتيب غسل الجنابة. والنّية أن يعزم على فعله لصفته المشروعة لكونه لطفًا له في المندوب إليه مخلصًا به لمكلّفه سبحانه، ولانجوز له فعله وهو محدب حتى يرفع حدنه بطهارته المختصّة به، إذبها تستباح الصّلاة دون الغسل.

# الفصل الرّابع في فرض التّيمّم:

فرض التيم يتعين عند عدم الماء أوحصول مانع منه من سدّة برد أومرض أوجرح أوعطش أوحصول علم أوظن بفوت الوقت قبل الوصول إليه أوتعذر مايبتاع به من التمن أوكون الثّمن مجحفًا به أوفقد الملك والإذن فيه أوكونه نجسًا عند آخر الوقت، بعد أن يطلبه فاقده أمامه وعن عينه وعن يساره مقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السّهلة. ولا يصحّ بغير التّراب من جميع الأجناس، وأفضل ذلك عوالي الأرض، ويجوز من مهادها و بكلّ تراب طاهر.

وكيفيّته: أن يزيل المحدث ماعلى فرجه وجسده من النّجاسة بالتّراب وغيره، ثمّ يضرب الأرض بيديه جميعًا ويرفعها فينفضها ويسح بهاوجهه من قصاص شعر الرّأس إلى طرف الأنف، ثمّ يسح ظاهر كفّه اليمنى بباطن اليسرى من الزّند إلى أطراف الأصابع ثمّ ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك. فإن كان موجبه حدثًا يوجب الغسل ضرب الأرض ضربتين: أحداهما لوجهه والأخرى ليديه، وجميعه واجب والترتيب شرط في صحّته ولابد من افتتاحه بنيّة حقيقتها العزم على فعله بصفته لتصلّى به لوجوبه متقرّبًا به إلى الله.

فإذا أوقعه على هذا الوجه جازت له صلاة اللّيل مالم يحدث ماينقض الطّهارة أويتمكّن من استعال الماء، وإذا صلّى المكلّف بتيمّم صلاة وخرج عنها ووقتها باق فعليه إعادتها وترتيبها بمقدار مابقى من الوقت، فإذا تمكّن من استعال الماء توضّأ إن كان حدئه الماضى من أحداث الوضوء أواغتسل إن كان من أحداث الغسل واستقبل الصّلاة، ولاإعادة عليه صلاته بتيمّمه.

## فصل في أحكام الجنائز من فروض الكفاية:

فيلزم من حضر مسلمًا قد احتضر أن ينقله إلى موضع مصلاً و، وللوجّهه إلى القبله، ويلقّنه جمل المعارف وكلمات الفرج، فإذا فضى نحبه فليغمّض عينه، ويطبق قاد، وبحدّ يديه مع جنبيه ويمدّ رجليه، يتولّى ذلك منه الرّجال، وإن كانت امرأة تتولّى ذلك منها النّساء المأمونات العارفات، وإن فقد الرّجال في حتّ الرّجل تولّى ذلك ذو أرحامه من النّساء أوالمأمونات من الأجانب وكذلك الحكم في المرأة مع عدم النّساء، ولايقرب موضعه بنوح ولاغيره من القبائح.

وليكثر عنده من تلاوة القرآن، وإن كان ليلاً أُسرج عليه في البيب مصباح، ولا يجعل علمه حديد.

فإذا أريد غسله فلينتقل إلى سريره متوجّهًا إلى القبلة ويغسل على الوجه الّذى ذكرناه فى باب الأغسال، يتولّى ذلك العارف، ويصبّ الماء عليه آخر، وليكثر من قوله: عفوك عفوك.

وإن كان الميّت رجلًا بين النّساء غسله ذوات أرحامه، فإن لم يكن له فيهنّ ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهنّ مغمضات، وإن كانت امرأة بين الرّجال غسلها زوجها أوبعض محارمها، فإن لم يكن فيهم محرم غسلها المأمون مغمّضًا في نيابها.

ويغسل المحرم كالمحلّ، ولايقرب بطيب.

ويغسل القتيل ظالمًا كان أومظلومًا إلاّقتيل معركة الجهاد فإنّه لايغسل وإن كان جنبًا، ويدفن بثيابه إلاّالسّراويل والخفّ والفروة والقلنسوة، فإن أصاب سيئًا من ذلك دم دفن معه إلاّالخفّ.

وإذا مات الجنب أوالحائض أوالنفساء غسلوا غسلًا واحدًا.

فإذا فرغ من تغسيله فليغسل يديه إلى المرفقين، ويطرح عليه بوبًا ينسَفه به، ويحسو أسفله بقطن، ويؤزّره بالخامسة، ثمّ يكفّنه في درع ومئزر ولفافة وغط، ويعمّمه ويحتنكه ويرخى له ذؤابتين على صدره أحداهما على يمينه والآخر عن شاله والأفضل أن يكون الملافّ ثلاثًا إحداهن حبرة يمنيّة، وتجزئ واحدة.

وأفضل الأكفان الباب البياض (كذا) من الفطن والكتّان، ويجوز بغيرها تمّاتجوز فيه الصّلاة، وإن لم يكن له إلاّنهميص واحد كفّن فيه بعد قطع الأزرار حسب.

وليحصل معه جريدتان خضراوان من جرائد النّخل إحداهما لاصقة بجلده، والأخرى بين الدّرع واللّفافة، ويحنّط بئلاتة عشر درهمًا وثلث كافورًا، ويجزئ منقال واحد، يجعل على مساجده السّبع وطرف أنفه، تمّ يعقد كفنه وينقل إلى سريره، ولتكن حملته أربعة من المسلمين، وليمش منيعوه ولايركبون خلف الجنازة وعليهم السّكينة والوقار والخشوع، مستغفرين الله تعالى له سافعين إليه سبجانه فيه.

ويستحبّ للرّجل أن يحفى ويحلّ أزِراره في جنازة أبيه وجدّه لأبيه دون من عداهم. وإذا رأى المرء جنازة فليقل:

ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ، هَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ، ٱللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَتَسْلِيًا، سُبْحَانَ ٱلْمُتَفَرِّدِ بِٱلْبَقَاءِ وَقَاهِرِ ٱلْخَلْقِ بِٱلْمُوتِ. فإذا أصحر به فليصل عليه حسب ماتقدّم وصفه من صلاة الجنائز.

نم ينتقل إلى قبره، فعط رأسه إلى رجلى القبر وبينها مسافة، فإذا استقرّت الجنازة تركت مهلة ثمّ قربت إلى القبر، فتركت هنيئة ثمّ قربت إلى سفير القبر، فإذا عاين المسيّعون القبر فليقولوا:

ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ ِ ٱلْجَنَّةِ، وَلاَ تَجْعَلْهَا حَفِيرَةً مِنْ حُفَرِ ٱلنَّارِ، هَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ. وَرَسُولُهُ

نمّ لينزل إلى القبر من قبل الرّجلين اثنان مؤمنان عارفان يحطّ رأسه أوّلاً ثمّ يسلّانه حتى يضعاه في لحده، ويحلّا عقد الكفن من قبل رأسه ورجليه، ويضع خدّه على التّراب على جانبه الأين متوجّهًا إلى القبلة، وليلقّنه ملحده منها الشّهادتين وأساء الأئمّة عليهم السّلام ويقول:

ٱللَّهُمَّ صِلْ وِخْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَٱرْحَمْ غُرْبَتَهُ وَٱخْفِرْ زَلِّتَهُ، نَزَلَ بِكَ ٱللَّهُمَّ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ فَأَجْعَلْ نَزْلَهُ لَدَيْكَ ٱللَّهُمَّ ٱلْفَوْزَ بِٱلجَنَّةِ وَٱلنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ.

تم يشرج عليه اللّبن، ويصعدان من قبل الرّجلين، تمّ يُهال عليه التّراب، فإذا امتلا

القبر وارتفع التراب عن الأرض فليصبّ عليه الماء، يُبدء بذلك من عند الرّأس ويدور حتى ينتهى إليه من الجانب الآخر، ويُرفع قبره ويُسطح، ولايُرفع أكبر من أربع أصابع مفرّجان، ثمّ ينادى بالانصراف.

فإذا انصرف المسيّعون فليتخلّف عنده رجل عارف، فإذا انقطع عنه حسّ المسيّعين فليقف مستدبر القبلة ووجهه تجاه وجه الميّت وينادي برفيع صوته:

يَافُلانُ بْنُ فُلان آذْكُرِ آلْعَهْدَ ٱلَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ ٱلدَّنْيا: شَهَادَةُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهَ وَحُدَهُ لَاشَرِ يِكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ أَمِيرَ ٱلْؤُمِنِينَ عِلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَنَ \_ وَيعد الأَنْمَة إلى الحَجّة بن الحسن عليهم السّلام \_ خُلَفَاءُ رَسُولِهِ وَحَفظَةُ سَرْعِهِ، وَأَنَّ ٱللهَ وَأَنَّ ٱللهَ وَأَنَّ ٱللهَ وَالنَّارَ حَقَّ، وَٱلسَّاعَةَ آتِينَةً لاَرَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ ٱللهَ وَأَنَّ ٱللهَ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ، إِذَا أَتَاكَ الملكان المقرّبان فسائلاك فقل: ٱللهُ رَبِي لاَأْسُرِكُ بِهِ سَيْئًا، وَمُحَمَّدً نَبِيّ، وَعَلَى وَالْجَسَنُ وَٱلْمُسلَمُ دِينِ، وَاللهُ سُلَمُ دِينِ، وَٱلْأُسلَمُ وَعَلَى وَحُجَّق، وَٱلْإَسلامُ دِينِ، وَٱلْأَسلَمُ وَالْحَسَنُ وَالْكَانِ المَقرّبان وفلان إلى آخرهم \_ أَبِمَّتِي، وَٱلْإِسْلامُ دِينِ، وَٱلْإَسْلامُ دِينِ، وَٱلْقُرْآنُ شِعَارِى وَحُجَّق، وَٱلْكَعْبَةُ قِبْلَق، وَٱلْمُسلِمُونَ إِخْوَانِي. ثمّ ينصرف.

ومن السّنّة تعزية أهله ثلاثة أيّام، وحمل الطّعام إليهم لشغلهم بمصابهم عن اصطناعه.

فيجرداً لفقه والفتاوي

الشّيخ الأجل إلى بعن محمد بن الحسن بعلى اللّيخ الطوسى الشّيخ الطلّ الله والشّيخ الطوسى الشّيخ الطوسى ١٠٤٠٠

# كابئ الطفاع

# باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها

الطَّهارة في الشَّريعة اسم لما يستباح به الدَّخول في الصَّلْة. وهي تنقسم قسمين: وضوء وتيمَّم. ومدار هما على أربعة أشياءٍ: أحدها وجوب الطَّهارة وثانيها ما به تكون الطَّهارة وثالثها كيفيَّة الطَّهارة ورابعها ما ينقض الطَّهارة.

فأمّا العلم بوجوبها فحاصلٌ لكلّ أحد خالط أهل الشّرع ولا يرتاب أحدٌ منهم فيه. و العلم بِما فيه تكون الطّهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالمياه وأحكامها وما يجوز الطّهارة به منها وما لا يجوز والثّاني العلم عا يجوز التّيمّم به وما لا يجوز.

وأمّا ٱلعلم بكيفيّة الطّهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالطّهارة الصّغرى وكيفيّتِها والثّاني العلم بالطّهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها.

وأمّا القسم الرّابع وهو ما ينقض الطّهارة فهو أيضًا على ضربين: أحدهما ينقض الطّهارة الصّغرى ولايوجب الكبرى.

والذى يتبع الطّهارة ممّا يحتاج إلى العلم به، للدّخول في الصّلاة وإنْ لَم يقع عليه اسم الطّهارة، العلم بازالة النّجاسات من البدن والثياب، لانّه لا يجوز الدّخول في الصّلوة مع نجاسةٍ على البدن او التّوب كما لا يجوز الدّخول في الصّلاة مع عدم الطّهارة ونحن نرتّب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه، إن شاءً الله.

امًا العلم بوجوب الطُّهارة فقد بيِّنًا حصوله لا محالة فلأجل ذلك لم نشرع فيه.

وامًا ما به تقع الطّهارة من المياه وغيرها فيجب أن يكون العلم به مقدّما على العلم بكيفيّة إيقاعها, فلأجل ذلك بدأنا به في اوّل الكتاب ثمّ نَذكر بعد ذلك ما وعدنا من الأقسام الأخر، إن شاء الله.

## باب المياه وأحكامها:

وما يجوز الطهارة بدمنها وما لا يجوز وبيان ما يقع فيها ممّا يغير حكم الطّهارة منها وما يرفع ذلك الحكم عنها:

الماءُ كله طاهرٌ ما لم يقع فيه نجاسةٌ تفسده وهو على ضربين: طاهرٌ مطهّر وطاهرٌ ليس بمطهّر.

فأمّا الماء الطّاهر الذّى ليس بمطهّر، فالماه المضافة، مثل ماء الباقلى وماء الآس وماء الورد. وهذه المياه لا يجوز استعمالها في شيء من الطّهارات ولا في إزالة النّجاسات من البدن والثّياب، ولا بأس في الشّرب وغيره ما لم يقع فيها شيء من النّجاسة، فإن وقع فيها شيء من النّجاسة فلا يجوز استعمالها اللّ عند الضّرورة والخوف من تلف النفس.

وأمًا الطاهر المطهّر فهو كل ما يستحقّ إطلاق اسم الماء من غير إضافة، وهو على ضربين: جار وراكد.

فالمياه الجارية كلّها طاهرةٌ مطهّرةٌ لا ينجّسها شيء مّا يقع فيها من النّجاسات إلّا ما يغير لونها أو طعمها أو رائحتها فإنّه متى تغيّر شيءٌ من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النّجاسات فلا يجوز استعالها في الطّهارة.

والمياه الرّاكدة على ثلاثة أقسام: مياه الغدران والقلبان والمصانع، ومياه الأوانى المحصورة، ومياه الآبار.

فأمّا مياه الغدران والقلبان فإن كان مقدارها مقدار الكرّ وحدّ الكرّ ثلاثة أشبار ونصف عمقًا، أو يكون ونصف طولاً في ثلاثة أشبار ونصف عمقًا، أو يكون مقداره ألفًاومأتى رطل بالعراقى فإنّه لاينجّسها شي ممّايقع فيها من النّجاسات إلاّ ماغير لونها أو طعمها أو رائحتها فإن تغيّر أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة فلا يجوز

استعالها على حال، وان مان بعبرها من قبل نفسها أو بنا بالاقتها من الاحساء الطّاهرة قاله لا بأس باستعالها ما لم تسلبها إطلاق اسم الماء وإن غير لونها أو طعمها أو راتحتها، وإن كان مقدارها أقلَّ من الكُرْ قانّه تنجّسها تلّ ما نقع فيها من النّجاسات ولا بجوز استعالها على حال، ويكره استعال هذه المياه مع وجود المناه الجارية والمباه المنفّن طهارها.

ولا ننجّس مياه الغدران بولوغ السّباع والبهائم والحسرات وسائر الحبوان فيها إلاّ الكلب خاصّة والخنزير فإنّه ينجسها إن كان دون الكرّ، وإن كانت زائده على الكرّ فلس به به بأس.

وأمّا مياه الأوانى المحصورة فإن وقع فيها سىء من النّجاسة أفسدها ولم بجز استعالها، وإن كان ما يقع فيها طاهرًا فلا بأس باستعالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء، وإن غير لونها أو طعمها أو رائحتها فلا بأس باستعال المياه وإن كانت فد استعملت مرة أخرى فى الطّهارة إلّا أن يكون استعالها فى الغسل من الجنابة أو الحيض أو ما يجرى مجراهما أو فى إزالة النجاسة، ولا بأس للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل.

ولا بأس بأسئار المسلمين واستعال ما شربوا منه في الطّهارة سواءً كان رجلاً أو امرأة ويكره استعال سؤر الحائض إن كانت متهمة، وإذا كانت مأمونةً فلابأس به، ولا يجوز استعال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار، وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمّد عليهم السّلام، ولا بأس بسؤر كلّ ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان، ولا بأس باستعال سؤر البغال والحمير والدّواب والهرّ وغير ذلك إلّا الكلب خاصة والخنزير، وكذلك لا بأس بأسئار الطّيور كلّها إلّا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أنر دم.

وماء الحيّام سبيله كسبيل الماء الجارى إذا كانت له مادّة من المجرى، فإن لم يكن له مادّة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة، فإن علمت فيه نجاسةً أو أدخل يده فيه يهودى أو نصر انى أو مشرك أو ناصبٌ ومن ضار عهم من أصناف الكفّار فلا يجوز استعاله على حال،

ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الإناءِ ثلاث مرّات:

إحداهنّ وهي الاولى بالتراب. وكذلك كلّ إناء وفع فمها نجاسةٌ وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ملات مران غير أنّه لايعتبر غسلها بالتراب إلّا في ولوغ الكلب خاصّة، وقد روى أنّه بكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرّةً واحدة والأحوط ما قدّمناه.

ومتى مات فى الآنية حيوان له نفسٌ سائلة نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الإناء حسب ما قدّمناه، والفأرة إذا ماتت فى الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل الإناء سبع مرّات وكذلك حكم الخمر، وكلّ ما يقع فى الماء فهات فيه ممّا ليس له نفسٌ سائلةً فلا بأس باستعمال ذلك الماء الاّالوزغ والعقرب خاصّة فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء حسب ما قدّمناه.

وإذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثمّ خرجا حيًّا لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعاله على حال. والوزغ إذا وقع في الماء تمّ خرج منه لم يجز استعاله على حال، وإذا كان مع الإنسان إناءان أو ما زاد عليها ووقع في أحدهما نجاسةٌ ولم يعلمه بعينه وجب عليه إهراق جميعه والتّيمّم للصّلاة إذا لم يقدر على غيره من المياه الطّاهره.

وأمّا مياه الآبار فإنّها تنجس بكلّ ما يقع فيها من النّجاسات ولا يجوز استعبالها قبل تطهيرها، فإن وقع في البئر خمرٌ أو فقّاع أو شرابٌ مسكرٌ أو منى أو دم حيض أو بعير فهات فيه وجب نزح الماء كلّه، فإن تعذّر ذلك عليه يتراوح على نزحه أربعة رجال من الغداة إلى العشيّ يتناوبون عليه. وإن مات فيه انسانٌ وجب أن ينزح منه سبعون دلوًا. وإن مات فيه حمارٌ أو بقرةٌ أو دابّةٌ وجب أن ينزح منه كرّ من ماء إذا كان الماء أكثر من كر، فإن كان أقلّ منه وجب نزح جميعه، فإن مات فيها كلبٌ أو شاةٌ أو ثعلبٌ أو سنورٌ أو غزالٌ أو خنزيرٌ وما أشبهها نزح منها أربعون دلوًا، وقد روى أنّه إذا وقع فيها كلبٌ وخرج منها حيًّا نزح منه سبع دلاءٍ.

فإن ماتت فيها فارة نزح منها تلاث دلاءٍ إذا لم تتفسّخ، فإن تفسّخت نزح منها سبع دلاءٍ. فإن مات فيها عصفور وما أشبهه نزح منها دلو واحد. وإذا بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوًا، فإن بال فيها صبى نزح منها سبع دلاءٍ، فإن كان رضيعًا لم يأكل الطّعام نزح منها دلوً واحد. فإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبةً نزح منها خمسون دلوًا وإن كانت يابسةً

نزح منها عسر دلاء.

فإن وقع فبها حمَّهُ أو وزعهُ أو عفربُ فهانت فيها بزح منها بلاب دلامٍ، وإن ارنمس فيها جنبٌ نزح منها سبع دلاءٍ، فإن وقع فبها دمٌ وكان كميرا نزح منها خمسون دلوا، وإن كان قليلا نزح منها عشر دلاءٍ.

وكلّ ما أكل لحمه من الحيوان والبهائم والطّيور فإنّه لا بأس برومه وذرقه إذا وقع في الماء إلّا ذرق الدّجاج خاصّة فإنّه إذا وقع في البئر وجب نزح خمس دلاء منها. ومنى وقع سيء من النّجاسة في البئر أو مات فيها نبيء من الحيوان فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء، فإن تعذّر ذلك نزح منها إلى أنّ يرجع إلى حال الطّهارة.

وهذه المياه التى ذكرناها منى لحنها حكم النّجاسة فلا يجوز استعالها فى الوضوء والغسل معًا ولا غسل النّوب ولا فى إزالة النّجاسة ولا فى السّرب، فمن استعملها فى الوضوء أو الغسل أو غسل النّوب مم صلّى بذلك الوضوء وفى تلك النّياب وجب عليه إعادة الوضوء والغسل وغسل النّوب بماء طاهر وإعادة الصّلاة سواءً كان عالماً فى حال استعاله لها أو لم يكن إذا كان قد سبقه العلم بحصول النّجاسة فيها، فإن لم يتيقن حصول النّجاسة فيها قبل استعالها لم يجب عليه إعادة الصّلاة ووجب عليه ترك استعالها فى المستقبل اللّهم إلّا أن يكون الوقت باقيًا فإنّه يجب عليه إعادة الصّلاة.

فإن استعمل شيءٌ من هذه المياه النّجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به بأسّ بأكل ذلك الخبز لأنّ النّار قد طهّرته، ولا بأس باستعال هذه المياه في الشّرب عند الضّرورة إليها ولا يجوز ذلك مع الاختيار.

ومتى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه المياه النّجسة فليتيمّم ويصل ولا يتوضّأ بذلك الماء، ومتى حصل الإنسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يغرف به الماء لوضوءه فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه وليس عليه شيء، فإذا أراد الغسل للجنابة وخاف إن نزل إليها فساد الماء فليرشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثمّ ليأخذ كفًّا من الماء فليغتسل به.

ويستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة وخمسة أذرع إذا كانت فوقها، وإن كانت الأرض صلبة فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها.

ويكره استعال الماء الذي أسخنته السّمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة، ولا بأس بالوضوء أو الغسل من العيون الحميّة ولا بأس ايضًا بالشرب منها ويكره التّداوي بها.

# باب آداب الحدث وكيفيّة الطّهارة:

إذا أردنا أن نبين كيفيّة الطّهارة فالواجب أن نبيّن آداب ما يتقدّمها من الأحداث ثمّ نتبعها بذكر كيفيّتها وترتيبها وأحكامها.

فإذا أراد الإنسان الحدث فليستتر عن النّاس بحيث لا يراه أحد، وإذا أراد الدّخول إلى المكان الذي يتخلّى فيه فليدخل رجله اليسرى قبل اليمنى فليقل: بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرّجس النّجس السخبيث المخبّث الشيطان الرجيم، وَلُيغَطِّ رَأْسَهُ. فَإِذا أَراد القعود لحاجته فلا يَسْتَقْبِلِ القبلة ولا يستدبرها إلّا أن يكون الموضع مبنيًا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة، ولا يستقبل الشّمس ولا القمر ولا يستقبل الرّيح بالبول، ولا يتغوّط على شطوط الأنهار ولا في المياه الجارية ولا الرّاكدة ولا يبولن فيها، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء ولا يتغوّط أيضًا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ولا مواضع اللّعن، ولا فيء النزّال، ولا المواضع التي يتأذّى المسلمون بحصول النّجاسة فيها، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يبولن في حجرة الحيوان ولا في الأرض الصّلبة، وليطلب موضعًا مرتفعًا من الأرض يجلس عليه.

فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستنجاء فليستنج فرضًا واجبًا، ويجزئِه أن يستنجى بثلاثة أحجار إذا نقى الموضع بها، فإن لم ينق بها زاد عليها، فإن نقى بواحدة استعمل الثلاثة سنّة. ولا يستعمل الأحجار التي استعملت في الاستنجاء مرّةً أخرى ولا يستنج بالعظم ولا بالرّوث، ويجوز استعمال الخزف بدلًا من الأحجار، وإن استعمل الماء بدلًا من

الأحجار كان أفضل فإن جمع بينها كان أفضل من الاقتصار على واحد منها، فإذا استنجى بالماء فليغسل موضع النجو إلى أن ينقى ما هناك وليس لما يستعمل من الماء حدُّ محدود.

فإذا فرغ من غسل موضع النّجو وأراد غسل الإحليل فليمسح بإصبعه من عند مخرج النّجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، ثمّ يرّ إصبعيه على القضيب وينتره ثلاث مرّات، وليغسل إحليله بالماء، ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجود الماء، وأقل ما يجزى من الماء لغسله مثلا ما عليه من البول، وإن زاد على ذلك كان أفضل.

وليس على الإنسان استنجاءً من شيء من الأحداث إلا من البول والغائط حسب ما قدمناه، وإذا بال فليس عليه إلا غسل مخرج البول وليس عليه استنجاء.

ولا يجوز الاستنجاء باليمين ألا عند الضّرورة، ولا يستنجى باليسار وفيها خاتمً عليه اسمٌ من أسهاء الله تعالى وأسهاء أنبيائه أو أحد من الأثمّة عليهم السّلام، وإن كان في يده شيءٌ من ذلك أو خاتمٌ فصّه من حجر زمزم فليحوّله.

ولا يقرأ القرآن وهو على حال الغائط سوى آية الكرسيّ، ويجوز له أن يذكر الله تعالى فيها بينه وبين نفسه فإن سمع الأذان فليقل مع نفسه كها يسمعه استحبابًا، ولا يستعمل السّواك ولا يتكلّم وهو على حال الغائط إلّا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة.

ويستحب له أن يغسل يده قبل إدخالها الإناء من حدث الغائط مرّتين ومن النّوم والبول مرّة ومن الجنابة ثلاث مرّات، فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شيء وجاز استعال ذلك الماء أللّهم إلّا أن تكون على يده نجاسة فيفسد بذلك الماء إلّا أن يزيد على الكرّ ولا يحمل شيئًا من النّجاسة.

فإذا فرغ من الاستنجاء قام من موضعه ومسح بده على بطنِه وقال: ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَمَاطَ عَنَى ٱلْأَذِي وَهَنَّأَنِي طَعَامِي وَشَرَابِي وَعَافَانِي مِنَ ٱلْبَلْوَي.

فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيه فليخرج رجله اليمني قبل اليسرى وليقل: ٱلْخَمْدُلِلهِ ٱلَّذِي عَرَّفَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِي جَسَدِي قُوَّتَه وأَخْرَجَ عَنِي إَذَاهُ، يَا لَهَا نَعْمَةً يَا لَهَا فِعْمَةً يَا لَهَا نَعْمَةً يَا لَهَا فَعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً لاَ يُقَدَّرُ ٱلْقَادِرُونَ قَدْرَهَا.

فإذا أراد أن يتوضّأ وضو الصّلاة فليجعل الإناء على يمينه وليقل إذا نظر اليها: ٱلْحُمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلماء طَهُورًا وَلَمْ يَجْعَلُهُ نَجِسًا، ثمّ يقول: بسم الله وبالله، ويأخذ كفًا من الماء فيتمضمضُ به ثلاثًا ويقول: أللَّهُمَّ لقنى حُجّتى يَوْم اَلْقَاكَ وَأَطلق لِسَانِي بِذِكْرِكَ، ويأخذ كفًّا أخر ويستنشق به ثلاثًا ويقول: أللَّهُمَّ لاَ تُحرَمنى طبّبات الجنان واجعلنى مَّن يشمّ ريحها ورجعانها.

ثمّ يأخذ كفًّا آخر فيضعه على جبهته فيغسل به وجهه، وحدَّه من قصاص شعر الرَّأس إلى محادر شعر الذَّقن طولًا ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضًا، فها خرج من ذلك فليس من الوجه ولا يجب غسله ولا مسحه "ثمّ يأخذ كفًّا آخر فيغسل به وجهه ثانيًّا على ما وصفناه.

ثمّ يأخذ كفًّا آخرفيضعه على مرفقه الاين فيغسل به يده مرَّةً إلى أطراف الأصابع ويغسل معه المرفق، ثمّ يغسله دفعةً أخرى بكف آخر من الماء يضعه على باطن ذراعه فيغسلها من المرفق إلى أطراف الأصابع.

ثمّ يغسل يده اليسرى مرّتين كما يغسل يده اليمنى، ثمّ ليمسح بباقى نداوة يده من قصاص شعر الرّأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة، ثمّ ليمسح ظاهر قدميه بما بقى فيهما من النّداوة إلى الكعبين وهما النّابتان في وسط القدم ولا يستانف لمسح الرّأس والرّجلين ماءً جديدًا.

والمرأة تفعل في وضوئها مثل ما ذكرناه إلا أنّها تبتدى في غسل يديها بباطن ذراعيها، والرّجل يبتدى بظاهر هما، ويجوز لها أن لاتضع قناعها في صلاة الظّهر والعصر والعشاء الآخرة بل تدخل أصابعها تحت القناع، ولابدّ لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب.

والمضمضة والاستنشاق سنتان وليسا بفرضين لا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة ولا يكونان أقل من ثلاث مرّات، وما قدّمناه من التّسمية على حال الطّهارة والدّعاء عند غسل الأعضاء فمندوب إليه لا يخلّ تركه بالطّهارة إلّا أن يكون تاركه مهملًا سنّةً ومضيّعًا فضيلة، وغسل الوجه مرّةً واحدةً فريضة ومرّتين سنّةً: وفضيلة فمن زاد على المرّتين فقد

أبدع وكذلك غسل اليدين، ولا يستقبل الشّعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق ولا يجعله غايةً ينتهي إليها في غسلها.

والمسح بالرَّأس لا يجوز أقلَّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة، ولا يستقبل أيضًا شعر الرَّأس في المسح ولا يسح بالرَّأس أكثر من مرَّة واحدة، ولا يجوز المسح على الأذنين فمن مسحها كان مبدعًا، ولا يجوز المسح على العامة ولا القلنسوة ولا غيرهما ممّا يغطّى الرَّأس فمن مسح على شيء من ذلك فلا طهارة له:

والمسح على الرّجلين بالكفين من رووس الأصابع إلى الكعبين فإن بدأ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع فقد أجزأه، فإن اقتصر في المسح عليهها بإصبع واحدة لم يكن به بأس إلّا أنّ الأفضل ماذكرناه.

ولا يجوز المسح على المنفين ولا الجوربين، ولا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك، ولا يجوز المسح على غير العربي من النعال ولا الخفين فمن فعل ذلك فلا طهارة له إلا في حال الضرورة لأن من خاف على نفسه في بعض الأحوال من نزع الخفين من عدو أوسبع أو برد شديد فإنه لا بأس بالمسح عليها ولا يجوز ذلك مع الاختيار.

وأقلّ ما يجزى من الماء في الطّهارة كفّ للوجه وكفّان لليدين، والإسباغ يكونُ بقدار مُدّ من الماء فإن لم يكن مع الإنسان إلّا كفّ واحدٌ من الماء قسّمه ثلاثة أقسام واستعمله مثل الدّهن.

والنيّة في الطّهارة واجبة، ومتى نوى الإنسان بالطّهارة القربة جاز أن يدخل بها في صلوات النّوافل والفرائض ولا يحتاج إلى استئناف الطّهارة للفرض والتّرتيب واجب في الطّهارة، فمن قدّم شيئًا من أعضاء الطّهارة على شيء وجب عليه الرّجوع إلى المؤخّر وغسله أو مسحه وتأخير ما قدّمه عليه. مثاله أن يغسل يده قبل وجهه أو يسح برأسه قبل غسل يديه أو يسح برجليه قبل مسح رأسه فإنّه يجب أن يغسل وجهه ثمّ اليدين يقدّم غسل اليمين منها على اليسار ثمّ يسح برأسه ثمّ يسح برجليه، فإن خالف ما ذكرناه فلا طهارة له.

والموالاة أيضًا واجبةً في الطّهارة ولا يجوز تبعيضها إلّا لعذر. فإن بعّضها لعذر أو لانقطاع الماء عنه جاز إلّا أنّه يعتبر ذلك بجفاف ما وضّأه من الأعضاء، فإن كان قد جفّ وجب عليه استئناف الوضوء فإن لم يكن قد جفّ بني عليه ولم يجب عليه استئناف الطّهارة.

ولا يجوز غسل الرّجلين في الطّهارة لأجلها، فإن أراد الإنسان غشلها للتّنظيف قدّم غسلها على الطّهارة ثمّ يتوضّأ وضوء الصّلاة، فإن نسى غشلها حتى ابتدى بالطّهارة أخّر غسلها إلى بعد الفراغ منها ولا يجعل غسلها بين أعضاء الطّهارة.

وإن كان في إصبع الإنسان خاتمٌ أو في يده سيرٌ وما أشبهه فليحرّكه ليصل الماء إلى ما تحته، فإن كان ضيقًا حوّله إلى مكان آخر وكذلك يفعل في غسل الجنابة.

ولا بأس أن يقع شيء من الماء الذي يتوضّأ به على الأرض ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه، وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجى به لم يكن به بأس، وكذلك إن وقع على الأرض ثمّ رجع إليه أللهم إلا أن يقع على نجاسةٍ ثمّ يرجع عليه فإنّه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء.

ولا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطّهارة بالمنديل بعد الفراغ منها فإن تركها حتى يجفّ الماء كان أفضل ولا بأس أن يصلّى الإنسان بوضوء واحدٍ صلوات اللّيل والنّهار ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء، فإن جدّد الوضوء عند كُلّ صلاةٍ كان أفضل.

وإن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح وما أشبهها وكان عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها، فإن لم يمكنه مسح على الخرقة، وإن كان جراحًا غسل ما حولها وليس عليه شيء.

ويكره أن يستعين الإنسان فى وضوئه بغيره يصب عليه الماء وينبغى أن يتولّاه هو بنفسه فإنّه أفضل، ومن وضّأة غيره وهو متمكّنٌ من توليّه بنفسه لم يجز ذلك عنه، فإن كان عاجزًا عنه لمرض أو مايقوم مقامه بحيث لايتمكّن منه لم يكن به بأس.

باب من ترك الطّهارة متعمّدًا أو ناسيًا أو شكّ فيها أو في شيء منها ثمّ صلّى: من ترك الطّهارة متعمّدًا أو ناسيًا ثمّ صلّى وجبت عليه الطّهارة وإعادة الصّلاة، ومن سكّ فى الوضوء والحدث وتساوت ظنونه وجبت عليه الطّهارة. فإن صلى والحال هذه وجبت عليه إعادة الوضوء وجب عليه الوضوء، ومن شك فى الحدث وهو على يقين من الوضوء لا يجب عليه إعادة الوضوء.

قإن شكّ في الوضوء وهو جالسٌ على حال الوضوء لم يفرغ منه وجب عليه استئناف الوضوء، فإن شكّ في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء لم يلتفت إلى السّك وبني على الوضوء لأنّه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء إلّا بعد الفراغ من استيفائه على الكهال.

فإن ترك الاستنجاء متعمّدًا بالماء أو الأحجار معًا وصلًى وجب عليه الاستنجاء وإعادة الصّلاة وكذلك الحكم إن تركه ناسيًا ثمّ تيقن وجب عليه أن يستنجى ويعيد الصّلاة فإن كان قد استنجى وترك غسل إحليله من البول وجب عليه غسل الإحليل دون الاستنجاء ودون شيء من أعضاء الطّهارة، فإن كان قد صلّى وجب عليه إعادة الصّلاة.

ومن ترك عضوًا من أعضاء الطّهارة متعمّدًا أو ناسيًا وصلّى ثمّ ذكر وجب عليه إعادة الوضوء والصّلاة، ومن شكّ فى غسل الوجه وقد غسل اليدين وجب عليه غسل الوجه ثمّ غسل اليدين فإن شك فى غسل اليدين وقد مسح برأسه رجع فغسل يديه ثمّ مسح برأسه فإن شك فى مسح رأسه وقد مسح رجليه رجع فمسح رأسه ثمّ رجليه بما بقى فى يديه من النداوة، فإن لم يبق فيههانداوّة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه، فإن لم يبق فى شىء من ذلك نداوة وجب عليه إعادة الوضوء، فإن انصرف من حال الوضوء وقد شكّ فى شىء من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على يقينه.

#### باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه:

الذّى ينقض الطّهارة: النّوم الغالب على السّمع والبصر والمرض المانع من الذّكر والبول والغائط والرّيحُ والجنابة والحيض والاستحاضة والنّفاسُ ومسّ الأموات من النّاس بعد بردهم بالموت وقبل تطهير هم بالغسل.

وليس ينقض الطَّهارة شيءٌ سوى ما ذكرناه من مذي أو ودي أو قيح أورُعاف أو

نخامةٍ أو فتح جراح أو مس ذكر أو دودٍ خارجٍ من إحدى السّبيلين إلا أن يكون متلطّخًا بالعذرة أو في قل ذلك أم كثر، ولا حلق سعرٍ ولا مسّ شيءٍ من الزّهومات ولا مسّ شيءٍ من النّجاسات ولا تقليم أظفارٍ ولا قبلة ولا مسّ امرأةٍ ولا استدخال أسيافٍ ولا حقنةٍ ولا خروجها إلّا أن يكون ممزوجًا بالعذرة.

ومن جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل وهو خمسة أشياء: الجنابة والحيض والاستحاضة والنّفاس ومسّ الأموات. ونحن نبدأ بأحكامها ونرتّب الأوّل فالأوّل:

# باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها:

الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدّافق في النّوم واليقظة وعلى كلّ حال، والآخر التقاء الحتانين سواء كان معه إنزال أو لم يكن.

وهذان الحكمان يشترك فيهما الرّجال والنّساء، فإن جامع امرأته فيها دون الفرج وأنزل وجب عليه الغسل ولا يجب عليها ذلك، فإن لم ينزل فليس عليه أبضًا الغُسل، فإن احتلم الرّجل أو المرأة فأنزلا وجب عليهما الغسل، فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغُسل.

ومتى انتبه الرَّجلُ فرأى على فراشه منيًّا ولم يذكر الإحتلام وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه ثمّ رأى بعد ذلك عليه منيًّا فإن كان ذلك الثّوب أو الفراش ممّّا يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل وإن كان ممّا لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل.

ومتى خرج من الإنسان ماءٌ لا يكون دافقًا لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم إنّه منى، وإن وجد من نفسه شهوةً إلّا أن يكون مريضًا فإنّه يجب عليه حينئذ الغسل متى وجد فى نفسه شهوةً ولم يلتفت إلى كونه دافقًا وغير دافقٍ، ومتى خرج منه ماءٌ دافق وجب عليه الغسل وإن لم يكن عن شهوة.

ومتى حصل الإنسان جنبًا بأحد هذه الأشياء فلا يدخل شيئًا من المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد الحرام ومسجد المدينه فإنه لا يدخلها على حال ولا يضع فيه شيئًا، وإن كان له فيه شيءٌ جازله أخذه ولم يكن به بأس، وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ فاحتلم فليتيمّم من موضعه ثمّ يخرج منه للاغتسال.

ولا يمس المصحف ولا شيئًا فيه اسمٌ من أسهاء الله تعالى مكتوبًا ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا أربع سور: «سجدة لقهان» و «حم السّجدة» و «النّجم» و «اقرأ باسم ربّك». وإن أراد أن يقرأ القرآن في المصحف، فلا يمس الكتابة ويجوز له أن يمس أطراف الأوراق.

ويكره أن يأكل الجنب الطّعام أو يشرب الشّراب، فإن أرادهما فليتمضمض أوّلًا وليستنشق.

ويكره للمحتلم والجنب أن يناما قبل الاغتسال، فإن أرادا ذلك ذلك توضَّنا وناما إلى وقت الاغتسال.

فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرأ نفسه بالبول، فإن تعذّر عليه فليجتهد فإن لم يتأتّ له فليس عليه شيء وكذلك تفعل المرأة، ثمّ ليغسل يده قبل إدخالها الإناءثلاث مرّات استحبابًا، فإن لم يفعل فليس عليه شيء إلا أن يكون على يده نجاسة فإنّه يفسد الماء إن كان قليلًا على ما قدّمناه، ثمّ ليغسل فرجه. وإن كان قد أصاب شيئًا من جسده منى غسله أيضًا ثمّ ليتمضمض وليستنشق ثلاثًا سنة ثمّ ليأخذ كفًّا من الماء فيضعه على أمّ رأسه ويسح يده عليه ويغسله ويميز الشّعر بأنامله حتى يوصل الماء إلى جميع أصول شعره ويخلّل أذنيه بإصبعيه، ثمّ يأخذ كفًّا ثانيةً وثالثةً فيغسل بها رأسه حسب ما قدّمناه.

فإذا فرغ من غسل رأسه ثلاث مرّات بثلاث أكفّ من ماءٍ أو ما زاد عليه بدأ بوضع الماء على جانبه الأين مقدار ثلاث أكفّ من ماءٍ أو ما زاد عليه وليغسله إلى قدمه ثمّ ليغسل جانبه الأيسر مثل ذلك ويوصل الماء إلى جميع جسده ولا يبقّى شيئًا منه على حال.

وأقلَّ ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدَّهن للبدن وهذا يكون عند الضَّرورة، والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماءٍ فإن استعمل أكثر من ذلك جاز.

وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسةً واحدة أجزأه ويكون ذلك في الماء الجارى أو فيها زاد على الْكرِّ من الواقف ولا يكون ذلك فيها هو أقلَّ، وإن وقف تحت السّاء حتَّى جاء عليه المطر وغسل بدنه أجزأه.

والنيَّة واجبةً أيضًا في الغسل من الجنابة، ويجب أيضًا فيه التَّرتيب: يبدأ بغسل

الرَّأْس ثمَّ بالجانب الأين تمَّ بالأيسر، فإن قدَّم مؤخَّرًا أو أخَّر مقدَّمًا وجب عليه تقديم المؤخَّر وتأخير المقدّم.

والموالاة ليست واجبةً في الغسل من الجنابة بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة ثم يغسل سائر جسده وقت الظّهر ما لم يحدث سيئًا، فإن أحدت وجب عليه إعادة جميع الغسل.

فإذا فرغ من الغسل ثمّ وجد بعد فراغه عنه بللاً فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدّمناه فليس عليه شيء، فإن لم يكن قد استبرأ فعليه إعادة الغسل، وإن كان قد اجتهد وتعرّض للبول فلم يتأتّ له ذلك واغتسل ثمّ وجد بللاً بعد ذلك لم يجب عليه إعادة الغسل

وغسل المرأة كغسل الرّجل سواء، ويستحبّ لها أن تحلّ شعرها إن كان مشدودًا وإن لم تفعل فليس به بأس إلاّ أن يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها فإنّه يلزمها حينئذٍ حلّ شعرها ليصل الماء إلى أصله.

فإن كان على الرَّجل خاتم أو على المرأة دملج أو سيرُوما أشبهها فليوصل الماء إلى ما تحت ذلك، فإن لم يكن ذلك إلا بنزعه نزعاه، وإن جرى الماء تحت قدم الجنب فقد أجزأه وإن لم يجر وجب عليه غسله، ولا بأس أن يختضب الجنب واجتنابه أفضل.

وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده، فإن توضّأ قبله أو بعده معتقدًا بأنّ الغسل لا يجزئه كان مبدعًا. وكلّ ما عدا غسل الجنابة في الأغسال فإنّه يجب تقديم الطّهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدّخول به في الصّلاة، ولا يجوز الاقتصار على الغسل وإنّا ذلك في الغسل من الجنابة حسب، وإن لم يرد الصّلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.

# باب حكم الحائض والمستحاضة والنَّفساء وأغسالهن:

الحائض هي الّتي ترى الدّم الحار الأسود الّذي له دفع وبهذه الصّفات يتميز من دم الحائض العدرة والقرح وغيرها، فإن اشتبه دم الحيض بدم العدرة فلتدخل المرأة

قطنة فإن خرجت منغمسةً بالدّم فذلك دم حيض وإن خرجت متطوّقة فذلك دم العذرة، وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح، فلتدخل إصبعها فإن كان الدّم خارجًا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.

ودم الاستحاضة أصفر بارد، والصفّرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطّهر طهر، فإن اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة فلتعتبر بالصّفات الّتي ذكرناها، فإن اشتبه عليها وكانت من لها عادة بالحيض فلتعمل في أيّام حيضها على ما عرفت من عادتها وتستظهر بيوم أو يومين إذا كان عادتها في الحيض أقل من عشرة أيّام، فإن كان عادتها عشرة أيّام فليس عليها استظهار بل تغتسل.

فإن كانت امرأةً لها عادة إلا أنّها اختلطت عليها العادة واضطربت وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها فكلّها رأت الدم تركت الصّوم والصّلاة وكلّها رأت الطّهر صلّت وصامت الى أن ترجع إلى حال الصّحة، وقد روى أنّها تفعل ذلك ما بينها وبين شهرٍ ثمّ تفعل ما تفعله المستحاضة.

فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ولم يمكنها تميّز دم الحيض من غيره واستمّر بها الدم فلترجع إلى عادة نسائها في أيّام الحيض وتعمل عليها، فإن كن نساؤها مختلفات العاده أو لا يكون لها نساء فلتترك الصّلاة والصّوم في كلّ شهر سبعة أيّام وتصلّى وتصوم ما بقى ثمّ لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال.

وقد روى أنّها تترك الصّلاة والصّوم فى الشّهر الأوّل عشرة أيّام وتُصلى عشرين يومًا وهى أكثر أيّام الحيض، وفى الشّهر الثّانى تترك الصّوم والصّلاة ثلاثة أيّام وتصلى وتصوم سبعة وعشرين يومًا وهى أقلّ أيّام الحيض، والرّوايتان متقاربتان.

وتستقرّ عادة المرأة بأن يتوالى عليها شهران ترى في كل واحدٍ منها الدّم أيّامًا سواء لا زيادة فيها ولا نقصان فمتي ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها وعملت عليه.

والحبلى إذا رأت الدّم في الأيّام الّتي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض، فإن تأخّر عنها الدّم بمقدار عشرين يومًا ثمّ رأته فإنّ ذلك ليس بدم حيض ٍ فلتعمل ما تعمله المستحاضة، ونحن نبيّن حكمها إن شاء الله. فإذا حاضت المرأة فيجب عليها أن تعتزل الصّلاة وتفطر الصّوم وتتوضّأ عند كلّ صلاة وتحتشى وتجلس في مصلّاها فتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلواتها، وإن سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد ولا تدخل المسجد إلا عابرة سبيل ولا تضع فيه شيئًا ويجوز لها أن تتناول منه، ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع، ولا تمسّ المصحف ولا شيئًا فيه اسم الله تعالى.

وأقل الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام، فإن رأت المرأة الدّم يومًا أو يومين فلتترك الصّلاة والصّوم، فإن رأت الدّم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر فذلك دم حيض ، فإن لم تر بعد ذلك إلّا بعد انقضاء العشرة الأيّام فإن ذلك ليس بدم حيض ووجب عليها قضاء الصّلاة والصّوم فيها تركته، فإن رأت الدّم بعد عشرة أيّام فذلك ليس بدم حيض وربّعا كان دم استحاضة ونحن نبيّن حكمه إن شاء الله.

ولا يجوز للرّجل مجامعة امرأته وهى حائض فى الفرج وله مجامعتها فيها دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بمادون الجهاع، فإذا انقطع عنها الدّم فالأولى لزوجها ألاّ يقربها حتى تغتسل، فإن غلبته الشّهوة أمرها بغسل فرجها ثمّ يطأها إن شاء، ومتى وطئها فى أوّل حيضها تصدّق بدينار قيمته عشرة دراهم جياد، وإن وطئها فى وسطه تصدّق بنصف دينار، وإن وطئها فى وسطه تصدّق بنصف دينار، وإن وطئها فى أخره تصدق بربع دينار كلّ ذلك ندبًا وإستحبابًا، فإن لم يتمكّن فليس عليه شىء وليستغفر الله ولا يعود.

فإذا انقطع الدّم عن المرأة ولم تعلم أهى بعد حائض أم لا فلتدخل قطنةً فإن خرجت وعليها شيء من الدّم فهى بعد بحكم الحائض وإن خرجت نقيّةً فليست بحكم الحائض فلتغتسل، هذا إذا كان انقطاع الدّم فيها دون العشرة الأيّام فأمّا إذا زاد على ذلك فقد مضى حيضها على كلّ حال.

وإذا طهرت واغتسلت وجب عليها قضاء الصّوم ولا يلزمها قضاء الصلاة، فإن رأت الدّم وقد دخل وقت الصّلاة ولم تكن قد صلّت وجب عليها قضاء تلك الصّلاة عند اغتسالها من الحيض، وإن طهرت في وقت صلاةٍ وأخذت في تأهّب الغسل فخرج وقت تلك الصّلاة لم يجب عليها القضاء، وإن توانت عن الاغتسال حتى خرج وقتها وجب

عليها القضاء، رإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول رقت العصر وجب عليها قضاء الصّلاتين معًا، ويستحب لها قضاؤها إذا طهرت قبل مغيب الشّمس وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف اللّيل لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة، ويستحب لها قضاء هاتين الصّلاتين إذا طهرت قبل الفجر ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشّمس على كلّ حال.

وإذا أصبحت المرأة صائمةً ثمّ حاضت فلتفطر أى وقتٍ رأت الدّم وإن كان قبل غروب الشّمس بشيء يسير ثمّ تقضى ذلك اليوم والأفضل لها إذا رأت الدّم بعد العصر أن تسك بقيّة يومها تأديبًا وعليها القضاء على كلّ حال، وإذا أصبحت حائضًا ثمّ طهرت فلتمسك بقيّت يومها تأديبًا وعليها قضاء ذلك اليوم، وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض فلتبدأ بوضوء الصّلاة ثمّ لتغتسل كها تغتسل من الجنابة تبدأ بغسل رأسها ثمّ بجانبها الأين ثمّ بجانبها الأيسر حسب ما قدّ مناه، وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء، وإن زادت على ذلك كان أفضل، وإن كان دون التّسعة أرطال أو كان مثل الدّهن في حال الضرورة لم يكن به بأس وأجزأها عن الغسل.

ويكره للمرأة أخ تختضب وهي حائض، ولابأس أن تكون مختضبةً ثمّ يجيئها الحيض. والمستحاضة هي التي ترى الدّم الّذي وصفناه أو تكون قد مضت عليها أيّام حيضها ثمّ رأت بعد ذلك الدّم فإنّه أيضًا دم استحاضة وإن لم يكن بهذه الصّفة، وكذلك إذا مضى عليها أكثر أيّام نفاسها ثمّ رأت الدّم فأنّه أيضًا دم استحاضة.

ومتى رأت هذاالد وجب عليها أن تستبرأنفسها بقطنة عتشى بها فإن خرج الدّم يسيرًا ولم يترشّح على القطنة وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة والاستبدال بالقطنة والخرقة، وإن رأت الدّم قد رشح على القطنة إلا إنَّه لم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكلّ صلاة منا عداها وتغيير القطنة والخرقة، وإن كثر الدّم حتى سال على القطنة وجب عليها في اليوم واللّيلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة والخرقة عند كلّ غسل منها أحدها لصلاة الظهر والعصر تؤخّر الظهر عن أوّل وقته وتصلّى في آخر الوقت وتصلى العصر في أوّل وقته وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب إلى آخر الوقت

وتصلّى العشاء الآخرة فى أوّل وقتها تجمع بينها فى الحال وغسلٌ لصلاة اللّيل وصلاة الغداة تؤخر صلاة اللّيل إلى قرب الفجر وتصلّى صلاة الفجر فى أوّل وقتها، هذا إذا كان عادتها صلاة اللّيل فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها تغتسل لصلاة الغداة.

والمستحاضة لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض ويحلّ لزوجها وطؤها على كلّ حال إذا غسلت فرجها وتوضّأت وضوء الصّلاة أو اغتسلت حسب ما قدّمناه، ولا يجوز لها ترك الصّلاة.ولا الصّوم إلّا في أيّام كانت تعتاد فيها الحيض فإنّه يجب عليها في هذه الأيّام ترك الصّلاة والصّيام.

والنّفساء هى الّتى تضع الحمل وترى الدّم فعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصّلاة والصّوم وامتناع دخول المساجد ومسّ القرآن وما فيه اسمٌ من أسهاء الله تعالى وغير ذلك لا يختلف الحكم فيه، فإذا انقطع الدّم عنها وجب عليها الاستبراء بالقطنة كها يجب على الحائض، فإن استمر بهالدّم فعلت كها تفعله الحائض عشرة أيّام، فإن انقطع عنها الدّم وإلّا فعلت ما تفعله المستحاضة.

ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيّام؛ وقد رويت رواياتٌ مختلفةٌ في أقصى مدّة النّفاس من ثهانية عشر يومًا إلى عشرين وإلى ثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين والعمل على ما قدّمناه.

وإذا أرادت النّفساء الغسل تقدّم وضوء الصّلاة ثمّ تغتسل كما تغتسل الحائض على السواء ويكره للنّفساء الخضاب كما يكره ذلك للحائض حسب ما قدّمناه.

## باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم وإسكانهم الأجداث:

إذا أردنا أن نبين غسل الأموات فالواجب أن نبين ما يتقدّم ذلك من السّنن والآداب، فإذا حضر الإنسان الوفاة يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ويلقّن الشّهادتين والإقرار بالأنمّة عليهم السّلام واحدًا واحدًا ويلقّن أيضًا كلمات الفرج ولا يحضره جنبٌ ولا حائض.

فإن تصعّب عليه خروج الرّوح نقل إلى مصلّاه الّذي كان يصلّى فيه في حياته

ويُتلى القرآن عنده ليسهِّل الله تعالى عليه خروج نفسه.

فإذا قضى نحبه فليغمض عيناه ويسدّلجياه ويدّ ساقاه ويطبق فوه ويدّ يداه إلى جنبه ويغطّى بتوبٍ، وإن كان باللّمل أسرج عنده فى البيت مصباحٌ إلى الغداة ولا يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى.

وينبغى إذا مات الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلا ولا يؤخّر إلّا لضرورةٍ تدعوا إلى ذلك ثمّ يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلًا.

والكفن المفروض للانة أتواب لا يجوز الاقتصار على أقل منها مع التمكّن ونهايته خمسة أثواب لا يجوز الزّيادة عليها، وهى لفّافتان: أحدهما حبرة ينيّة عبريّة غير مطرّزة بالذّهب أو بشيء من الأبريسم وقميص وإزار وخرقة. فهذه الخمسة جملة الكفن وتضاف إليها العمامة وليست من الكفن لأن الكفن هو ما يلّف به جسد الميّت هذا إذا كان الميّت رجلًا. فإن كان إمرأة يستحبّ أن يزاد في أكفانها لفّافة أخرى وغط، وإن اقتصر بها على مئل ما للرجل لم يكن به بأس. ولا يجوز أن يكفّن الميّت في شيء من الحرير والأبريسم المحض فإنّه محظور ولا في الأبريسم المخلّط في الغزل مع الاختيار.ويكره أن يكفّن الميّت في في الكتّان وينبغي أن تكون الأكفان كلّها قطنًا محضًا.

وإن لم يكن للميّت ما يكفّن به من هذه الثّياب وكانت له قميصٌ مخيطة فلا بأس أن يكفّن فيها إذا كانت نظيفة ويقطع أزرارها ولا يقطع أكهامها وإّغا يكره الأكهام فيها يبتدأ من القُمصان.

فإذا حصلت الأكفان فلتفرش الحبرة على موضع نظيف وينثر عليها شيءً من الذّريرة المعروفة بالقمحة ويفرش فوقها الإزار وينثر عليه شيءً من الذّريرة ويفرش فوق الإزار القميص.

ويستحبّ أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعامة: «فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمّدًا عبده ورسوله وأنّ أمير المؤمنين والأئمّة، من ولده بعده يذكرون واحدًا واحدًا \_ أئمّتُه أئمّةُ الهدى الأبرار؟ ويكتب ذلك بتُربة الحسين عليه السّلام إن وجد فإن لم يوجد كتب بالإصبع ولا يجوز أن يكتب ذلك بالسواد.

وإن لم يكن للميّت حبرةً يجعل بدلًا منها لفّافةً أخرى. فإذا فرغ من تحصيل الكفن لفّ بجميعه وعزل.

ويستعد معه من الكافور الذي لم تمسه النّار وزن ثلاثة عشر درهمًا وثلث إن تمكّن من ذلك وهي السّنّة الأوفى، فإن لم يتمكّن منه فالأوسط وزن أربعة مثاقيل، فإن لم يتمكّن منه فمقدار درهم، فإن لم يوجد أصلا فها تيسر وإلّا دفن في حال الضّرورة بغير كافور ولا يكون مع الكافور مسك أصلا.

ويُستعد أيضًا شيء من السدر لغسل رأسه وجسده وشيء من الكافور للغسلة الثّانية.وتؤخذ أيضًا جريدتان خضراوان من النّخل إن وجد منه وإن لم يوجد فمن السّدر فإن لم يوجد فمن غيره من السّجر الرّطب فإن لم يوجد أصلا فلا بأس بتركه، ويكتب عليها أيضًا ما كتب على الأكفان ويلفّ عليها شيء من القطن.

ويستعدّمع ما ذكرناه مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع الّتى يخاف من خروج شيء منها، فاذا فرغ من تحصيل أكفانه فليأخذ في غسله أولى النّاس بالميّت أو من يأمره هو به، فلتوضع ساجةٌ أو سريرٌ مستقبل القبلة ويوضع الميّت عليها مستقبل القبلة كها كان في حال الاحتضار.

ويحفر لمصب الماء حفيرةً يدخل الماء إليها فإن لم يمكن ودخل فى البالوعة جاز، ويكره أن ينصب الماء الذى يغسل به الميت فى الكنيف، ولا يسخّن الماء لغسل الأموات إلاّ أن يكون بردٌ شديدٌ يخاف الغاسل على نفسه من استعمال الماء فإنّه يسخّن له.

ثمّ يؤخذ السّدر فيطرح في إجّانة ويصب عليه الماء ويضرب ضربًا جيّدًا حتى يرغو ثمّ تؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف حتى يغسل به رأسه.

ثمّ يؤخذ الميّت فيوضع على تلك السّاجة مستقبل القبلة حسب ما قدّمناه، ويستحبّ أن يكون ذلك تحت السّاء، ثمّ ينزع قميصه منه يفتق جيبه وينزع من تحته ويترك على عورته مايسترها ثمّ تليّن أصابعه برفق. فإن امتنعت تركت على حالها، ثمّ يبدأ بفرجه فيغسل بماء السّدر والحرض ويغسل ثلاث مرّاتٍ ويكثر من الماء ويسح بطنه مسحًا رقيقًا، ثمّ يتحوّل الغاسل إلى رأسه فيبدأ بشقّه الأين من لحيته ورأسه ثمّ

يننى بسقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فيغسله برفق ولا يعنف به بل يغسله غسلاً ناعاً ثمّ يضجعه على سقّه الأيسر ليبدو له الأين، ممّ يغسله من قرنه إلى قدمه نلاث غسلات ممّ يردّه على جنبه الأين حتى يبدو له الأيسر فيغسله من قرنه إلى قدمه نلاث غسلات ويمسح يده على ظهره وبطنه، نمّ يردّه على قفاه فيبدأ بفرجه الكافرو فيصنع كما صنع أوّل مرّةٍ فيغسله ثلاث مرّاتٍ بماء الكافور ويمسح يده على بطنه مسحًا رقيقًا، مم يتحوّل إلى رأسه فيصنع كما صنع أوّلًا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه فيغسله بماء الكافور ثلاث غسلات.

ثمّ يردّه إلى جانبه الأيسر حتى يبدوله الأين من قرنه إلى قدمه فيغسله تلاك غسلات ويدخل يده تحت منكبه وذراعيه ويكون الذّراع والكفّ مع جنبه ظاهرة كلّا غسلت سيئًا منه أدخلت يدك تحت منكبه ومن باطن ذراعيه، ممّ تردّه على ظهره وتغسله باء قراح كها صنعت أوّلا تبدأ بالفرج ثمّ تتحول إلى الرّأس والوجه وتصنع كها صنعت أوّلا باء قراح ثمّ الجانب الأين ثمّ الأيسر تغسله من قرنه إلى قدمه كها غسلته في الغسلتين الأوليين.

وكلَّما غسل الميَّت غسلةً فليغسل الغاسل يديه إلى المرفقين وليغسل الإجَّانة بماء قراح ثمّ يطرح فيها ماءٌ آخرٌ للغسلة المستأنفة.

ولايركب الميّت في حال غسله بل يكون على جانبه الأيمن ولايقعده ولا يغمز بطنه، وقد رويت أحاديث أنّه ينبغى أن يُوضًأ الميّت قبل غسله فمن عمل بها كان أحوط.

فإذا فرغ من غسله نشف بثوبٍ نظيف ثمّ يأخذ في تكفينة فيتوضّأ الغاسل أوّلاً وضوء الصّلاة وإن ترك تكفينه حتى اغتسل كان أفضل إلّا أن يُخاف على الميّت من ظهور حادثٍة به.

ويغتسل الغاسل للميّت فرضًا واجبًا وكذلك كلّ من مسّه بعد برده بالموت وقبل تغسيله فإنّه يجب عليه الغسل.

فإذا فرغ منه أخذ في تحنيطه فيعمد إلى قطنٍ فيذرّ عليه شيئًا من الذّريرة ويضعه على فرجيه قبله ودبره ويحشو القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء ويأخذ الخرقة ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفًا في عرض شبرٍ إلى شبرٍ ونصفٍ فيشدّها من حقويه ويضمّ فخذيه

ضًا سَديدًا ويلفّها في فخذيه، تم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأين ويغمزها في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة ويلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفًا شديدًا ثمّ يأخذ الإزار فيوزره ويكون عريضًا يبلغ من صدره إلى الرجلين، فإن نقص عرضه عن ذلك لم يكن به بأس.

ويعمد إلى الكافور فيسحقه بيده ويضعه على مساجده على جبهته وباطن كفيه ويسح به راحتيه وأصابع ها ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه ولا يجعل في سمعه وبصره وفيه شيئًا من الكافور، ولا يجعل فيها شيئًا أيضًا من القطن إلا أن يخاف خروج شيء منها فإنه لا بأس والحال هذه أن يجعل فيها شيئًا من القطن، فإن فضل من الكافور شيء جعله على صدره ويسح به صدره ثمّ يرد القميص عليه.

لم يأخذ الجريدتين فيجعل إحديها من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار.

ثمَّ يعممُه فيأخذ وسط العهامة فيثنَّيها على رأسه بالتَّدوير ويحكنه بها ويطرح طرفيها جميعًا على صدره ولا يُعممُه عمَّة الأعرابيّ.

ثمّ يلفّه في اللّفّافة فيطوى جانبها الأيسر على جانبها الأين وجانبها الأين على جانبها الأيسر، ثمّ يضع بالحبرة أيضًا مثل ذلك ويعقد طرفيها ممّا يلى رأسه ورجليه.

فإذا فرغ من جميع ما ذكرنا فليحمله إلى قبره على سريرة. وأفضل ما يمشى المشيّع للجنازة خلفها أو عن يمينها أو شهالها، فإن تقدّمها لعارض أو ضرورة لم يكن عليه حرج، وإن كان لغير ضرورة يكون قد ترك الأفضل وليس عليه شيء، ويكره لمن يشيع جنازةً أن يكون راكبًا إلّا لضرورة تدعو إلى ذلك.

ويستحبّ لمن يشيع جنازة المؤمن أن يحمله من أربع جوانبه يبدأ بمقدم السّريرالأ يمن يرّ عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر ثمّ يرّ عليه حتى يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرّحا. وينبغى أن يؤذن المؤمنون بجنازة المؤمن إذا لم يعلموا ليتوفّروا على تشييعه. ويستحبّ لمن رأى جنازةً أن يقول: الحمد لله الذى لم يجعلنى من السّواد المخترم. ثمّ يرّ بها إلى المصلّى، فيصلّى على ما سنبينه إن شاء الله، ثم يحمله إلى القبر.

فإذا دنا من القبر وضعه دون القبر بقدار ذراع ثمّ يرّبها إلى شفير القبر مّا يلي رجليه في

ثلاث دبعاتٍ إن كان رجلًا ولا يفدحه بالقبر دفعةً واحدة.

وإن كانت امرأة تركها على جانب القبر، ثمّ ينزل إلى القبرالوّلى أو من يأمره الوّلى ولا بأس أن يكون شفعًا أو وترًا، وإن كانت الميّت امرأة لاينزل إلى قبرها إلازوجها أو ذر رحم لها، فإن لم يكن أحدٌ منهم جاز أن ينزل إليه بعض الرّجال المؤمنين ويدفنها، وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوى أرحامها بعض النّساء المؤمنات كان أفضل، وليتحفّ من ينزل إلى القبر ويكشف رأسه ويحلّ أزراره ويجوز عند الضّرورة والتّقيّة أن ينزل بالخفين. ثمّ يؤخذ الميّت من قبل الرّجلين في القبر فيسل سلًا، فيبدأ برأسه فيؤخذ وينزل به القبر ويقول عند معاينة القبر من يأخذه: أللهم آجعلها روضةً من رياض الجنّة ولا تجعلها عفرة من حفر النّيران. ويقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله أللهم إعانًا بك وتصديقًا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيانًا وتسليبًا. ثمّ يضجعه على جانبه الأين ويستقبل به القبلة ويحلّ عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه ويضع خدّه على التراب.

ويستحبّ أن يجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السّلام ثمّ يشرّج عليه اللّبن ويقول من يشرجه: أللّهم صل وحدته وآنس وحشته وارحم غربته وأسكن إليه من رحمتك رحمةً يستغنى بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولّاه.

ويستحبّ أن يلقّن الميّت الشّهادتين وأسهاء الأئمّة عند وضعه في القبر قبل تشريج اللّبن عليه فيقول الملقّن: يا فلان ابن فلان اذكر العهد الّذى خرجت عليه من دار الدّنيا: شهادة أنّ لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأنّ محمّدًا عبده ورسوله وأنّ عليًا أمير المؤمنين والحسن والحسن ـ ويذكر الأثمة إلى آخرهم ـ أئمتك أئمّة الهدى الأبرار.

فإذا فرغ من تشريج اللّبن عليه أهال التراب عليه، ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحبابًا بظهور أكفّهم ويقولون عند ذلك: إنّا للله وإنّا إليه واجعون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أللّهم زدنا إيمانًا وتسليمًا.ولايهيل الأب على ولده التراب ولا الولد على والده ولا ذو رحم على ذى رحمه وكذلك لا ينزل إلى قبره فإنّ ذلك يقسى القلب. فإذا أراد الخروج من القبر فليخرج من قبل وجليه ثمّ يطمّ القبر ويرفع من الأرض

مقدار أربع أصابع ولا يطرح فيه من غير ترابه، ويجعل عند رأسه لبنة أو لوح ثمّ يُصَبُّ الماءُ على القبر يُبْدَأُ بالصَّبِ مِنْ عند الرَّأس ثمّ يدار من أربع جوانبه ثمّ يعود إلى موضع الرَّأس فإن فضل من الماء شيءُصبٌ على وسط القبر، فإذا سوى القبر وضع يده على القبر من أراد ذلك ويفرَّج أصابعه ويغمزها فيه بعدما نضح بالماء ويدعو للميّت.

فإذا أنصرف النّاس عن القبر يتأخّر أولى النّاس بالميّت ويترحّم عليه وينادى بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقية: يا فلان بن فلان: ألله ربّك ومحمدٌ نبيّك وعلى إمامك والحسن والحسين .. ويسمَّى الأنمّة واحدًا واحدًا .. أنّمتك ائمّة الهدى الأبرار.

وإذا كان الميّت مجدورًا أوكسيرًا أوصاحب قروح أو محترقًا ولم يخف من غسله غُسل فإن خيف من مسّه صبّ عليه الماءُ صبًّا، فإن خيف أيضًا من ذلك يتيمّم بالتّراب.

وإن كان الميّت غريقًا أو مصعوقًا أو مبطونًا أو مدّخنًا أو مهدومًا عليه استبرى، بعلامات الموت، فإن اشتبه ترك ثلاثة أيّام وغسل ودفن بعد أن يصلّى عليه.

فإن كان الميّت شهيدًا وهو أن يقتل بين يدى إمام عدل فى نصرته أو بين يدى من نصبه الإمام دفن بثيابه ولم يغسل ويدفن معه جميع ما عليه ممّا أصابه الدّم إلاّ الحفّين، وقد روى أنّها إذا أصابها الدّم دفنا معه.

وإذا عمل من المعركة وبه رمقٌ ثمّ مات نزعت عنه ثيابه وغسل وكفّن وحنّط وصلّى عليه ودفن. وكلّ قتيل سوى ذلك فلا بدّمن غسله وتحنيطه وتكفينه فإن كان المقتول قودًا أو مرجومًا يومر بالاغتسال والتكّفن والتّحنّط ثمّ يقام عليه الحدّ، فإذا وجد من المقتول قطعة فإن كان فيها عظمٌ وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها، وإن كان موضع الصّدر وجب مثل ذلك أيضًا والصّلاة عليها ويجب على من مسها الغسل، وكذلك إن كانت القطعة التي فيها العظم قطعت من الحيّ وجب على من مسها الغسل، وإن لم يكن فيها عظمٌ دفنت كما هو ولم تغسل ولا يجب على من مسها أيضًا الغسل.

وإذا أراد الغاسل للمقتول غسله بدأ بغسل دمه ثمّ صبّ عليه الماء صبًا ولا يدلك جسده ويبدأ بيديه ودبره ويربط جراحاته بالقطن، وكلّما وضع عليه القطن عصبه وكذلك موضع الرأس يجعل له من القطن شيء كثير، وإن كان الرّأس قد بان من الجسد وهو معه

يغسل الرَّأس إذا غسل اليدان وسفله بدىء بالرَّأس ثمّ بالجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضمّ إليه الرَّأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا أنزل إلى القبر يتناول مع الجسد فيدخل اللَّحد ويوجّه إلى القبلة.

وإن كان الميّت محرمًا غسل كها يغسل المحلّ ويكفّن كتكفينه غير أنه لايقرّب شيئًا من الكافور، وإن كان الميّت صبيًا غسل كتغسيل الرّجال ويكفّن ويحنّط كتكفينهم وتحنيطهم، وإن كان لم يبلغ ستّ سنين صلّى عليه تقيّة، وإن بلغ ذلك أو زاد عليه صلّى عليه على كلّ حال، وإن كان الصّبىّ ابن ثلاث سنين أو أقلّ من ذلك فلابأس أن تغسله النّساء عند عدم الرّجل مجرّدًا من ثيابه، وإن كان سقطًا وقد بلغ أربعة أشهرٍ أو ما زاد عليه غسل وكفّن وحنّط وإن كان لأقلّ من ذلك دفن كها هو بدمه.

وغسل المرأة كغسل الرّجال سواء وتكفينها كتكفينهم إلاّ أن المرأة تزاد لفافتين أو لفاقة وغطًا، ويستحب أن تزاد خرقة يُشدّ بها ثدياها إلى صدرها ويكثر من القطن لقبلها، وإذا أريد دفنها جعل سريرها قدّام القبر وتؤخذ إلى القبر عرضًا ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحدٌ من ذوى أرحامها، ولا يتولّى ذلك أجنبيّ إلاّ عند الضرورة، وإن كانت نفساء أو حائضًا غسلت كغسلها طاهرًا، وإن كانت حبلى لا يغمز بطنها في الغسلات ويعمل بها فيها سوى ذلك ما يعمل بغيرها، وإن كانت صبيّةً لها ثلاث سنين أو دونها جاز للرّجال تغسيلها عند عدم النّساء فإن زادت على ذلك لم يجز ذلك على حال.

وإن مات الصبيّ معها في بطنها دفن معها، وإن كانت ذميةً دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها إذا كان من مسلم، وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وخيط الموضع وغسلت ودفنت، فإن مات الولد في بطنها ولم تمت هي ولم يخرج منها أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة وغسل وحنّط وكفّن ودفن.

وإذا مات رجلٌ مسلمٌ بين رجال كفّار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن أمر بعض النّساء رجالاً من الكفّار بالاغتسال ثمّ تعلّمهم تغسيل أهل الإسلام ليغسلوه كذلك، وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار وكان له فيهن محرم من زوجة أوغيرها من ذوى الأرحام

غسلنه من وراء التَّياب ولا يجرَّدنه من ثيابه، وإن لم يكن له فيهنَّ محرمٌ ولا معهنَّ رجالٌ مسلمون ولا كفّار دفنَّه بثياب ولم يغسله على حال.

وإن ماتت إمرأة بين رجال مسلمين لا ذا رحم لها فيهم ولا زوج ونساء كافرات أمر بعض الرّجال نساءً كافرات بالاغتسال وتغسيلها غسل أهل الإسلام، فإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج غسلوها من وراء ثيابها ولم تقربها كافرة، وإن لم يكن فيهم ذو رحم ولا زوج ولا معهم نساء أصلاً دفنوها بثيابها من غير تغسيل. وقد روى أنّهم يغسلون منها محاسنها يديها ووجهها ثمّ يدفنونها، فمن عمل على هذه الرّواية لم يكن عليه بأس.

ولا يقص شيء من سعر الميّت ولا من ظفره ولا يسرّح رأسه ولا لحيته، فإن سقط منه شيء جعل معه في أكفانه.

وإذاخرج من الميّتشيءٌ من النّجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه ولم يجب عليه إعادة الغسل، فإن أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض.

والجريدة توضع مع جميع الأموات من الرّجال والنّساء والصّبيان والأطفال مع التّمكّن، فإن كانت الحال حال التّقيّة ولم يتمكّن من وضعها مع الكفن طرحت في القبر، فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة، ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف ولم يجعل معه الجريدة على حال.

والميّت إذا لم يوجد له كافورٌ ولا سدر فلابأس أن يغسل بالماء القراح ويقتصر عليه. وإذامات الميّت في مركبٍ في البحر ولم يقدر على الشّطّ لدفنه غسل وحنّط وكفّن وصلّى عليه ثمّ نقل وطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء.

ولا يجوز حمل ميَّتين على جنازة واحدة مع الاختيار لأنَّ ذلك بدعة.

ويستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللّحد ينبغى أن يكون واسعًا مقدار ما يتمكّن الرّجل فيه من الجلوس، ولا بأس بالاقتصار على الشّق و إن لم يجعل هناك اللّحد، وإذا كان القبر نديًّا فلا بأس أن يفرش بالسّاج.

ويكره نقل الميّت من الموضع الّذي مات فيه إلى بلدٍ آخر إلّا إذا نقل إلى واحدٍ من

المشاهد فإنَّ ذلك مستحبً له، فإذا دفن في موضع فلا يجوز نقله ونحويله من موضعه، وفد وردت روايةً بجواز نقله إلى بعض مساهد الأثمّة سمعناها مذاكرة والأصل ما ذكرناه.

ولا يترك المصلوب على خسبة أكثر من ملانة أيَّام نمّ ينزل بعد ذلك ويوارى تى التّراب.

ويكره تجصيص القبور والتّظليل عليها والمقام عندها ونجديدها بعد اندراسها ولا بأس بتطبينها ابتداءً. ويكره أن يحفر قبرٌ مع العلم به فيّدفن فيه ميّتُ آخر إلّا عند الضّرورة إليه.

والكفن يؤخذ من نفس التّركة قبل قسمة الميرات وقضاء الدّيون والوصايا نمّ يتبع ذلك بقضاء الدّيون ثمّ الوصايا ثمّ الميراك، وإن كان الميّت امرأة لزم زوجها أكفانها ولا يلزم ذلك في مالها على حال.

## باب التّيمم وأحكامه:

التيمم على ضربين: تيمّم هو بدلٌ من الوضوء وتيمّم هو بدلٌ من الغسل المفروض. ويحتاج فيه إلى العلم بخمسة أشياء:

أوَّلها: من يجب عليه التّيمّم وما يتبعه من أحكامه.

وألثّاني: متى يجب عليه التّيمّم وما يلزمه من أحكامه.

والثَّالث: ما يجوز أن يتيمَّم به وما لا يجوز.

والرّابع: كيفيّة التّيمّم.

والخامس: ما ينقض التّيمّم.

أمّا الّذي يجب عليه التّيمّم فكلّ من عدم الماء من المكلّفين للصّلاة أو وجده غير أنّه لا يتمكّن من استعماله من بردٍ شديد، أو مشقّةٍ عظيمةٍ تلحقه أو مرض يخافه أو لا يكونُ معه ما يتوصّل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه أو يحول بينه وبين الماء حائلٌ من عدوًّ أو سبع أو غير ذلك، فمتى لم يكن شيءً ممّا ذكرناه لم يجز له التّيمّم.

فإن وجد الماء بالثَّمن وجب عليه شراؤه فلا يجوز له التَّيمُّم إلَّا أن يبلغ ثمنه مقدارًا

النهاية

يضرّ به فى الحال فإن كان معه ماءٌ يسيّر يحتاج إليه للشّرب وجب عليه التّيمّم، وكذلك إن كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته وجب عليه التّيمّم.

فإذا وجد الماء وجب عليه الطّهارة وليس عليه إعادة شيءٍ من الصّلاة الّتي صلّاها بذلك التّيمّم.

فإن كان مريضًا وجب عليه التّيمّم والصّلاة به وليس عليه إعادة شيءٍ من صلاته الّتي صلّاها بتيمّمه.

فإن خاف البرد العظيم في سفر وحضر وجب عليه التّيمّم والصّلاة وليس عليه إعادة شيءٍ ممّا يصلّى بتيمّمه، فإن كان هذا الّذي يُخاف البرد يتيمّم وكان تيمّمه بدلاً من الغسل إمّا من الاحتلام أو مسّ الأموات أو الحائص أو المستحاضة أو النّفساء وجب عليه التّيمّم والصّلاة، وليس عليه إعادة شيءٍ من صلاته التي يصلّيها بذلك التّيمّم، فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها وجب عليه الغسل وإن لحقه برد إلّا أن يبلغ ذلك حدًّا يخاف على نفسه التّلف فإنّه يجب عليه حينئذ التّيمّم والصّلاة، فإذا زال الخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصّلاة.

وإذا مات الميّت ولم يوجد الماء لغسله أو وجد غير أنّه لايمكن الحيّ استعاله لأحد الأسباب الّتي ذكرناها وجب أن يتيمّم، فإذا تيمّم كفّن وصلّى عليه ودفن ويجب على من تيمّمه التّيمّم، فإذا زال عنه المانع وجب عليه الاغتسال.

والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور إذا خافوا على نفوسهم استعال الماء وجب عليهم التيمّم عند حضور الصّلاة، وإذا حصل الإنسان يوم الجمعة في المسجد الجامع فأحدث ما ينقض الوضوء ولم يتمكّن من الخروج فليتيمّم وليصلّ، فإذا انصرف توضّأ وأعاد الصّلاة.

وإذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أومسجد الرَّسول فلا يجوز له أن يخرج منها إلَّا بعد أن يتيمّم ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد.

وإذا حصل الإنسان في أرض ٍ ثلج ٍ ولا يقدر على الماء ولا على التّراب فليضع يديه جميعًا على الثّلج باعتباد حتى تنتديا ثمّ يمسّح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه منل الدّهن نمّ يضع يده اليسرى على اللّج كها وصفناه ويسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع تمّ يضع يده اليمنى على اللّج معل ذلك ويسح بها يده اليسرى من الرفق إلى أطراف الأصابع ويسح بباقى نداوتها رأسه وقدمه وإن كان قد وجب عليه الغسل فعل بجميع بدنه متل ذلك، فإن خاف على نفسه من البرد أخّر الصّلاة إلى ان يجد الماء فيغتسل أو التّراب فيتيمّم.

والتّيم يجب آخر الوقت إلى تضيّقه فلا يجوز التّيمّم قبل دخول وقف الصّلاة ولا بعد دخوله في أوّل وقت، فمن تيمّم قبل دخول الوقت أو بعد دخوله قبل آخر الوقت وجب عليه إعادة التيمّم ولم يجز له أن يستبيح بذلك النّيمّم والصّلاة، فإن صلّى بتيمّمه ذلك وجب عليه إعادة الصّلاة بتيمّم مستأنفٍ أو طهارةٍ إن كان قد وجد الماء.

ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره مقدار رمية سهم أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف، فإن خاف لم يجب أن يتعدى المكان الذي هو فيه.

فمتى لم يطلب الماء وتيمّم وصلّى وجب عليه إعادة الصّلاة فإن نسى الماء في رحله وقد تيمّم وصلّى ثمّ علم بعد ذلك والوقت باق وجب عليه الوضوء وإعادة الصّلاة.

فإن وجد الماء وقد دخل فى الصّلاة وركع لم يجب عليه الانصراف بل يجب عليه المضى فيها، فإذا فرغ منها توضَّأ لما يستأنف من الصّلاة، فان وجد الماء قبل الرّكوع وجب عليه الانصراف والتّوضَّؤ واستقبال الصّلاة.

فإن أحدث في الصّلاة حدثًا ينقض الطّهارة ناسيًا وجب عليه الطّهارة والبناء على ماانتهى إليه من إلصّلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلّم بما يفسد الصّلاة، وإن كان حدثه متعمّدًا وجب عليه الطّهارة واستئناف الصّلاة.

وأمّا الّذى يتيمّم به فهو الصّعيد الطّيب الّذى ذكره الله فى كتابه جلّ ذكره وهو التّراب الطّاهر، ويستحب أن يكون ذلك من رُبا الأرض وعواليها ولايكون ذلك من مهابطها، فإن تيمّم من مهابط الأرض وكان الموضع طاهرًا لم يكن به بأس، ولا بأس بالتّيمّم بالأحجار ولا بالأرض الجصّية ولا بأرض النّورة إذا لم يقدر على التّراب.

فإن كان في أرض وحلةٍ لاتراب فيها ولا صخر معه وكانت معه دابّة فلينفض عرفها أو لبد سرجها ويتيمّم بغبرته، فإن لم يكن معه دابّة وكان ثوبٌ تيمّم منه، فإن لم يكن معه شيءٌ من ذلك وضع يده جميعًا على الوحل ويمسح إحديها بالأخرى وينفضها حتى يزول عنها الوحل نمّ يتيمّم.

ولا يجوز التّيمَم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق سوى ما ذكرناه ، ولا يجوز التّيمّم من المعادن كلّها ولا يجوز التّيمّم بالرّماد ولا بالأشنان ولا بالدّقيق ولا بما أشبهه في نعومته وانسحاقه ولا بالزّرنيخ ، ويكره التّيمّ من الأرض الرّملة وكذلك يُكْرَهُ من الأرض السّبْخَة .

فإذا أراد التيمّم فليضع يديه جميعًا مفرَّجًا أصابعه على التراب وينفضها، ثمّ يسح المديها على الأخرى ويسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثمّ يضع كفّه اليسرى على ظهر كفّه اليمنى فيمسحها من الزّند إلى أطراف الأصبع مرّةً واحدة هذا إذا كان تيمّمه بدلًا من الوضوء، فإن كان بدلًا من الغسل ضرب بيده على الأرض مرّتين؛ مرةً للوجه يسح بها على ما وصفناه ومرّةً لليدين على ما بيّنًا.

والتّيمّم يكون بعد الفراغ من الاستنجاء أمّا بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبهها، ولا يترك الاستنجاء على حال وكذلك إن كان تيمّمه بدلًا من غسل الجنابة وجب عليه أن يستبرى، نفسه بالبول ويتنشّف ثمّ يتيمَّم بعد ذلك.

وإذا تيمّم على ما وصفناه جاز له أن يؤدّى به صلوات اللّيل والنّهار ما لم ينقض تيمّمه، وإن تيمّم لكلّ صلاة كان أفضل.

والترتيب واجبٌ في التّيمّم كوجوبه في الطّهارة، فإن قدّم مسح اليدين وجب عليه مسح الوجه ثمّ مسح اليدين.

وكلّ ما ينقض الوضوء فإنه ينقض التّيمّم وينقضه زائدًا على ذلك وجود الماء مع التّمكّن من استعاله، فإن وجد الماء منه ولم يتطهّر ثمّ عدمه ودخل وقت صلاة أخرى وجب عليه إعادة التّيمّم، فإن أحدث المتيمّم من الجنابة حدثًا ينقض الوضوء وكان معه من الماء مقدار ما يكفيه للوضوء دون الغسل وجب عليه استئناف التّيمّم دون الوضوء.

وإذا اجتمع ميَّتُ ومحدثُ وجنبُ ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل

الجنب وليتيمّم المحدث ويدفن الميّت بعد أن ييمّم حسب ما قدّمناه، ويكره أن يؤم المتيمّم المتوضّئين ولا بأس أن يأتمّ بهم، وكذلك لابأس أن يؤمّ المتيمّم المتيمّمين وأن يأتمّ بهم على كلّ حال.

## باب تطهير الثّياب من النّجاسات والبدن والأوانى:

إذا أصاب نوب الإنسان أوجسده بولٌ أو غائطً أو منيٌّ وجب إزالته قليلًا كان ما أصابه أو كثيرًا وكذلك أبوال كلّ شيء يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه وكذلك حكم الأرواث، فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها فإن يجب إزالتها، ولا بأس بذرق كلّ شيء من الطّيور ممّا أكل لحمه وكذلك أبوالها سوى ذرق الدّجاج خاصّة فإنه يجب إزالته على كلّ حال، فأما ما لايؤكل لحمه فإنّه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن البياب والبدن معًا.

ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شيءً من الخمر أو الشّراب المسكر أو الفقّاع قليلًا كان أو كثيرًا فإنّه يجب إزالته عن الثّوب والبدن معًا.

وإن أصاب التوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلًا أو كثيرًا، فإن بقى له أثر يستحب أن يصبغ بشيء من الأصباغ يذهب أثره، وإن كان دم سمك أو بثورٍ أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث فإنّه لا يجب إزالته قليلًا كان أو كثيرًا، وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدّماء وكان دون مقدار الدّرهم مجتمعًا في مكان فإنّه لا يجب إزالته إلّا أن يتفاحش ويكثر، فإن بلغ مقدار الدّرهم فصاعدًا وجبت إزالته.

وكلّ هذه النّجاسات الّتي ذكرناها فإنّه يجب إزالتها بالماء المطلق ولا يجوز بغيره، فإن أزيل بغيره لم تجز الصّلاة في ذلك الثّوب.

ومتى حصل فى النَّوب شىءٌ من النَّجاسات الَّتى يجب إزالتها وجب غسل الموضع الَّذى أصابته وإن لم يتيقَّن الموضع وكان حصول النَّجاسة فيه معلومًا وجب غسل التَّوب كلّه، وإن كان حصولها مشكوكاً فيه، فإن يستحبّ أن يرش النوب بالماء.

ومتى صلَّى الإنسان في ثوبٍ فيه نجاسةً مع العلم بذلك وجب عليه إعادة الصَّلاة.

فإن كان علم بحصول النّجاسة فى الثّوب فلم يزله ونسى ثمّ صلّى فى الثّوب ثمّ ذكر بعد ذلك وجب عليه إعادة الصّلاة فإن لم يعلم حصولها فى الثّوب وصلّى ثمّ علم أنّه كان فيه نجاسةً لم يلزمه إعادة الصّلاة.

وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو نعلب أوأرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبًا وجب غسل الموضع الذى أصابه، فإن لم يتعين الموضع وجب غسل التوب كله، وإن كان يابسًا وجب أن يرس الموضع بعينه، فإن لم يتعين رش التوب كله، وكذلك إن مس الإنسان بيده أحدما ذكرناه أو صافح ذميًا أو ناصبًا معلنًا بعداوة آل محمد وجب عليه غسل يده إن كان رطبًا وإن كان يابسًا مسحها بالتراب.

وإذا أصاب ثوب الإنسان ميّت من النّاس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات وجب عليه غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعين الموضع وجب غسل الثّوب كلّه. وإن مسّ الإنسان بيده ميتًا من النّاس بعد البرد بالموت أو مس قطعةً فيها عظم أو مسّ ما قُطع من حيّ وفيها عظم وجب عليه الغسل حسب ما قدّمناه، وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب عليه الغسل، وإن كان ما مسّه من القطعة الميتة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل ولكن يجب غسل يده، وإن كان الميت من غير النّاس وجب عليه غسل ما مسّه به.

ولا يأس بعرق الجنب والحائض في التوب واجتنابه أفضل اللّهم إلا أن تكون الجنابة من حرام فإنّه يجب عليه غسل التّوب إذا عرق فيه، وإذا أصاب التّوب عرق الإبل الجلالة وجب عليه إزالته.

ومتى أصاب الأوانى شيءٌ من هذه النّجاسات وجب غسلها حسب ما قدّمناه، وتغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرّاتٍ أولاهنّ بالنّراب، وإن أصابها خمرٌ أو شيءٌ من الشّراب المسكر وجب غسلها سبع مرّاتٍ.

وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بولٌ وطلعتِ الشّمس عليه وجفّفته فإنّه . لابأس بالصّلاة عليه وبالسّجود، وإن كان قد جفّفته غير الشّمس لم يجز عليه السّجود وجاز الوقوف عليه، وكذلك الفراش إذا أصابته نجاسةً لم يكن بالوقوف عليه بأسٌ في حال الصّلاة اللّهم إلّا أن تكون النّجاسة رطبةً تتعدّى إلى الثّوب فإنّه لا يجوز الوقوف عليه. وإذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه مذى أو وذى لم يجب إزالته فإن أزاله كان أفضل، والقيء إذا أصاب الثّوب أو البدن لم يكن بالصّلاة فيه بأس.

وإذا أصاب خفّ الإنسان أو جوربه أو تكّته أو قلنسوته أو ما لاتتمّ الصّلاة فيه مفردًا شيء من النّجاسة فإنّه لابأس بالصّلاة فيه وإن لم يزله فإن أزاله كان أفضل.

وكلَّ ما ليس له نفسٌ سائلةٌ من الأموات فإنه لاينجس الثَّوب ولا البدن ولا الشرّاب والماء إذا وقع فيه سوى الوزغ والعقرب اللذين استثنيناهما فيها مضى.

وإذا أصاب ثوب الإنسان طين الطريق فلا بأس بالصّلاة فيه ما لم يعلم فيه نجاسة، فإذا أتى عليه ثلاثة أيّام. يستحبّ إزالته على كلّ حال.

وإذا أصاب ثوب الإنسان ماء المطر وقد خالطه شيءً من النّجاسات فلابأس بالصّلاة فيه ما لم يغلب النّجاسة على الماء، فإذا غلبت عليه وجب إزالته على كلّ حال، وإذا رجع على ثوب الإنسان أو بدنه من الماء الّذي يستنجى به أو يغتسل به من الجنابة فإنّ لا بأس بالصّلاة فيه، فان وقع الماء على نجاسةٍ ظاهرة ثمّ رجع على الثّوب أو البدن وجب إزالته.

وإذا كان مع الإنسان ثوبان وحصلت فى واحدٍ منها نجاسة ولم يعلمه بعينه وجب عليه غسلها معًا، فإن لم يقدر على الماء صلى فى كلّ واحدٍ منها على الانفراد، وإن كان معه ثوبً واحدٌ وأصابِته نجاسةٌ ولم يقدر على الماء وجب عليه نزعه وأن يصلى عريانًا، فإن لم يتمكّن من نزعه صلى فيه، فإذا تمكّن من نزعه أو غسله نزعه أو غسله وأعاد الصّلاة.

وإذا أصاب التَّوب بول الخفَّاش وجب غسل الموضع الَّذي أصابه فإن لم يعرفه بعينه غسل التَّوب كلَّه، والمرأة المربِّية للصَّبِيِّ إذا كان عليها ثوبٌ لا تملك غيره وتصيبه النَّجاسة في كلِّ وقت ولا يمكنها التَّحرِّ زمن ذلك ولا تقدر على غسله في كلِّ حال فلتغسل ثويها في كلِّ يوم مرَّةً واحدة وتصلَّى فيه وليس عليها شيء.

وبول الصَّبيَّ قبل أن يطعم لا يجب غسل الثَّوب منه بل يصبَّ الماء عليه صبًّا، وبول الصَّبيَّة بحب غسله على كلِّ حال.

# المِيْنِ إِلَى الْجُهُونِ الْمُعَالَّى الْمُعَالَّى الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلَّلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيل

للشيخ أبر في غذب آلحسن بطيخ بالحسن الظوسى الشيخ الطاك فن واكتسيخ الطاك فن واكتسيخ الطوسي

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حقّ حمده، والصّلاة على خير خلقه محمّد وآلــه الطّيبين الأخيار وسلّم كثيراً.

اما بعد. فانًا مجيب الى ما سأله الشّيخ الفاضل - أطال الله بقاءه - من إملاء مختصر يشتمل على ذكر كتب العبادات وذكر عقود أبوابها وحصر جملها وبيان أفعالها وانقسامها الى الأفعال والتروك وما يتنّوع من الوجوب والندب والاداب وأضبطها بالعدد ليسهل على من يريد حفظها ولا يصعب تناولها ويفزع إليه الحافظ عند تذكره والطالب عند تدبّره. فإنّ الكتب المصنّفة في هذا المعني مبسوطة وخاصةً ما ذكرناه في كتاب النّهاية فإنّه لا مستزاد على ما تضمنه ولا مستدرك على ما أشتمل عليه الا مسائل التفريع التي شرعنا في كتاب اخر فيها إذا سهل الله تعالى إعامه وانضاف الى كتاب النّهاية كان غاية فيها يراد. وليس ينحصر مثل هذه الكتب للمبتدئين ولا للمنتهين وإغا يقع الأنس بها لمنأدام النظر فيها وردّد فكره وخاطره في تأملها وعمل مختصر يشتمل على عقود الأبواب يحفظها كل احد تكثر المنفعة به ويرجى جزيل الثواب بعمله. وأنا مجيب الى ما سأله مستمداً من الله تعالى المعونة والتّوفيق فإنّه القادر عليهها وهو بفضله يسمع ويجيب.

فصل في ذكر أقسام العبادات

عبادات الشرع خمس: الصّلاة والزّكاة والصّوم والحبّ والجهاد.

## فصل في ذكر أقسام أفعال الصلاة

أفعال الصّلاة على ضربين: أحدهما يتقدّمها والاخريقارنها، فالّذي يتقدّمها على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروضات عسرة: الطّهارة والوقت والقبلة واعداد الفرائض وستر العورة. ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من اللّباس وما لا تجوز. ومعرفة ما تجوز الصّلاة عليه من المكان وما لا تجوز. وطهارة البدن وطهارة البياب من النّجاسات وطهارة موضع السجود.

والمسنون قسم واحد وهو الأذان والإقامة.

ونحن نذكر كل قسم منه ونحصر عدد ما فيه، ثم نذكر ما يقارن حال الصَّلاة ان شاءَ الله تعالى.

## فصل في ذكر ألطّهارة.

الطُّهارة تشتمل على امور تقارنها ومُقدِّمات تتقدَّمها.

فمقدّماتها على ضربين؛ أفعال وتُروكٌ. فالأفعال على ثلاثة أضربٍ: واجبٌ وندبٌ وادبٌ.

فالواجب أمران:

أحدهما:استنجاء مخرج النَّجو. إمّا بالماءِ أو بالأحجار. والثَّانى:غسْل مخْرج البول بالماء لا غير.

والنَّدب خمسة أشياءٍ: الدُّعاء عند دخول الخَلاء والدُّعاء عندَ الإستِنجاء والدُّعاءِ عندَ الفِراغِ منه والدُّعاءِ عند الخُروج من الخَلاء والجمع بين الحِجارة والماء في الإستنجاء او الإقتصار على الماء دون الحجارة.

والادابُ ثَلاثةُ أشياء:

تغطيةُ الرَّأْس عند دُخول الخَلاء وتقديم الرَّجل اليُسرى عند الدُّخول وتقديم الرَّجل اليُّشْني عند الخُروج.

وأمَّا التَّروك فعلى ثلاثة أضرب: واجبٌ ونَدبٌ وَادبٌ. فالواجب أمران: الاّ يستقبل القِبلة ولا يستدبرها مع الإمكان. والمَنْدوب ثلاثة عشر تركاً:

لا يستقبل السَّمس ولا القمر ولا الرَّيعَ بالبول. ولا بُحدب في الْماء الجَارِي ولا الرِّاكد ولا في الطَّريق ولا تحت الأسجار الممرة ولا في أفنية الدُّور ولا مواضع اللَّعن ولا المسارع، ولا المواضع الَّتي تتاذي بها ٱلنَّاس.

ولا يبولنّ في جحرة الحيوان ولا يطمح ببوله في الهواء.

والاداب أربعة:

أن لا يتكلُّم على حال الخلاء ولا يستاك ولا يأكُل ولا يسرب.

## فصلٌ في ذكر ما يقارن الوضوء.

الوضوء يشتمل على أمرين: أفعالٌ وكيفيّاتها. فالأفعالُ على ثلاثة أضرب: واجبٌ ومندوبٌ وادبٌ.

فالواجب خمسة أشياء:

النيّة وغسَّل الوجه وغسل اليدين ومسح الرَّأس، ومسح الرَّجلين. والمُنْدوبُ اثنا عشر شيئاً:

غسل اليدين من النّوم والبول مرَّةً واحدة ومن الغائط مرّتين قبل إدخالها الإناء. وغسل الوجه ثانيًا وكذلك غسل اليدين والمضمضة، والاستنشاق والدُّعاء عند المضمضة وعند الإستنشاق وعند غسل الوجه وعند غسل اليدين وعند مسح الرَّأس، وعند مسح الرَّجلين والتسمية وفيه ترك واحد: وهو أن لا يتمندل

والاداب ثلاثة أشياء:

وضع الإناء على اليمين وأخذ الماء باليمين وإدارته الى اليسار.

وأمَّا الكيفيَّات فعلى ضربين: واجب وندب.

فالواجب عشرة:

مقارنة النيّة لحال الوضوء وإستمرار حُكمِها الى عند الفراغ.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرَّأس إلى محادر شعر الذَّقن طولاً وما دارت عليه الوسْطى والإبهام عرضاً وغسل اليدين من المرفقين الى أطراف الأصابع وأن لا يستقبل الشّعر فى غسلها والمسح بمقدم الرَّأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح ومسح الرَّجْلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النّابتان فى وسط القدم.

#### الجمل والعقود

والتَرتيب: وهو أن يبدأ بغسل الوجه نُمَّ باليَد اليُمنى. ثمَّ باليَد اليُسرى. ثمَّ بسح الرِّجْلين. الرِّجْلين.

والمُوالاة: وهى أن يُوالى بين غسل الأعضاء ولا يؤخّر يعضها عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدّم ويمسح الرَّأس والرَّجلين ببقيّة نداوة الوضوء من غير إستثناف ماء جديد. والنّدب خمسة:

أن يأتى بالمضمضة والاستنشاق ثلاناً ثلاثاً وأن يغسل الغسلات السنونة على هيئة الغسلات الواجبة وأن يسح من مقدّم الرّأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة. ويسح الرّجلين بكفّيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. وأن يضع الماء في غسل يديه على ظهر ذراعيه من المرفق إن كان رجلًا، وإن كانت امرأةً فعلى باطن ذراعيها.

## فصل في ما ينقض الوضوء

ما ينقُض الوضوء علىٰ ضربين:

أحدهما يوجب إعادة الوضوء، والثّاني يوجب الغُسل. قما يوجب الوضوء خمسة أشّياء:

الْبُول وَالغائِط والرِّيح والنَّوم الْغالب على السَّمع والبصر وما يزيل العقل والتَّمييز من سائر انواع المرض من الإغهاء والجنون وغير ذلك.

وما يوجب الغسل ستَّة أشياء:

خروج آلمني على كلّ حال في النّوم والْيقظة بشّهوة وغير شهوة والجهاع في الفرج ـ وإن لم ينزل ـ والحيض والاستحاضة وآلنّفاسُ وَمسُّ الأموات من النّاس بعد بردهم بآلموت وقبل تطهيرهم بِالغُسل.

## فصلٌ في ذكر الجنابة

الجنابة تكون بِشيئين: أحدهما: إنزالُ الماء الدافق على كُلِّ حال علىٰ ما بيّناه. واَلنَّانى: الجماع فى الفرج سواءً أنْزلَ أو لم يُنْزل. ويتعلَّق بها احْكامٌ تنقَسِمُ الى مُحَرَّمات ومكروهات: فَالْحَرَّمات خَمسة أَسَياء: قِراءة العَزائِم مِنَ الْقُران. ودخول المساجد الا عابر سبيل ، ووضع سيء فيها. ومسّ كِتابة المُصْحَفِ او شيءٍ عليه اسم الله تعالى، أو أسهاء انبيائه وأثمَّته عليهم

والمكروهاتُ أربعة أشياء:

الأكلوالشّرب إلّا بعدالمضمضة والاستنشاق. والنّوم اللّا بعد الوضوء. والخضاب. فإذا أراد الغسل، وجب عليه أفعال وهيئآتٌ ويُستحبُّ له أفْعالُ. فالواجب من الأفعال ثلاثةُ: الاستبراء بالبول على الرّجال أو الاجتهاد والنّيَّة. وغسل جميع البدن على وجه يصل ألماء إلى اصول الشّعر بأقل ما يقع عليه اسم الغسل.

وَالْمِيْمَاتَ ثلاثة: مُقارنة ٱلنَّية لحال الغسل والاستمرار عليها حكماً.

والتَّرتيب في الغسل: يبدأ بغسل الرَّأس ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ الأيسر.

والمستحبُّ أربعة أشياء: غسل اليدين ثلاث مرَّاتٍ قبلُ إدخالهِما الاناء وَالمَضمضة، والاستنشاق والغُسل بصاع من اَلماء فَما زاد.

## فصلٌ في ذكر الحيض، والإستحاضة وَالنَّفاس

آلحيض هو الدّم الأسُّود الخارج بحرارةٍ وحُرقة عَلَىٰ وجه يتعلّقُ بهِ أحكام نذكرها ولِقليله حدّ وَيتعلّق به عشرون حُكماً: أربعة منها مكروهة والباقى إمّا محظور او واجب. فَالواجبات:

لا يجب عليها الصَّلاة، ولا يصح منها فِعلُ الصَّلاة.

ولا يصِح منها الصَّوم. ويحرم عليها دخول المساجد ولا يصح منها الإعتكافُ ولا يصح منها ٱلطَّواف ويحرم عليها قراءةُ العزائم.

ويحرم عليها مسّ كتابة ٱلقران. ويُحرم على زوجِها وطؤها وَيجِب على منْ وطأها مُتعمداً الكفّارة ويجِب عليه التّعزير.

ويجب عليها الغُسل عند انقطاع الدّم.

ولا يصحُّ طلاقُها. ولا يصَّح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ولا يجب عليها قضاء الصَّلاة ويجب عليها قضاء الصَّوم.

#### الجمل والعقود

والمكروهات اربعة:

يكره لها قراءةً ما عدا العَزائم ومسُّ المصحف وحمله ويكره لها الخضاب

وينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل وكثير وما بينها.

فاً لقليل تلاثة أيّام متواليات والكُثير عشرةٌ أيّام لا أكثر منها وما بينها بحسب العادة فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات:

فالأفعال إن كان انقطاع دمها في ما دون الأكثر، فعليها أن تستبرئ نفسها بقطنة. فإن خرجت نقيّة، فهي طاهِرة وإنْ خرجت مُلوّثةً بالدّم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقي.

وكيفيَّةُ غسلها وهيئته مثل كيفيَّة غسل آلجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك بوجوب تقديم الوضُّوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصَّلاة.

وأمّا ٱلمستحاضة فهي الّتي تَرىٰ ٱلدّم بعد آلعشرة الأيّام من الحَيض أو بَعد أكثر أيّام النّفاس.

وهي علىٰ ضربين: مبتدأة وغير مبتدأةٍ.

فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا ٱستمر بها الدّم:

أوّلها أن يتميّز لها بالصّفة فيجب أن تعمل عليها. والثَّانى: أن لا يتميّز لهابالصّفة فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها. والثَّالث: أن لا يكون لها نساء فلترجِع الىٰ من هى مثلها فى السِّنّ.

والرّابع: أن لا يكون لها نساء ولا مثل في السِّن، او كنَّ مختلفات العادة فلنترك الصلاة في الشهر الأوّل أقل أيّام الحيض وفي الثّاني أكثر أيّام الحيض، أو تترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام مخيّرة في ذلك وإن لم تكن مبتدأة وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال: أحدها: أن تكون لها عادة بلاتميز فلتعمل عليها.

والثَّاني: لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة.

والتأتى: ها عاده وغييز فلتعمل على العاده.

والثَّالَث: اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز.

والرَّابع: اختلفت عادتها ولاتمييز لها فلتترك الصَّلاة فى كلَّ شهر. سبعة أيَّام حسب ماقدَّمناه.

والمستحاضة لها ثلاثة أحوال:

أوَّلها: أن ترى الدّم ٱلقليل. وحَدُّه أن لا يظهر على القُطنة فعليها تجديد الوضوء

لكلَّ صلاة، وتغيير القُطنة والخِرقة. والثَّانى: أن ترى الدَّم اكبر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ولا يسيل، فعليها غسل واحد لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقى الصَّلوات مع تغيير القطن والخرقة، والثَّالث:أن ترى الدَّم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ويسيل، فعليها ثلاثة أغسال:

غسلٌ لصلاة الظُّهر والعصر، تجمع بينها. وغسل لصلاة المغرب والعشاء الاخرة تجمع بينها. وغسل لصلاة الغداة. وكيفيَّة غسلها مثل غسل الحائض سواء ولا يحرم عليها شيء مَّا يحرم على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.

وأمّا ٱلنّفساء فهى ٱلّتى ترى ٱلدّم عقيب الولادة. وحُكمها حكم الحائض في جميع المُحرّمات والمكروهات وفي الغسل، وكَيفيّته وأكثر أيّامها، وتفارقها في الأقلّ، فإنّه ليس لقليل النّفاس حدّ.

## فصلٌ في حكم الأموات

هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء:

أوَّهٰا الغسل وبيان أحكامه. والتَّانى التَّكفين وبيان احكامه. والثَّالث دفنه وبيان أحكامه. والرَّابع الصَّلاةُ عليه وبيان أحكامها.

فالغسل يتعلق به فروض وندوب.

فالفروض ثلاثة أشياء: أن يُغسّل ثلاث مرّات على ترتيب غسل الجنابة وكيفيّته وهَيأته، مستور العورة. اوّلها بماء السّدر. والتّاني بماء جلال الكافور. والتّالث بالماء القُراح.

والمسنون ستَّة أشياء:

توجيهه الى القبلة فى حال الغسل. ووقوف الغاسل على جانب يمينه. وغمز بطنه فى الغسلتين الاوليين. والذّكر والاستغفار عند الغسل. وأن يجعل لمصبّ الماء حفيرة يدخل فيها اللهاء وأن يغسّل تحت سقف.

وأمَّا التَّكفين ففيه المفروض والمسنون:

فالمفروض أربعة أشياء:

تكفينه في ئـــلاــــة أثواب مع القدرة: مئزر وقَّميص وازار. وامساس شيءٍ من

#### الجمل والعقود

الكافور مساجده مع القُدرةِ.

والمسنون سبعة أشياء:

أن يزاد على الكفن ازاران:أحدهما حبرة،والاخرخرقة لشدّ فخذيه. وعهامة يعمّم ما محنّكاً.

وإن كانت امراة تزاد لفَّافتين اخرارين.

وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهمًا وثلثًا أوأربعة مثاقيل وأقلّه درهم مع القدرة. وأن يمن بذلك مساجده السبعة التي سجد عليها. وأن يجعل معه جريدتين خضراوين. وأمّا الدّفن ففيه الفرض والنّدب.

فالفرض شيءٌ واحدٌ وهو دفنه.

والنَّدب عشرون شيئاً:

أن تتبع الجنازة أو بين جنبيها. وأن تُوضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلاً وقدّام القبر مما يلى القبلة إن كانت امراة. ويؤخذ الرّجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض. وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة. واللحد أفضل من الشق. وأن يكون اللحد واسعاً مقدار ما يجلس فيه الجالس. والذّكر عند تناوله، وعند وضعه في اللحد.

ويحلُّ عقد الأكفان ويضع خدَّه على التَّراب ويضع شيئاً من التُّربة معه.

ويلقّنه الشّهادتين والإقرار بالنّبى والائمة ويشّرج اللّبِن ويطمّ القبر ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع ويُسويه ويُربّعه. ويرشّ الماء عليه من أربع جوانبه. ويضع اليد عليه ويترحّم عليه.

ويلقّنه بعد إنصراف النّاس عنه وليُّـه.

وأمّا الصلاة عليه فسنذكرها في باب الصّلاة إن شاء الله تعالى.

#### فصل في ذكر الأغسال المسنونة

الأغسال المسنونة ثهانية وعشرون غسلًا:

غسل يوم الجمعة وليلة النّصف من رجَب ويوم السّابع والعشرين منه. وليلة النّصف من شعبان. واوّل ليلة من شهر رمضان وليلة النّصف منه وليلة سبع عشرة منه

وليلة تسع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعسرين منه. ولبلة الفطر ويوم الفطر. ويوم الأضحى. وغسل الاحرام. وعند دخول الحرم وعند دخول مكّه وعند دخول المسجد الحرام وعند دخول المسجد النبى عليه المسجد الحرام وعند دخول الكعبة. وعند دخول المدينة وعند دخول مسجد النبى عليه السّلام. وعند زيارة الأئمة عليهم السّلام. ويوم الغدير. ويوم المباهلة وغسل التوبة. وغُسل المولود. وغُسل قاضى صلاة الكسوف اذا أحنرق القرص كلّه وتركها متعمّداً. وعند صلاة الحاجة وعند صلاة الاستخارة.

## فصل في ذكر التّيمُّم واحكامه

لا يجوز التّيمّم الّا بأحد ثلاثة شروط:

إمّا عدم الماء مع الطّلب له، او عدم ما يتوصّل به إليه من آلـة او نمن، أو الخوف من استعاله إمّا على النّفس أو المال.

ومع حصول هذه الشروط لا يصحُّ التيمُّم الَّا عند تضيَّق وقت ٱلصَّلاة.

ولا يصحُّ التَّيمم إلَّا بالأرض أو ما يقع عليه اسم ٱلأرض بالإطلاق من تُراب أو مدر أو حجر.

وكيفيَّتُه ان يضرب بيديه على الارض دفعة واحدةً إن كان عليه الوضوء وينفضها ويسح بها وجهه من قصاص الشعر من ناصيته الى طرف أنفه وببطن يده اليُسرى ظهر كفّه اليمنى من الزَّند الى أطراف الأصابع وببطن كفّه اليمنى ظهر كفّه اليسرى من الزّند إلى أطراف الأصابع.

وإن كان علَيه الغسل، يضرب ضَرْبتين؛ ضربة للوجه والاُخرى لليَدين والكيفيّة واحدة.

ونواقض التّيمّم كلّ ما ينقُض الطّهارة ويزيد عليها التّمكن من استعال الماء. وكلُّ ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمّم على حدٍ واحدٍ.

## فصل في ذكر أحكام المياه

آلماء على ضربين: نَجِس وطاهر. فالنّجس لا يجوز استعاله على كلّ حال ألّا عند الخوف من تلف النفس.

#### الجمل والعقود

والطَّاهر على ضربين: مُضاف ومُطلق؛ فالمُضاف كل ماءِ اعتصر من جسم او استُخرِج منه أو كان مُرقَة مثل ماء الورد والاس والخلاف وماء الباقلاء وما اسبه ذلك. فجميع ذلك لا يجوز استعاله في رفع الأحداث ولا في إزالة النَّجاسات و يجسوز فيها عدا ذلك.

والمطلق على ضربين: جارٍ وواقفٌ. فالجارى طاهر مطهّر ولا ينجّسه سيء إلّا ما غيرٌ أحد اوصافه: لونه أو طعمه أو رانخته.

" والواقف على ضرّ بين: ماء الّبئر وغير ماء البئر. فهاء البئر طاهر مطهّر، إلّا أن تقّع فيه نجاسة. فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلًا كان الماء أوكثيرًا

والنَّجاسة الواقعة فيها علىٰ ضربين: أحدهما يوجب نزح جميعها والاخر يوجب نزح بعضها.

فها يوجب نزح جميعها تسعة أشياء: الخمر وكل مسكر والفقّاع والمنى ودم الحَيض والإستحاضة والنّفاس والبعير اذا مات فيها وكل نجاسة غيَّرَتْ أحد أوصاف الماء وما يوجب نَزْح بعضها فكلُّ شيء له مقدار قد فصلناه في النّهاية وماء غير البئر على ضربين: كثير وقليل؛ فحد الكثير ما بلغ كرّاً فصاعداً. وحدُّ الكُرَ ما كان ثلاثة أشبار ونصفاً، عَرضاً في طول في عُمق أو ما كان قدره ألفاً ومائتي رطل بالعِراقي وذلك لاينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه.

وحَدُّ القليل ما نقص عن الكُرِّ وذلك ينجس بما يقع فيه من النَّجاسات وإن لَم يغيَّر أَحَدُ اوصافه.

## فصل في ذكر النَّجاسات، ووجوب ازالَتها عن الثِّياب والبدن

تجب إزالة النّجاسة عن الثّوب والبدن حتّى يصح الدُّخول في الصّلاة. والنّجاسات على ضربين: دمٌ وغير دم فالدّم علىٰ ثلاثة أضرب:

ضرب تجب ازالةً قليله وكثيره. وهي ثلاثة أجناس: دم الحيض والاستحاضة والنّفاس. ودم لا يجب إزالة قليله ولاكثيره وهي خمسة أجناس: دم البقّ والبراغيث والسّمك والجراح اللّازمة والقُروح الدّامية. ودمٌ يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعداً

وما نفص عنه لا بجب إزالته وهو باقى الدَّمــاء من سائر الحبوان.

وما ليس بدم من النَّجاسة يجب إزالة قليله وكبيره وهي خمسه أجناس:

البول، والغائط من الآدمى وكل ما لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وذرقه ورونه الله ذُرق الدُّجاج خاصَّة. والمنَّى من الآدمى وغبره وكل مسكر خمرا كان او نبيذاً والفقّاع.

ويجب غسل الاناء من النّجاسات كُلّها ملات مرّانٍ ومن ولوغ الكلب ممله واحدةً منها بالتَّراب، وهي أولاهُنَّ من الولُوغ خاصّة. ويُغسل الإناء من الخمر سبع مرّات، وروى منل ذلك في الفارة إذا ماتت في الماء. وكلّما ليس له نفس سائلة، لا يفسدالماء عوتهفيه.

المالية والعالمة

لأجيع لحمرة برعب العرز الذيلي اللقب بلاد اللوفي: ٤٦٣ من

## كابك إظهارة

الطَّهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين: واجب وندب، فها يؤدّى به واجب فهو واجب، وما يؤدّى به ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنَّوم أو لما ندب إليه من الكون على طهارة فهو ندب.

ثمَّ تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة: منها ما يتطهّر منه من الأحداث، وما يتطهّر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذّر استعالها، وكيفيّة الطّهارة، ونواقضها.

#### ذكر: ما يتطهر منه:

لا وضوء إلا من الغائط أو البول أو النّوم الغالب على العقل وما في معناه ممّا يذهب العقل أو ربح، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه. فهذه نواقض الطّهارة الصّغرى. وهذه الأحداث لها أحكام وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب الاستنجاء للغائط وغسل رأس الإحليل من البول. والنّدب على ضربين: أدب وذكر. ورتبة الأدب متقدّمة. فمن أراد الغائط طلب ساتراً يتخلّى فيه ولا يكونن شطّ نهر ولا في نزال ولا مسقط ثهار ولا جادّة طريق ولا مورد المياه ولا في جارى المياه ولا فيراكدها، ولا يكونن مكشوف الرّأس وليقدّم رجله اليسرى على اليمنى عند دخوله إليه، وليقل:

يسم الله وبالله أعُوذُ بِآله مِنَ ٱلرَّجْسِ ٱلنَّجِسِ ٱلْخَبِثِ ٱلمُخْبِثِ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ.
وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها، فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده، هذا إذا كان في الصّحارى والفلوات، وقد رُخُص في ذلك في الدّور وتجنّبه أفضل. وقد قيل أنّه لا يستقبل الشّمس ولا القمر ولا يستدبرهما، وليتجنّب الكلام الذي لا تدعو إليه حاجة إلا أن يكون شكراً لله تعالى أو صلاة على نبيه عليه وآله السّلام إذا سمع ذكره أو حكاية قول مؤذّن عند ساعه، فإذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه من أصله من تحت انثيبه ثلاثاً ثمّ ينتر قضيبه فيها بين المسبّحة والإبهام وهو يتنحنح ثلاثاً، فإن كان يريد إدخال يده في الإناء، فليغسلها مرّتين ثمّ يدخلها فيه، ويستنجى باليسرى حتى يصرّ الموضع هذا إن تعدّى الغائط المخرج فليس يدخلها فيه، ويستنجى باليسرى حتى يصرّ الموضع هذا إن تعدّى الغائط المخرج فليس الأرض في الاستجار، والجمع بين الماء والحجارة أفضل.

فإذا قام من مكانه مسح بيده اليمني بطنه وقال:

ومن كان في يده خاتم على فصّه اسم من أساء الله تعالى أو من أساء رسله أو الأثمّة الطّاهرين عليهم السّلام وكان في اليسرى فلا يتركه عند الاستنجاء فيها، ولا يستك وهو على حال الغائط، وإن أراد البول فلا يبولنّ في صلب الأرض، ولا في راكد الماء، ولا يستقبل ببوله الرّيح، ولا يبولنّ في جحر الضّباب ومواطن الهوام، وكراهية بوله في جارى الماء دون كراهية ذلك في راكده، ولا يستقبل أيضاً بفرجه الشّمس ولا القمر وقد بيّنا كيفيّة الاستبراء منه. ولا يجزئ في غسل البول غير الماء مع وجوده ويجزئه أن يغسل مخرج البول عثيل ما عليه من الماء مع قلّة الماء، وليغسل يده قبل إدخالها الإناء إذا بال مرّة واحدة وكذلك إذا قام من النّوم.

#### ذكر: ما يتطهّر به وهو المياه:

الماء على ضربين: ماء مطلق وماء مضاف. فالمطلق طاهر مطهّر. أمّا المضاف فعلى ضربين.

مضاف لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء، وهو على ضربين: مضاف إلى الاستعال ومضاف إلى جسم لاقاه. فالمضاف إلى الاستعال إذا علم خلوّه من النّجاسة كان طاهرًا مطهّرًا سواء استعمل في الطّهارة الصّغرى أو الكبرى. وفي أصحابنا من قال: إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعاله. والمضاف إلى الجسم ما يكون ملوّنًا بقليل الزّعفران فهو أيضًا طاهر مطهّر.

ومضاف سلبته الإضافة إطلاق اسم الماء. وهو على ضربين: مضاف إلى طاهر، ومضاف إلى نجس؛

فأمّا المضاف إلى الطّاهر كهاء الورد والزّعفران الكثير والآس والمرق وما أشبه ذلك فهو طاهر غير مطهّر لا يجوز الوضوء به.

وأما المضاف إلى النَّجس فليس بطاهر ولا مطهّر ولا يجوز شربه ولا استعماله على وجه إلّا أن تدعو إلى شربه ضرورة. وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه، والآخر: بزيادته، والآخر: لا يزول حكم نجاسته على وجه.

فالأوّل: مياه الآبار وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة أو بموت مانذكره، وتطهر بإخراج ما نجده، فنقول: إنّ تطهيرها على ثلاثة أوجد: أحدها: يُنزح جميع مائها، والآخر: يُنزح دلاء معدودة.

فالأول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر أو منى أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة، أو فقّاع، أو تغير لونها أو ريحها أو طعمها بالنّجاسة، فإنّه: يُنزح جميع مائها. فإن تعذّر ذلك لغزارته: تراوح عليها أربعة رجال من أوّل النّهار إلى آخره.

فأمّا التّاني الّذي يُنزح منها كرّ: فأن تموت فيها بقرة أو حمار أو فرس وما أشبه ذلك ولم تتغيّر أوصافها بموته فيها، فإن قلّ ذلك عن كرّ نزح جميعه. وأمّاالثّالث الّذي ينزح دلاء معدودة فعلى ثهانية أضرب: منه مايُنزح له سبعون دلوًا ومنه ماينزح له غشر دلاء ومنه ماينزح له خسون دلوًا ومنه ماينزح له غشر دلاء ومنه ماينزح له سبع دلاء ومنه ماينزح له خس دلاء ومنه ماينزح له شبع دلاء ومنه ماينزح له خس دلاء ومنه ماينز ماين ماينز ماينز ماينز ماينز ماينز ماينز ماينز ماينزم المرابع المرابع ماينزم المرابع المراب

فالأول: للإنسان. التّانى: أن يقع فيها عذرة رطبة أوكثير الدّم. الثّالث: أن يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشّاة والسّنور والتّعلب، وما فى قدر ذلك، ولبول الرّجال فيها. الرابع: العذرة اليابسة وقليل الدّم الّذى ليس بدم حيض ونفاس ـ فقليل ذلك ككثيره فيها ذكرناه الحكم. الخامس: الدّجاجة والحهامة وما فى قدر جسمهها، وللفأرة إذا تفسّخت وانتفخت، ولبول الصّبى فيها، ولارتماس الجنب. السّادس: لذرق جلّالة الدّجاج. السابع: للفأرة إذا لم تتفسخ وتنتفخ، ولموت الحيّة، الثامن: لموت الوزغة والعصفور وما أشبهها.

وأما ما يزول حكم نجاسته بزيادة، فهو: أن يكون الماء قليلًا وهو راكد في أرض أو غدير أو قليب فإنه ينجس بما يلاقيه من النّجاسة. وحدّ القليل ما نقص عن كرّ والكرّ: ألف ومائتا رطل، فإذا زاد زيادة تبلغه الكرّ أو أكثر طهر، وكذلك الجارى إذا كان قليلًا فاستولت عليه النّجاسة ثمّ كثر حتى زال الاستيلاء فإنّه يطهر. ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكرّ إلّا ما غير أحد أوصافها.

وما لا يزول حكم نجاسته، فهو: ماء الأوانى والحياض بل يجب إهراقه وإن كان كثيرًا. وغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أولاهنّ بالتّراب، وتغسل من غير ذلك مرّة إلاّ آنية الخمر خاصّة، فإنّها تُغسل سبع مرّات بالماء. فأمّا مالانفس له سائلة كالجراد والذباب، لاينجس الماء بوقوعه فيه ولاعوته.

واعلم أن الماء في الأصل على الطّهارة، وهو على ثلاثة أضرب: جارٍ وما له حكم الجاري وراكد.

فالجارى: لا يُنْجِسهُ إلا ما يستولى عليه من النّجاسة وكذلك ما له حكمه من ماء الحيّام.

فأمًا ما ليس له حكم الجارى والرّاكد من ماء الآبار فقد بيّنًا حكمهما. وأمّا الأسنار فعلى ثلاثة أضرب: طاهر ونجس ومكروه. فسؤر كلّ شيء طاهر، طاهر، وسؤر كلّ شيء نجس، نجس، والمكروه سؤر جلّال البهائم والجوارح، وما يجوز أن يأكل النّجاسة، والحائض الّتي ليست مأمونة.

فأمًا ما يقوم مقام المياه عند عدمها فالتّراب وما رسمت السّريعة أن يكون في حكم التّراب. وسنبيّن شرح حكمه إن شاء الله تعالى.

## ذكر: كيفيّة الطّهارة الصّغرى:

اعلم أنّ كيفيّة الطّهارة الصّغرى تشتمل على واجب وندب. فالواجب منه: النيّة وغسل الوجه من قصاص شعر الرّأس إلى محادر شعر الذّقن طولاً وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضًا، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل مرّة مرّة والمسح من مقدم الرّأس بالبلّة الباقية في اليد مقدار إصبع واحدة أقلّه وأكثره ثلاث أصابع مضمومة، ومسح ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللّذين هما معقد الشرّاك بالبلّة أيضًا.

والتَّرتيب أيضا واجب: الوجه قبل اليدين واليد اليمني قبل اليسرى والرَّأس قبل الرِّجلين والرِّجل اليمني قبل اليسري. وفي أصحابنا من لا يرى في الرِّجلين ترتيبًا.

والموالاة واجبة وهو أن يغسل اليدين ــ والوجه رطب، ويمسح الرأس والرَّجلين ــ والبدان والمَّعْر في اليدين، فمن أخلً والبدان وطبتان في الزمان والهواء المعتدلين، وأن لا يستقبل الشَّعْر في اليدين، فمن أخلً بشيء ممّا ذكرنا أبطل وضوءه.

فأمّا النّدب، فيشتمل على ثلاثة أشياء: على زيادة في الكيفيّة، وعلى أدب، وذكر، فأمّا الزّيادة فهى: تكرار غسل الوجه واليدين مرّة ثانية، وليس في المسوح تكرار، والغسل للوجه بيد واحدة وهي اليمين، والمضمضة ثلاثًا والاستنشاق ثلاثًا والسّواك في وضوء صلاة اللّيل من وكيد السّنن، ومسح الرَّجلين من الأصابع إلى الكعبين لأنّ في بعض الرّوايات إجازة مسحها من الكعبين إلى الأصابع.

وأمَّا الأدب: فهو أن يضع الإناء على بينه ويقول إذا نظره: ٱلْخُمْدُ لللهِ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلمَّآءَ طَهُورًا وَلَمْ يَجْعَلْـهُ نَجِسًا» ثمّ يقول: «بِسْمِ الله وَبِالله» ويدخل يده اليمني في الإناء بعد أن

المراسم

يغسلها على ما بيّناه.

وأمَّا الذُّكر: فبعضه ما مضى. والباقى أن يقول إذا تمضمض:

اللَّهُمَّ لَقِّنى حُجَّتى يَوْمَ أَلْـقَاكَ، وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرَ كَ.

وإذا استنشق قال: ٱللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنِي طَيِّبَاتِ ٱلْجِنَانِ، وَٱجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشُمُّ رِيْحَهَا وَرَوْحَهَا وَرَيْحَانَها.

وإذا غسل وجهد قال: ٱللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ ٱلْوُجُوهُ، وَلاَ تُسَوِّدُ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فيه ٱلْوُجُوهُ.

وإذا غسل يده اليمني قال: اَللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِيني، وَٱلْخُلْدَ فِي ٱلْجِنَانِ بِشِمَالِي، وَحَاسِبْني حِسَابًا يَسِيرًا، وَٱجْعَلْني مِمَّنْ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِيهِ مَسْرُورًا.

وإَذا غسل اليسرى قال: ٱللَّهُمَّ لَا تُعْطِنى كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِي. وإذا مسح رأسه قال: ٱللَّهُمَّ غَشِّني بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ.

وإذا مسح رجليه قال: ٱللَّهُمَّ ثُبِّتْ قَدَمَىً عَلَى ٱلصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ ٱلْأَقْـدَامُ، وَٱجْعَلْ سَعْيِي فِيهَا يُرْضِيكَ عَنِي يَاذَا ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ.

ُ فإذا فرغ من الوضوء قال: «الْخَمْدُ شِهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّـوَّابِينَ وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلْتَطَهِّرِينَ.

ولا فرق بين وضوء النساء والرّجال إلا في شيئين: أحدهما: إنّ المرأة تبدأ في غسل اليدين بباطنها والرّجل بظاهرهما وأن تمسح رأسها من تحت قناعها مقدار أنملة في الظُهر والعصر والعشاء الآخرة، فأمّا في المغرب والغداة فتمسح على رأسها مقدار ثلاث أصابع.

ومن كان في يده خاتم ضيَّق يمنع من وصول الماء إلى ما تحته فلينزعه وإن كان واسعًا أداره.

ثمّ يلحق بالواجب ما يعرض من سهو فيها فتجب له الإعادة أو التّلافي.

ومن ظنَّ وهو على وضوئه أنَّه فعل ما يبطل الطَّهارة من حدث أو إخلال بواجب فليعدها وإن كان ظنَّه. بعد قيامه ـ لم يلتفت إليه، وكذلك لو كان متيقَّنًا للطَّهارة والحدث وشكّ في أيّها سبق أعاد. وإن كان على يقين من الطّهارة وسكّ في انتقاضها فليعمل على يقينه، وإن كان على يقين من الحدث وشكّ في الطّهارة فليتطهّر.

فأمًا نواقض الطّهارة الصّغرى فهى ما ذكرناه قبل من البول والغائط والرَّيح الخارجة من الدَّبر على وجه معتاد والنّوم الغالب على العقل وما في حكمه. وما عدا ذلك فليس بناقض إلّا أن يخرج معه شيء ممّا ذكرناه منل الاسياف إذا خرجت متلطّخة، ولو خرج شيء ممّا ذكرناه من غير السّبيلين لما نقض الوضوء كمن يخرج من جراحته غائط أو بول.

## ذكر: الطّهارة الكبرى:

وهي الغسل، وهو على ضربين: واجب وندب.

فالواجب على أضرب: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النَّفاس، وغسل الاستحاضة، وغسل من مسّ الموتى على إحدى الرّوايتين، وتغسيل الأموات، وغسل من تعمّد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كلّه.

ولمّا كان لهذه الأغسال والمعرفة بها والتّطهّر تعلُّق بأحكام مايوجب هذه الأغسال، وجب بيانه ببيانها.

#### ذكر: غسل الجنابة وما يوجبه:

الجنابة تكون بأمرين: بإنزال الماء الدّافق على كلّ وجه، والجماع في الفرج إذا غُيبّت الحشفة والتقى الختانان.

وما يلزم الجنب على ضربين: أفعال وتروك. فالأفعال على ضربين: واجب وندب. فالواجب أن يستبرىء نفسه بالبول وينتر القضيب، فإن تعذّر البول فالنتر لابدّ منه، فإن رأى على إحليله بللًا بعدالغسل وقدبال ونترأو اجتهد ونتر فلا يعيدن غسله وإن لم يكن فعل ذلك أعاد. وليغسل المني من رأس إحليله ومن بدنه إن كان أصابه ذلك، ويغسل رأسه أوّلًا مرّة ويُخلِّل شعره حتى يصل الماء تحته ويغسل ميامنه مرّة ومياسره مرّة، ثمّ يفيض الماء على كلّ جسده ولايترك منه شعرة، وليمرّ يديه على بدنه. والترتيب

المراسم

واجب، فأمّا الموالاة فلايجب هاهنا، فلوغسل رأسه غدوة وباقى جسده عند الزّوال أوبعده لجاز.

وأمَّاالنَّدب: فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثًا، وغسل اليد قبل إدخالها الإناء للاثَّا.

وأمَّا النَّروك فعلى ضربين أيضًا: واجب وندب.

فالواجب أن لايقرأ سور العزائم وهى سجدة: «لقان» و«حم السّجدة» و«النجم» و«اقرأ باسم ربّك» ولا يس كتابة فيها اسمالله تعالى ولا القرآن، فإن مسّ هامش المصحف أو صفّح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك ندبًا أو فعل مكروهًا.

والنّدب: أن لا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن، ولا يقرب المساجد إلاَّ عابر سبيل، ولا يترك فيها شيئًا فإن كان له فيهاشيء أخذه، ولا ير تمس في كثير الماء الرَّاكد، وله أن يصلّى بغسله ماشاء من فرضونفل ولا وضوءعليه وهذا في الجنابة خاصّة. وباتى الأغسال واجبها وندبها لابد فيها من الوضوء لاستباحة الصّلاة، وارتماسة واحدة في الماء يجزيه عن الغسل وترتيبه.

وغسل النَّساء كغسل الرِّجال سواء في كلُّ شيء وفي التَّرتيب إلَّا في الاستبراء.

# ذكر: حكم الحيض وغسله:

الحيض دم غليظ يضرب إلى السُّواد يخرج بحرَّقة وحرارة.

وما يلزم الحائض على ضربين: فعل وترك فالفعل أن تحتشى بالكُرْسُف لئلاّيتعدّى الدّم إلى ثيابها وتمنعه من التّعدّى وتمنع زوجها من وطئها. وأمّا التّرك فهو: أن تترك أيّام حيضها وهى فى أقلّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام فيابين ذلك من الصّلاة والصّيام، فإن رأته أقلّ من ثلاثة أيّام فليس بحيض، وإن رأته أكثر من عشرة أيّام فهو استحاضة. وكلّ ماوجب تركه على الجنب فهو واجب عليها، وعليها أيضًا أن لاتقرأ سور العزائم.

وأمَّا الَّندب الَّذي يلزمها فعلى ضربين أيضًا: فعل وترك.

فأما الفعل: فأن تتوضَّأ وضوء الصَّلاة في كلُّ وقت صلاة وتجلس في المحراب و تسبُّح

بقدر زمان القراءة للصّلاة.

وأمّا التّروك: فهو أن تعتزل المساجد ومسّ ما فيه اسم الله تعالى وكلّ كتابة معظّمة فإذا انقضت أيّام حيضها فلتستبرىء بقطنة بوكذلك في وسط الأيّام فإذا خرجت نقيّة \_ فإنّا لكدرة والصّفرة في أيّام الحيض حيض \_ بدأت بالاستبراء وغسل الفرج، نمّ وضوء الصّلاة، نمّ تغتسل كاغتسال الجنب سواء. فإن دعت الحاجة من بعلها إلى وطئها قبل الغسل عند النقاء فليأمرها بغسل فرجها قبل الوطء، فإن وطيء في الحيض أثم، وعليه إذا وطيء في أرّله كفّارة بدينار قيمته عشرة دراهم فضّة وإنكان في وسطه نصف دينار \_ والوسط مابين الخمسة إلى السبعة \_ وفي آخره ربع دينار. وتقضى الحائض ما تركته من الصّيام دون الصّلاة.

## ذكر: النَّفاس وغسله:

النّفاس هو دم الولادة، وأكثره ثبانية عشر يومًا، وأقلّه انقطاع الدّم. وحكم النّفساء في الأفعال والتّروك والغسل حكم الحائض، فلا إطالة بذكره، إلّا أنه يكره للنّفساء والحائض والجنب الخضاب بالحنّاء.

#### ذكر: الاستحاضة وغسلها:

الاستحاضة مرض ترى فيه المرأة دمًا أصفر باردًا رقيقًا. وهو على ثلاثة أضرب. أحدها: أن لايرشح الدّم على ما تحتشى به، فعليها هاهنا تغيير الكُرسُف في وقت كُلّ صلاة فريضة والخرق الّتي تَتَشَدّدُ بها، وتجديد الوضوء لكلّ صلاة.

والآخر: أن يرشح الدّم على الكُرسُف وينفذ منه إلى الخرق ولم يَسِلْ فعليهاههناأن تغيّر الكُرسُف والخرق عند كلّ صلاة، وتتوضّأ وتغتسل لصلاة الفجر خاصّة.

والثالث: أن يرشح الدّم وينفذ ويسيل على الكُرسُف، وينفذ منه إلى الخرق فعليها تغيير الكُرسُف والخرق في وقت كلّ صلاة، وعليها ثلاثة أغسال: أحدها للظّهر والعصر، والآخر للمغرب والعشاء الآخرة والثّالث لصلاة اللّيل والغداة إن كانت مّن تصلّى

المراسم

باللّيل، أو الغداة وحدها إذا لم تكن تصلّى باللّيل، وغسلها كغسل الحائض سواء إلاّ أنّها تعتزل الصّلاة والصّيام في أيّام حيضها المعتاد، ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل مايجب عليها من الاحتشاء والغسل إلاّ في الأيّام المعتادة للحيض.

فأمَّا غسل من مسَّ الميَّت فهو كغسل الجنب إلَّا أنَّه لا بدَّ فيه من التَّوضَّو.

# ذكر: تغسيل الميّت وأحكامه:

تغسيل الميّت وإن كان واجبًا فهو من فروض الكفايات إن قام به بعض سقط عن بعض. وهو على ضربين: أحدهما: الغسل فيه واجب على الميّت نفسه قبل موته، والآخر: يجب على غيره بعد موته إذا كان الميّت معتقدًا للحقّ.

ثمَّ الموتى على ضربين: مقتول وغير مقتول.

فالمقتول على أربعة أضرب: مقتول بين يدى إمام، ومقتول قتل لا بين يدى إمام، ومقتول قتل لا بين يدى إمام، ومقتول في قود.

فالمقتول بين يدى الإمام على ضربين: مقتول فى نفس المعركة، ومقتول فى غيرها. فالمقتول فى نفس المعركة لايُغسَّل ولايُكفَّن ولايُحنَّط بل يُدفن بثيابه، ولا تنزع عنه إلَّا سراويله وخُفَّه وقلنسوته مالم يصب شيئًا منها دم،فإن أصابهادمه دفنت معه ولم تنزع ويصلًى عليه.

فأمّا من نقل عن المعركة \_ وبه رمق فهات \_ فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه. وكذلك حكم من قتله إنسان في غير جهاد.

فأمّا من قتله سبع فهو على ضربين: إن وُجِدكلّه غسّل وكفّن وحنّط وصلّى عليه. وإن وُجِدِ منه بعضه كان على ثلاثة أضرب: أحدها أن يوجد ما فيه صدره أو صدره فيغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه. والآخر أن توجد منه قطعة فيها عظم غير الصّدر فيغسّل أيضًا ويكفّن ويحنّط ولا يصلّى عليه. والآخر أن يوجد ما ليس فيه عظم فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة.

فأمًّا من يجب غسله عليه قبل هلاكه فهو المقتول قودًا فإنَّه يُؤمر بالاغتسال والَّتكفين

والَّتحنيط، فإذا قتل صُلِّي عليه ودُفن.

وأمّا الميّت حتف أنفه فهو أيضًا على ضربين: أحدهما من مات في بطن أمّه، والآخر من مات بعد الولادة.

فالأوّل على ضربين: أحدهما من له أربعة أشهر فهو يغسّل ويكفّن ويحنّط ولا يُصَلَّى عليه. والآخر لأقلُّ من أربعة أشهر فهو يلف في خرقة ويدفن بدمه من غير فعل شيء آخر. ومن مات بعد الولادة فعلى ضربين: من له أقلَّ من ستّ سنين، ومن له ستَّ سنين فها زاد.

فالأوّل: يغسّل ويحنط ويكفن، وإن صُلّى عليه فندب غير واجب. وأمّا النّانى: فعلى ضربين: أحدهما يخشى من تغسيله لئلّا يذهب من لحمه شىء كالمجدور والمحترق فإنّها يؤمّان. والآخر أن يُخاف تقطّع الجلد فإنّه يُصبّ عليه الماء صبًّا. وكلّ منهما يحنّط ويكفّن ويصلّى عليه.

واعلم أنَّ الميَّت لتجهيزه أحكام وهي على ضربين: واجب ومندوب.

فالواجب: توجيهه إلى القبلة يجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها، وتغسيله مرّة بماء قراح، وتكفيّله بقطعة واحدة، والصّلاة على من تجب الصّلاة عليه ودفنه وتغسيله كغسل الجنب في التّرتيب وغيره.

فأمّا النّدب: فأن يُلَقَّن الشّهادتين وأساء الأئمة عليهم السّلام عند توجيهه وكلبات الفرج، وأن تُغمض عيناه ويُطبق فوه وتُقدّ يداه \_ إلى جنبيه \_ وساقاه وتشدّ لحيته بعصابة. وإن مات ليلاً أُسْرِج عنده مصباح، ويكون عنده من يذكر الله تعالى، ولا يُترك وحده، ولا يُترك على بطنه حديدة.

فإذا أردت تغسيله فخذ السّدر والأشنان ونصف مثقال من جُلال الكافور أو ما أمكن من الذّريرة الخالصة ومن الطّيب شيئًا وهو القمحة ومن القطن رطل أو أكثر، ويُعدّ لحنوطه ثلاثة عشر درهمًا وثلث من الكافور الخام، فإن تعذّر فأربعة دراهم فإن تعذّر فمثقال فإن تعذّر فها تيسر.

ثمُّ يُعدُّ له من القطن شيء ويُعَدُّ الكفن وهو قميص ومنزر وخرقة يُشدُّ بها سفله إلى

وركيه، ولفافة وحبرة يمنية غير مذهّبة، وعهامة. ويستحبّ للمرأة لفافتان وأسبغ الكفن سبع قطع ثمّ خمس ثمّ ثلاث وقد بيّنا أنّ الواجب واحدة.

وتُعدَّ معه جريدتان من جرائد النَّخل رطبتان طولها قدر عظم الذَّراع، فإن تعذَّر النَّخل فمن الخُلاف، فإن لم يوجد فمن السَّدر، فإن لم يوجد فلا حرج.

ثمّ يقطع الكفن بغير حديد ولا يقرب ببخور ولا نار، ثمّ يبسطه على شيء طاهر يضع الحبرة أو اللّفافة وينثر عليها من الذّريرة ثمّ ينثر اللّفافة الأخرى وينثر عليها ذريرة، ثمّ يضع القميص وينثر عليه ذريرة ويكثر منها ثمّ يلفّها ويكتب على اللّفافة والحبرة والقميص والجريدتين: «فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاّ الله» بالتربة أو بأصبعه لا غير، ثمّ يرفعه على ساجة موجّها إلى القبلة كها وبجّه عند الموت، ثمّ ينزع قميصه بأن يفتق جيبه ويحطّه إلى سرّته ويترك على عورته ساترًا، ثمّ يبدأ بتليين أصابعه برفق فإن تصعّب تركها، ثمّ يضرب السّدر في شيء جديد إجانة أو غيرها بعد أن يكون طاهرًا بماء كثير حتى تظهر رغوته، فإذا اجتمعت أخذها فطرحها في إناء نظيف ثمّ يأخذ خرقة نظيفة فيلفّ بها يده اليسرى، من زنده إلى أطراف أصابعه ويضع عليها شيئًا من الأشنان، ويغسل به مخرج النّجو. وآخر يصبّ عليه الماء حتى ينقيه. ثمّ يلقى الخرقة ويغسل يده بماء قراح. وفي أصحابنا من قال: يوضًا المبّت، وما كان شيخنا رضى الله عنه يرى ذلك.

ثمّ يأخذ رغوة السّدر ويغسل بها رأسه ولحيته إن كان له لحية، والماء يصبّ عليه عقدار تسعة أرطال من ماء السّدر.

ثمّ يقلّبه على مياسره لتبدو ميامنه، ويغسّله من عنقه إلى تحت قدمه بماء السّدر، ولا يقف بين رجليه بل يقف من جانبيه، ثمّ يقلّبه على ميامنه لتبدو له مياسره ثمّ يغسّله كما فعل في الميامن، ثمّ يردّه على ظهره ويغسّله من رأسه إلى قدميه كلّ ذلك بماء السّدر، وهو يقول: «عفوك عفوك».

ثم يهريق ما بقى فى الأوانى من ماء السّدر \_ إن كان بقى \_ ويغسلها، ثمّ يصبّ فى الإجانة ماءً قراحًا ويلقى فيه الكافور ويغسّله به مرّة ثانية كالأولى، ثمّ يغسله ثالثة بماء قراح

على صفة الأولى والنّانية ويمسح بطنه فى الأولى والنّانية مسحا رقبقًا لعلّه بخرج من بطنه سى. ولا يمسح بطنه فى التّالنة، فإن خرج منه شىء من النّجاسه أزاله، ولا بُغلى الماء لغسله إلّا لبرد شديد فإنّه يفتره.

نم ينشفه بنوب طاهر نظيف نم يغسل يديه إلى مرفقبه ويبسط الكفن مم بنهل المست حتى يضعه في قميصه ويأخذ قطنًا ويضع عليه ذريرة ويضعه على مخرج النّجو و بضع على قبله منله، ثمّ يشدّ الخرقة الّتي أعدّها شدًّا جبدًا إلى وركبه نمّ يؤزره بمئزر من سرّته إلى حبب يبلغ من ساقيه، ثمّ يأخذ الكافور فيسحقه بيده ويضعه على مساجده فإن فضل منه سيء يسلغ من ساقيه، ثمّ يأخذ الكافور فيسحقه بيده ويضعه على مساجده فإن فضل منه سيء كسف قميصه وألقاه على صدره، ممّ يلفّ على الجريدتين قطنًا ويضع إحداهما من جانبه الأين مع ترقوته يلصقها بجلده - ويضع الأخرى من جانبه الأيسر - مابين الفميص والإزار من عند تحت اليد إلى أسفل.

تمّ يعممّه ويحنّكه وبجعل طرفي العهامة على صدره نمّ يلفّه فيطوى جانب اللّفافة الأيسر على جانبها الأيمن، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر وكذلك الحبرة ويعقد طرفيها ممّا يلى رأسه ورجليه.

واعلم أنَّ الموتى على ضربين: محرم ومحلَّ. فمن كان محرمًا، فلا يُقْربَ بالكافور إليه، وإذا دُفن غُطَّى وجهه بالكفن.

واعلم: أنَّ من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أحدها موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين. وذكر مؤمن بين رجال كفرة ونساء مؤمنات. ومؤمن بين كفرة لا مؤمن فيهم ولا مؤمنة.

فالأول: يغسله أخوانه المؤمنون.

والثَّاني: تأمر النَّسوة الرّجال الكفرة يغسلونه وتعليمهم ذلك إن كان ليس في النّساء ذات محرم له، فإن كان فيهنّ ذات محرم غسّلته.

وإن كان بين كفرة فقط دفن على حاله.

وأمّا في حال الاختيار فيجوز للرّجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسّل النّساء أزواجهنّ، ولا بأس أن يغسّل النّساء أيضًا ابن خمس سنين مجرّدًا من ثيابه، ويغسّلنّ ابن

المراسم

أكثر من خمس سنين بنيابه.

وحكم النّساء في ذلك كلّه حكم الرّجال، وحكم الصّبايا حكم الصّبيان إلّا في موضع واحد وهو: أنّ الرّجال لا يغسّلون من الصّبايا إلّا من كان لها نلاث سنين فإنّهم يغسّلونها بثيابها، فإن كانت لأقلّ من ثلاث سنين غسّلوها مجرّدة.

#### ذكر: حمله إلى القبر ودفنه:

يُجعل على سريره ثمّ يُصلّى عليه، وليمش مَنْ شيّعه خلف الجنازة ومن جانبها ولايش أمامها، فإذا وصلوا به إلى قبره فليوضع ثمّ يقدّم ويصبر عليه هنيئة ثمّ يقدّم قليلاً ثمّ يصبر عليه ثمّ يقدّم إلى شفير القبر فيسلّ من قبل رجليه حتى يصل رأسه إلى القبر سابقًا لبدنه كما سبقه إلى الدّنيا.

ويُنزله وليّه أومن يأمر الولىّ بذلك. ويتحفّى عند نزوله ويُحلّل إزراره وإن نزل معه من يعاونه فلابأس وليقل من الدّعاء ماهو مرسوم، ثمّ يلقّنه الشّهادتين وأسهاء الأثمّة عليهم السلام ثمّ يشرج اللبن عليه، وهو يقول التّلقين ثمّ يهيل عليه التّراب.

ومن شيعه يرمى بظاهر كفّه ولايهيل عليه التراب ذور حمه فإنّه مكروه لهم ولايطرح في القبر من غير ترابه، ويُرفع ويُربَع مقدار أربع أضابع مفتوحة ثمّ يصبّ عليه الماء من عند رأسه ثمّ يدور صبّاب الماء من أربعة جوانبه حتّى يعود إلى الرّأس، فإذا انصرف النّاس تأخّر بعض أخوانه فنادى بأعلى صوته: «يافلان بن فلان الله ربّك ومحمّد نبيّك، وعلى إمامك» ثمّ يعدّ الأئمّة عليهم السّلام.

#### ذكر: الأغسال المندوب إليها:

وهى: غسل الجمعة، وغسل الإحرام للحجّ والعمرة، وغسل يوم الفطر، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النّصف منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وغسل ليلة تسع عشرة منه وغسل ليلة أحدى وعشرين منه وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل دخول مكّة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل

الزّيارات وغسل قاضى صلاة الكسوف إذا احترق قرصا السّمس والفمر معًا ونركها متعمّدًا وعلى الرّواية الأخرى هو واجب على وجه الكفّارة، وغسل يوم المباهلة، وغسل التوبة وغسل الاستسفاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النّصف من شعبان، وغسل ليلة الأضحىٰ.

ولابّد فيها أجمع من الطّهارة الصّغرى لاستباحة الصّلاة، وإن كان وقت الصّلاة قد دخل نوى بالطّهارة الصّغرى الوجوب.

#### ذكر: مايقوم مقام الماء:

من تعذّر عليه الماء أواستعماله فهو على أربعة أضرب: أحدها أن يكون واجدًا للتّراب الصّعيد. والآخر أن يكون واجدًا للوحل والآخر أن يكون واجدًا للثّلج أوالأحجار. والآخر أن يكون فاقدًا لكلّ ذلك.

فواجد الصّعيد يتيمّم به لاغير، وواجد الوحل والثّلج والأحجار ينفض ثوبه وسرجه ورحله، فإذا خرج منه تراب تيمّم به إذا لم يكنه تكسير الثّلج والتّوضّا به، فإن أمكنه توضأ به واجبًا وأن لم يكنه التّوضّا به لبرد شديد وخوف تلف ولم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيديه على الوحل أوالحجر وتيمّم به. وقد يتعذّر أن يفقد الأنسان كلّ ذلك فإن فرضناه فقده له، فيضرب بيديه على ثيابه ويتيمّم.

ثمّ مايشبه التّراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

منها: ماتنبته الأرض كالأشنان والسُّعد وماأشبهها فلا يجـــوز التَّيمَّــم به، وماهو بشئ منـــه، وماهو معدن وليس بأرض كالزَّرنيخ والكحل فلايجوز التَّيمَ به، وماهو من الأرض كالنَّورة والجصّ فالتَّيمَ به جائز. ولايتيمم إلَّافي آخر الوقت وعند تضيَّقه. ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين، وفي حزنها غلوة سهم.

# ذكر: كيفية التّيمّم وما ينقضه:

التّيمّم على ضربين: أحدهما من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عدّدناه.

المراسم

والآخر من حدث يوجب الوضوء.

ففى الأوّل: يضرب المتيمّم براحتيه على الأرض نمّ ينفض إحداهما بالأخرى ويسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثمّ يضرب أخرى ويسح بيده اليسرى ظاهر كفّه اليمنى من الزّند إلى أطراف الأصابع وبيده اليمنى ظاهر كفّه اليسرى كذلك أيضًا. والثّانى: بكفّيه ضربة واحدة للوجه واليدين وأمّا الكيفيّة فواحدة.

وكلَّ نواقض الطَّهارتين ينقض التيمَّم وينقض الطَّهارتين أيضًا الصَّغرى والكبرى وجود الماء مع التَّمكُن من استعاله إلَّا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة.

# ذكر: تطهير الثياب وما يُصلِّي عليه:

النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها تجب إزالة كتيره وقليله. ومنها ما يجب إزالة كثيره دون قليله. ومنها مالا يجب إزالة قليله ولا كثيره.

فالأوّل: البول والغائط والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والخمر وسائر ما يسكر والفقّاع وروث وبول مالا يؤكل لحمه ولعاب الكلب والمسوخ.

والثّانى: كلّ دم غير دم الحيض والنّفاس والاستحاضة لأنَّ هذا الدّم إذا كان في الثّوب منه قدر الدّرهم الوافي متفرّقًا كان أو مجتمعًا جازت الصّلاة فيه وإن زاد على ذلك وجب إزالته.

والثّالث: دم السّمك والبراغيث ودم القروح إذا شقّ إزالته ولم يقف سيلانه، فأمّا دم القروح خاصّة فإن لم يكن بهذه الصّفة وزاد على قدر الدّرهم فإنّه يجب إزالته، ودم الجراحات الّتي لا يكن غسلها خوفًا من انتقاضها.

فأمّا ما يُلبس فعلى ضربين:

أحدهما: لا تتمّ الصّلاة فيه منفردًا، وهو: القلنسوة والجورب والتّكّة والحنفّ والنّعل، فكلّ ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصّلاة فيه، وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة فلا تجوز الصّلاة فيه إلى بعد إزالتها.

وإزالة النجاسة على أربعة أضرب:

أحدها: بالمسح على الأرض والتراب، وهو ما يكون في النّعل والحفّ. والآخر: بالشّمس، وهو البول إذا وقع على الارض والبوارى والحصر. والآخر: برسّ الماء على مامسه كمسّ الخنزير والكلب والفأرة والوزغة وجسد الكافر إذا كان كلَّ من ذلك يابسا، وكذلك من ظنّ أنّ في ثوبه نجاسة ولم يتيقّن ذلك فإنّه يرشّ التّوب بالماء. والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النّجاسات فإنّه لا يزول إلاّ بالماء ولا يجزئ فيه غيره. وفي أصحابنا من أجاز إزالة النّجاسات بالما عات، وإزالة كلّ نجاسة بالماء أولى.

فأمًا غسل الثّياب من ذرق الدّجاج، وعرق جلّال الإبل، وعرق الجنب من الحرام فأصحابنا يوجبون إزالته وهو عندى ندب.

بعوام العنام

القاضى عبداً لعزيز بن البراج الطرابليي ٤٠٠ - ٤٨١ م

# بسم الله الرَّحْن الرَّحيم

آلحمد لله على ما أنعم به علينا من آلبصيرة في الدّين وفضّلنا على كتير من آلعالمين حمد آلمستبصرين آلعارفين الذّيست في رتبهسسازل وتجمّلت بهم آلمجالس وآلمحافل وكانوا للحقّ أعوانًا وأنصارًا ولإيضاح المشكلات اصلًا وفرعًا ومقرًا ومنارًا. وصلى الله على محمد وأله سيّد الأنبياء وتاج الرّسل والأصفياء وعلى وصيّه على بنأبي طالب عليه السلام أشرف الأوصياء والأولياء والأئمة من ذرّيتها الأتقياء النّجباء منطق ناطق وذرّ شارق وسلّم تسليها.

امًا بعد فإنّه لمّا كانت أيادى حضرة القضاء الأغريّة الجلاليّة الفخريّة ثبّت الله وطائها ومجدها، مادام قدرتها وسعدها علينا ممتدّة الأظلال، مسبلة الأنيال، ساملة الاحسان والانعام، غامرة بكلّ فضل وإكرام وجب في حقّ ذلك الشّكر لها علينا والخدمة منّا لها. وأمّا الشكر وإن كان هو الاعتراف بالنّعمة مع ضرب من التّعظيم فقد عرفه منّا كلّ إنسان عرفنا، وعاقل خالطنا وأمّا الخدمة لها فجارية في ألعلم لها مجرى ما تقدّم من العلم بالنسكر غير أنّ الخدم لما كانت تتفاضل وكان أفضل ما يخدم به مثلى مثلها ما يرجع إلى الدّيانات ويتعلق بالمتعبّدات ويعود نفعه على ذوى الألباب ويبقى ذكره في الأعقاب رأيت خدمتها بعض ما بتعلّق بذلك فوضعت هذا الكتاب لما ذكرته وسمّيته بكتاب جواهر الفقه لأنّني

#### جواهر الفقه

اعتمدت فيه ذكر ألمسائل المستحسنة المستعذبة والأجوبة ألموجزة ألمنتخبة فالنّاظر فيه يرتع خاطره في حدائقه المؤنقة ويُنزّه فكره في رياضه ألمشرقة ويسلّم الحافظ للأجوبة عن المسائل الثابتة فيه من ألخطأ في الإجابة عنها والزّلل في ما يعتمد عليه في ذلك منها والله سبحانه ولى المعونة على ما يرضيه ويزلف لديه بجسوده وكرمه.

# آلِطُهُ بِأَنْكُ

# باب مسائلها يتعلّق بالطّهارة

مسألة: إذا كان آلماء نجسًاوهو أقلّ من كرّ تمممّ بطاهر حتى صار كرّاً. هل يكون طاهرًا أو نجسًا.

الجواب: هذا الله يكون طاهرًا، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من قولهم إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثا، وهذا ماء قد بلغ ذلك فوجب الحكم فيه بما ذكرناه وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه بعس وظنّه وأن الوجه في الحكهم بنجاسته أنّ النّبه ما ينقص عن الكرّ وقد لاقى أيضًا ما ينقص عن كرّ وقالوا: لا خلاف بيننا أنّ الماء إذا نقص عن ذلك ولاقته نجاسة أنّ الحكم بنجاسته. وهذا غير مستقيم لأنّ الماء الذي ذكرناه إذا أتمناه بماء طاهر فالنّجاسة إنّا لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته وهو أقل من كرّ فإذا أتمناه بالماء الطّاهر وصار كرّاً فلم يلاقه إلا ما كنّا نحكم بنجاسته من الماء الذي فإذا أتمناه بالماء الطّاهر وصار كرّاً فلم يلاقه إلا ما كنّا نحكم بنجاسته من الماء الذي لاقته النّجاسة وهو أقل من كرّ. ولا خلاف بيننا في أنّ الماء الطّاهر إذا كان كرّاً وليس هو من مياه الأبار ووقعت فيه قطرة من نجاسة ولم يتغيّر بها أحد أوصافه، فإنّ هذه نجاسة لم من مياه الأبار ووقعت فيه قطرة من نجاسة ولم يتغيّر بها أحد أوصافه، فإنّ هذه نجاسة لم كان هذه أبنا هم عكم بنجاسته وإذا كان متصلا به لم يحكم بنجاسته وإذا كان هكذا فلا فرق حينئذ بن أن يكون آلماء الذي ذكر ناه أنّه نجس متصلا به وبن أنْ كان هكذا فلا فرق حينئذ بن أن يكون آلماء الذي ذكر ناه أنّه نجس متصلا به وبن أنْ

يكون منفصلا عنه مم يتصل في أنّه يجب أن لا يحكم له بنجاسته مع الاتصال بما ذكرناه. فإن قيل: أليس ألفرق بين ذلك أنّ ألبعض الّذي خالطته النجاسة وهو من جملة الكرّ لم نحكم له بالنجاسة والمنفصل منه قد حكمنا بنجاسته فيجب أنْ يبقىٰ على ماكان عليه مع الاتّصال بباقي الكرّ.

قلنا: هذا ليس بنيء. لأنه لو وجب في هذا ألماء أن يبقى على حكم النّجاسة من حيث حكمنا بنجاسته فإن اتَّصل بباقي ماء ألكرّ لوجب في ألبعض الّذي لأقته النَّجاسة وهو من جملة ماء الكرِّ أن يبقى على حكم الطَّهارة من حيث حكمنا بطهارته وإنْ ٱنفصل وتميّز لنا بالنجاسة من باقى ماء الكرّ وهذا لا يقوله منّا أحد. فكما أنّا مع الاتصال لا نحكم بنجاسته ومع الانفصال والتميّز بالنجاسة نحكم بنجاسته فكذلك ما ذكرناه على أنّه لولم يكن الفائدة في ذلك ما ذكرناه لم يكن لقولهم عليهم السلام: إذا بلغ ٱلماء كرًّا لم يحمل خبثا، معنى يعول عليه وقد كان الشيخ الإمام أبو جعفر محمد بن الحسن الطُّوسي رحمه الله يذهب إلى نجاسة هذا آلماء ورَّبًا مال في بعض الاوقـات إلى ٱلقول بطهارته الأنَّه كان يقول: القول بطهارته قوَّى؛ لأنَّ الفائدة في قولهم عليهم السلام إذا بلغ ٱلماء كرّاً لم يحمل خبتًا إنْ لم يكن متى صار كرّا لم يحكم بنجاسته لم يكن له معنى وكان يستدلُّ على نجاسته بأن يقول هذا الماء محكوم بنجاسته على الانفراد وكذلك ٱلبعضان إذا كانا نجسين وأحدهما منفصل من ٱلاخر حتى إذا جمع بينهما صارا كرًا إنَّهما مـأءان محكوم بنجاستها على الانفراد فمن ادّعيٰ طهارة أحدهما أو طهارتها مع الاجتهاع، فعليه ٱلدَّلالة. وقد دلَّلنا نحن على ما ذكرنا بما فيه كفاية بحسب ما يحتُّمه هذا الموضع فبطل ما عوّل عليه. ثم يقال له وهذا آلماء إنّا حكم بنجاسته مع انفصال بعضه من بعض، فمِن اين لك أنه إذا كان متصلا وغير متصل أنَّه يبقىٰ كذلك؟ فإن قال: إذا كان محكومًا بنجاسته وجب أن يحكم فيه بذلك وإن كان متّصلًا، قيل له ما زدت على ما ادّعيته، وهو الَّذي سألت عنه. ثمّ يلزمك على ذلك أنْ يكون البعض الَّذي لاقته نجاسة لو انفصل وتمير بالنَّجاسة عن ألباقي أن يحكم بطهارته ولا يحكم بنجاسته لأنَّا نقول لك وهذا ماء قد بلغ كرًّا، محكوم بطهارته، فمن ادّعي نجاسته فعليه الدّليل. فإن قلت: الدّلبل عليه أنّه ماء نقص عن كرّ وان كان فد لافنه نجاسه فمجب كونه نجسا.

قلنا لك: وهذا ماء قد بلغ كرّاً فإن كان قد لافته نجاسة فبجب كونه طاهرا لا سبّا ومن قولك الّذي تركناك عليه وما علمنا رجوعك عنه أنّ النّجاسة إذا وقعت في كرّ من ماء لم يتغير لها أحد أوصافه لا تنجّسه لأنّها تكون مسنهلكة وعلى هذا أيضا يلزمك ما ذكرناه في البعضين من الماء إذا كان أحدهما نجسا والاخر طاهرًا واجنمعا، فعمارا كرّاً وفيهها إذا كانا نجسين وجمعا حتى صارا كذلك. ولولا أنّ سائلًا سئل في أن نبسط الكلام في هذه المسألة بعض البسط لما انتهينا فيه إلى هذا الحد، لأنّ المقصود في هذا الكتاب غيره.

مسألة: إذا كان مع المكلّف إناءان وَوَقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه. أيجوز له الطّهارة بشيء منها أم لا؟

الجواب: لا يجوز إستعمال واحد منها لأنّه لا يأمن أن يكون النّجس هو الّذى استعمل الله فيكون مؤدّيًا للطّهارة بآلماء النّجس وهذا لا يجوز. وإن كان هو المستعمل نانيًا كان قد صلى وعلى جسده نجاسة لم يزلهاوهذا أيضًا لا يجوز. وعلى آلوجهين جميعًا يكون مؤدّيًا للصّلاة بغير يقين من برائة ذمّته عا لزمه منها وهو مأخوذ بأدائها بيقين.

مسألة: إذا كان ٱلماء مستعملًا في الطّهارة الصّغرى، هل يجوز استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز ذلك. لأنَّه على حكم الطَّهارة ما لم تلاقه نجاسة.

مسألة: إذا كان آلماء مستعملًا في الطّهارة من ألجنابة هل يجوز استعماله بعد ذلك في الطّهارة أم لا؟

الجواب: لا يجوز استعاله. لان الأظهر بين الطائفة ذلك وقد كان سيخنا المرتضى رضى الله عنه وقد من أصحابنا يجيزون ذلك إذا جمع ولم يخالطه نجاسة.

مسألة: إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت عنه، هل يجوز استعماله في الطّهارة ام لا؟

الجواب: لا يجوز استعماله في ذلك. وفي أصحابنا من جَوّز استعماله. لأنّه عنده بزوال

جواهر الفقه

الرَّائحة عنه يخرج عن كونه مضافًا وهذا غير صحيح لانَّه ماء وردٍ، زالت رائحته ام لم تزل، وليس زوال هذه الرَّائحة بمخرج له مِن كونه مستخرجًا من الورد ومعنى الإضافة ثابت بذلك.

مسألة: إذا كان مع المكلّف إناءان أو أكثر منها وواحد منها ساء ورد منقطع الرّائحة والثّانى ساء مطهّر ولم يعلم أحدهما من الأخر. هل يجوز له الاقتصار في الطّهارة على واحد منها أم لا؟

الجواب: لا يجوز له ذلك لأنّه لا يأمن أن يكون الّذى تطّهّر به أوّلاً هو مساء الورد فلا يرتفع بذلك حدنه وعلى هذا يجب أن يتطّهر بالاثنين لأنّه إن جوّز في الأوّل بما ذكرناه، فهو المن من كونه نجسًا ومتيّقن لرفع الحدث بالأخر وإن كان الّذى تطّهّر به أوّلاً هو المطّهّر فقد ارتفع به حدثه وإذا استعمل التّانى لم يزل به طهارته وإذا صلّى كان مؤدّيًا لصلاته بيقين.

مسألة: إذا كان معه إناءان، وفي أحدهما نجاسة، ولا يعلمه بعينه، وأخبره به عدل أنّ النّجس واحد منها ذكره هل يجوز له استعال شيء منها وقبول شهادة هذا الشّاهد في ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجوز له استعمال ذلك ولا واحد منها أيضا ولا قبول قول هذا الشّاهد في ما شهد به من ذلك لأنّه لا دليل عليه والمعلوم نجاسة أحدهما من غير يقين وأيضًا فإنّه لا يحصل له بقول الشاهد إلّا غلبة الظّن وذلك لا يعول على مثله مع العلم.

مسألة: إذا كان آلماء في موضع وقصد المكلّف إلى الطّهارة منه وأخبره إنسان بأنّه نجس. هل يجوز له استعماله في ذلك وقبول القول الغير المخبر له بنجاسته أم لا يجوز له ذلك؟

الجواب: يجوزله استعماله ولا يلزمه قبول القول المخبرله بنجاسته لأنّ المعلوم كون الماء على أصل الطّهارة إلّا أن يعلمه أنّ فيه نجاسة وبقول هذا المخبر لا يحصل العلم ولا دليل أيضًا يفضى إلى العلم بقبول قولـه.

مسألة: إذا كان معه إناء أن يعلم طهارتها فشهد شاهدان بأنَّ أحدهما نجس أو

جميعهها. هل يجب عليه قبول قولها في ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجب عليه قبول قولها لمثل ما تقدُّم.

مسألة: إذا كان معه إناءان طاهران، فشهد شاهدان، بأنّ النّجاسة وقعت في واحد منها بعينه وشهد اخران بأنّ النّجاسة وقعت في الاخر، هل يلزم قبول قولها في ما شهدابه أم لا؟

الجواب: لا يلزمه قبول شهادتها في ما شهدا به؛ لأنَّ ٱلماء عنده على أصل الطَّهارة على ما قدّمناه.

مسألة: إذا كان معه مقدار من ألماء لا يكفيه لطهارته ومعه ماء ورد فزاد منه عليه حتى صار مقدارًا يكفيه للطّهارة، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز له استعاله ان لم يكن سلبه اطلاق إسم آلماء وإن كان قد سلبه ذلك لم يجز له استعاله وكان عليه التيمّم للصّلة إن كان قد نضيّق وقتها.

مسألة: إذا تطهّر لوضوء أو غسل بماء مطهّر من أنيةٍ ذهب أو فضّة، هل يكون الطّهارة صحيحة أم لا؟

الجواب: طهارته صحيحة. وإن كان محظُورًا عليه استعال هذه الأنيّة، لأنّ النهى عام فى استعالها فى أكل وشرب وطيب وغير ذلك فكما لا يتعدّى النّهى فى استعالها إلى المأكول وآلمشروب فكذلك لا يتعدّى إلى الطّهارة.

مسألة: إذا كان له يدان على مفصل واحد، أو ذراع واحد، أو كانت له أصابع زائدة، وكان له من المرفق إلى أطراف الأصابع. هل يجب عليه غسل ذلك أم لا؟

الجواب: يجب عليه ذلك إلا أن يكون ذلك فوق المرفق فإنّه لا يجب عليه لأنّ الله تعالى وجب عليه النّف الله تعالى وجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع.

مسألة: إذا قطع بعض رجله هل يجب عليه السح على الباقي أم لا؟

الجواب: يجب عليه ذلك. لأنّه إنّا أمر بالمسح عليها إلى الكعبين فإنْ كانت مستاصلة القطع من الكعبين فقد سقط عنه هذا الفرض.

مسألة: إذا كان المتوضى إمرأة وكان لها لحية هل يجب عليها ايصال ألماء في

جواهر الفقه

ٱلوضوء إلى ما تحتها أم لا؟

الجواب: لا يجب عليها ذلك. لأنَّها لا فرق بينها وبين الرَّجل في ذلك. فكما لا يجب عليه ايصال آلمـاء إلى ما تحتها فكذلك لا تجب على آلمرأة.

مسألة: إذا توضًا وصلّى الظّهر ولم يحدث بعد ذلك ثمّ توضّاً وصلّى العصر ثمّ ذكر أنّه ترك عضوًا من أعضاء الطّهارة ولم يعلم من أيّ الطّهارتين. هل هو يكون جميع الصلاتين صحيحًا أم لا؟ أو تكون احديثها صحيحة والأخرى غير صحيحة؟

الجواب: صلاة العصر صحيحة على كلّ حال وعليه إعادة الظّهر بطهازة بحددة. لأنّ العضو المتروك إن كان من الطّهارة الأولى فالطّهارة الثّانية صحيحة وبصحتها صحّت صلاة العصر وإن كان من الطّهارة الثّانية فطهارة الأولى صحيحة وبصحتها صحّت الصّلاتان جيعًا وإنما عليه إعادة الظّهر بطهارة مجددة ليكون مؤديًا لها بيفين.

مسألة: إذا توضًا وصلّى الظّهر ثمّ توضّا وصلّى العصر ثمّ ذكر أنّه كان قد أحدث عقيب إحدى الطّهارتين من قبل أن يصلّى. هل يكون طهارته وصلاته صحيحة أم لا؟ الجواب: ليس ذلك صحيحًا وعليه أن توضّا ويعيدَ الصّلاتين جميعًا لأنّه يجب عليه أداء ذلك بيقين وإذا فعل ما ذكرناه كان متيقنًا لذلك ومع الأوّل لا يكون متيقنًا له.

مسألة: إذا كان محدتا وتوضَّأ وصلَّى الظَّهر ثم أُحدث وتوضَّأ وصلَّىٰ ٱلعصر ثمَّ عَلم أنَّه ترك عضوًا من أعضاء الطَّهارة ما الجواب عن ذلك؟

الجواب: هذه ٱلمسألة جارية مجرى المسألة الّتي تقدمتها والجواب عنها كالجواب عنها.

مسألة: إذا توضّأ وصلّى الظّهر ثمّ توضّأ وصلّى العصر ثمّ توضّأ وصلّى المغرب وفعل هكذا بعد ذلك فى كلّ صلاة إلىالصّلاة الغداة ثم ذكر بعد ذلك أنّه أحدث عقيب واحدة من هذه الطّهارات قبل أن يصلّى. ما حكمه؟

الجواب: إذا كان هذا حكمه، كان عليه الوضوء وإعادة جميع هذه الصّلوات لأنّه لم يؤدّ واحدة منهن بتعين، لأنّ حدثه إن كان عقيب وضوء الظّهر كانت صلاة الظّهر غير صحيحة وباقى الصّلوات صحيحة وإن كانت عقيب وضوء ٱلعصر كانت صلاة ٱلعصر

صحيحة وما قبلها وبعدها من الصلاة صحيح وهكذا القول إلى أخرها وليس منها واحدة إلا وهو مؤدٍّ لها بغير يقين وذلك لا يجوز.

مسألة: إذا توضًا وهو مسلم ثم ارتد وعاد بعد ذلك إلى الإسلام قبل أن يحدث ما ينقض الوضوء هل يكون وضوءه صحيحًا أم لا؟

الجواب: وضوءه صحيح وصلاته به ماضية الأنّ الارتداد ليس من نواقض الطّهارة.

مسألة: إذا توضّأ وخرج منه بول أو غائظ من الطّهارة من موضع من جسده غير السّبيلين هل ينقض وضوءه أم لا؟

الجواب: إذا كان ذلك من دون المعدة انتقض الوضوء بذلك وإن كان فوق المعدة لم ينقض به لأن قوله تعالى: أورجاء أحد مِنْكُم مِنَ الْفائط، عام في ذلك وكذلك الأخبار الواردة في أن الغائط ينقض الوضوء ولا يوجب مثل ذلك في ما يكون من فوق المعدة لأنه لا يسمى غائطا.

مشاًلة: اذا كان جنبا وغسل رأسه ثم أحدث حدثًا ينقض ٱلوضوء هل يعيد غسل رأسه أم يبنى عليه؟

الجواب: يبنى على غسل رأسه ولا يحتاج مع ذلك إلى وضوء. لأنّ فى أصحابنا من ذهب إلى أنّه يعيد غسل رأسه ولا يبنى عليه وفيهم من ذهب إلى أنّه يبنى و توضّأ للصّلاة وهذان القولان غير صحيحين. أمّا إيجاب الإعادة لغسل الرّأس فيبطل؛ لأنّه لا شبهة فى أنّ ما ينقض الطّهارة الصّغرى لا ينقض الطّهارة الكبرى ولا ينقض بعض الطّهارة الكبرى وغسل الرّأس هلهنا من الطّهارة الكبرى فلا ينقض هنا بما ينقض الصّغرى. وأمّا القول بانّه يُبنى على ذلك و توضّأ للصّلاة فيبطل أيضًا، لأنّ الغسل من الجنابة كاف في استباحة الصّلاة به ولا يفتقر معه إلى وضوء يستبيحها به.

مسألة: إذا كان كافرًا لو تيمّم أو توضّاً ثم أسلم. هل يكون تيمّمه صحيحًا وكذلك وضوءه أم لا؟

الجواب: تيمّم هذا ووضوءه غير صحيحين لأنّ ذلك عبادة يفتقر في صحّتها إلى النيّة

جواهر الفقه

وذلك لا يصح ممّن هو كافر.

مسألة: إذا تيمّم وهو مسلم ثم ارتدّ وعاد إلى الإسلام. هل يكون تيمّمه صحيحًا أو فاستدًا؟

الجواب: إذا عاد إلى الإسلام قبل أن يحدت ما ينقض الطَّهارة كان التيمم صحيحًا على ما قلناه في ما مضى في ألوضوء.

مسألة: إذا كان جنبا ووجب عليه التيمّم لاستباحة الصّلاة فتيمّم ثم أحدث ما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه لوضوئه دون غسله ولم يتوضّأ . هل يجب عليه إعـادة التيمّم أم لا؟

الجواب: عليه إعادة التيمم لأنّ حكم ٱلجنابة باق على ما كان عليه.

مسألة: إذا أراد التيمّم فنوى به رفع الحدث هل يكون التيمّم صحيحًا أم لا؟ الجواب: لا يكون هذا التيمّم صحيحًا. لأنّه يجب عليه أن ينوى به استباحة الصّلاة وهذا لم يفعله. ولأنّ التيمّم لا يرفع حدثًا لأنّ ذلك الحدث ناقضاً للطّهارة الصّغرى وآلكرى.

مسألة: إذا تيمّم ونوى أن يتيمم بدلاً من الوضوء وكذلك إِن كان جنبًا فنوى أن يتيمّم بدلاً من الغسل هل يصحّ ذلك ويجوز له استباحة الصّلاة به أم لا؟

الجواب: لا يصع ذلك ولا يستبيح به الصّلاة لان النّية الواجبة عليه ما حصلت، وهي أن ينوى استباحة الصّلاة به على ما تقدّم ذكره.

مسألة: إذا كان مصلوباً أو في أرض نجسة ولا يقدر على تراب طاهر يتيمّم به ما حكمه في الصّلاة؟

الجواب: حكمه أن يُؤخّر الصّلاة إلى أن يقدر على ما يتيمّم به أو يتطهر به وفي أصحابنا من قال يصلّى فإذا قدر على ذلك أعاد الصّلاة والأوّل أظهر لأنّ الصّلاة أوجبت عليه بشرط كونه متطهّرًا فمن لا يقدر على هذا الشّرط فينبغى أن يؤخّرها إلى أن يقدر عليه وإن صلّى وأعاد الصّلاة إذا تمكن من ذلك كان ذلك جائزًا وكذلك القول في المحبوس والمقيّد والشدود بالرباط.

مسألة: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين هل يجب علمه سمّم أم لا؟ الجواب: لا يجب ذلك عليه لأنّ الأمر بالتبمم يتعلّق عا قد عدمه هذا المكلّف فعدسعط الفرض عنه فإن مسح ما بقى بعد القطع استحبابًا كان جائزًا.

مسألة: إذا زال عن بدنه أو نوبه سبنًا من النّجاسات بمانـع غير الماء المطهّر هل يزول حكم النجاسة عمّا كان عليه أم لا؟

الجواب: لا يزول حكم النجاسة عبًا كان عليه ولا يجوز له الصّلاه أبضا وهو كذلك وقد كان سيخنا المرتضى رضى الله عنه يذهب إلى جواز ذلك وهذا غير صحيح لأنّ إجماع الطّائفة على خلافه في ذلك.

مسألة: إذا كان معه ثوبان يعلم أنّ أحدهما طاهر والأخر نجس ولا يعلم الطّاهر من النّجس على التعيين هل يجوز له استباحة الصّلاة في نبيء منها أم لا؟

الجواب: يصلّى هذا الإنسان الصّلاة فى كلّ واحد منها وفى النّاس من ذهب إلى أنّه لا يصلّى فى واحد منها. وإذا لم يقدر على غيرهما صلّى عُريانًا وهذا غير صحيح لأنّه إذا صلّى الصلاة فى كلّ واحد منها فقد تيقّن براءة ذمت من الصلاة فى واحد منها. وليس فى الأخر نجاسة فيقال أنه يتعدّى إلى جسده حتى يجرى القول فى ذلك مجرى الإنائين الّذين قدّمنا ذكرهما.

مسألة: إذا إغتسل من الجنابة وهو كافر ثم أسلم هل عليه إعادة الغسل أم لا؟ الجواب: عليه إعادة الغسل لأن ذلك طهارة يفتقر في صحّتها إلى النّية، وذلك لا يصح مع الكفر.

مسألة: إذا اغتسلت المرأة الكافرة من الحيض والاستحاضة والنّفاس، ثم أسلمت هل يجب عليها إعادة ذلك الغسل أم لا؟

الجواب: الجواب عن هذه المسائل كالجواب عن المسألة المتقدّمة لها سواء.

مسألة: إذا عمل الكافر ثوبًا، سواء كان كفره أصلّيا أو ارتدادًا أو كان كافر ملّة ثوبًا أصبغه أو غسله هل يجوز الصّلاة فيه أم لا؟

الجواب: هذا الثُّوب يكون نجسًا فلا يجوز الصَّلاةفيه حتَّى يَعْسَل؛ لأَنَّالكافرنجس.

مسألة: إذا رأن المرأة الدّم ملامة أيّام متفرّقة من جملة ألعسرة أيّام. ما ألحكم في ذلك: وهل هي حيض أم لا؟

الجواب: إنّها بحكم الحبض. وفي أصحابنا من يقول بأنّها غير حيض لأنّها غير من لأنّها غير منواليه والأوّل أظهر الأنّه لا خلاف بيننا في أنّ كلّ دم تراه المرأة في العسرة أيّام وإنكان ذلك في أيّام متفرفة بعد اللّلامة أيّام الموالية فهو حيض لأنّه من جملة العسرة وإذا كانت هذه حيضا مع تفرّفها لأنّها من جملة العسرة وكذلك يجب في ما قلناه.

فإن فيل: هذا يلزم عليه أن يكون اليوم واليومان حيضًا وإن انقطع الدّم بعد ذلك، فلم نره إلى تمام ألعسرة.

قلنا: هذا قد دلَّ الدَّليل على أنَّه غير حيض فقلنا به لذلك لأنَّه لا خلاف فيه. فها أخرجناه من تلك الجملة إلَّا بدليل ولولاه لقلنا به وإن قيل بالثّاني لأنَّ الاحتياط يقتضيه كان جائزًا.

مسألة: إذا رأت ألمرأة الدّم ثلانة أيّام وأنقطع سبعة أيّام ثمّ رأته ثلاثة أيّام هل يكون الأوّل حيضًا أم لا وكذلك النّانى؟

الجواب: الثّلاثة أيّام الأولى حيضٌ، لأنّها من جملة العشرة، والثّانية غير حيض لأنّ الدّم حدث فيها بعد تمام العشرة.

مسألة: إذا رأت المرأة الدّم أقلّ من ثلاثة أيّام ورأت الطهّر إلى تمام العشرة هل يكون ذلك حيضًا أم لا؟

الجواب: لا يكون ذلك حيضا لأنَّ الحيض لا يكون اقلَّ من ثلاثة أيَّام.

مسألة: إذا رأت المرأة الدّم أقلّ من ثلاثة أيّام ثمّ رأته بعد ذلك يومًا فيومًا إلى تمام العشرة ما الّذي هو حيض من ذلك؟

الجواب: يكون الجميع حيضًا. وقد تقدّم ذكره في الوجه في الأيّام المتفرّقة وعلى مذهب من قال من أصحابنا بأنّ الثّلاثة أيّام، يجب كونها متوالية. لا يكون حيضًا.

مسألة: إذا كانت عادة المرأة في مجىء الحيض خمسة أيّام في كلّ شهر فرأته فيها، ورأته قبل ذلك خمسة أيّام وانقطع، ورأته خمسة أيّام بعدها وأنقطع، ما الحيض من ذلك؟

الجواب: الحيض من ذلك هو الأيّام الّني هي أيّام ألعادة وألبافي غبر حيض لأنّ إضافة ألخمسة الأولى إلى ألعشرة ليس بأولى من إضافة ألخمسة الأخبره إليها. وإذا لم يكن على ذلك دليل وجب القضاء بألعادة لأنّه المجمع عليه دون ما لا دليل عليه.

مسألة: إذا كانت عادة المرأة خمسة أيّام فرأت الدّم خمسة فبلها أو رأته خمسة أيّام بعدها وأنقطع، ما الحيض من ذلك؟

الجواب: هذه العسرة أيَّام حبض الأنَّ أكثر مدَّة ألحيض عسرة أبَّام.

مسألة: اذا رأت المرأة الدّم عقيب الولادة ساعة وأنفطع ولم نر منه سبئا إلى عام العنم ة. ما حكمها؟

الجواب: هذا الدّم يكون نفاسًا لأنّه ليس لقليل النَّفاس حد.

مسألة: إذا رأت المرأة الدّم عقيب الولادة ثم انقطع ورأته أيضًا دفعةَ أخرى أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيّام ما حكم ذلك؟

الجواب: جميع ذلك يكون نفاسًا لأنّه حادثٌ في العشرة أيّام وهي أكتر أبّام النّفاس كهي في الحيض.

مسألة: إذا كانت آلمرأة حاملًا بولدين وولدتها وخرج الدّم عقيب الولادة بكلّ واحد منها هل يكون الإعتبار في أوّل النّفاس بالولد الأوّل والتّاني. وكذلك في أكتر النفاس؟ الجواب: الاعتبار في أوّل النّفاس بالولد الأوّل ويستوفى أكتر النّفاس من وقت الولادة للنّاني لانّ إسم النّفاس يتناول ذلك.

مسألة: إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ الجواب: لا غسل عليها. لأنّ الإجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج منها الدّم وفى وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدّم عند الولادة يحتاج فيه إلى الدّليل ولا دليل عليه. ولأنّ الأصل، براءة الذّمة وإيجاب الغسل فيه يحتاج إلى دليل. وأيضًا فالنّفاس مأخوذ من النّفس وهو الدّم وإذا لم يخرج دم لم يصحّ القول بحصول النّفاس.

مسألة: إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلًا. هل يجب عليها غسل أم لا؟ الجواب: القول فى جواب هذه المسألة كالقول فى المسألة الّتى تقدّمتها. مسألة: إذا خرج من المرأة الدّم قبل خروج الولد هل يكون ذلك نفاسًا أم لا؟ الجواب: لا يكون ذلك نفاسًا بغير خلاف.

مسألة: إذا استشهد إنسان وهو جنب، هل يجب غسله أم لا؟ الجواب: لا يجب غسله لأنّه لا دليل على ذلك.

مسألة: إذا وجبت عليه الطّهارة وهو متمكّن من فعلها بنفسه هل يجوز أن يتولّاها غيره أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك ولا يجزيه الا مع التولية لها بنفسه لقوله تعالى: إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلُوةِ فَا غَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَايْدِيكُم إلى اللهِ اللهِ اللهِ قَامِرنا بأن نكون غاسلين وماسحين والطاهر يقتضى تولّى الفعل حتى يستحقّ التسمية، لأنّ من طهّره غيره لايسمّى غاسلاً ولاماسحًا في الحقيقة. ولأنّ إجماع الطّائفة على ماذكرناه. ولأنّ الحدث متيقّن وإذا تولّى إزالته بنفسه، فقد تيقّن براءة ذمته وليس كذلك إذا تولّاه غيره مع تمكّنه من فعله بنفسه.

مسألة: إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وديًا، هل ينقض وضوءه بذلك أم لا؟ الجواب: لا ينقض وضوءه بذلك؛ لأنّ الأصل براءة الذّمة ويفتقر في إثبات ذلك من نواقض الطّهارة إلى دليل شرعيّ ولا دليل عليه. ولأنّ إجماع الطّائفة أيضًا عليه.



للقاضىعبد آلعزيز بن آلبزاج آلطرابلي

# كالحالطة الملاة

قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَائِطِ أَوْلَامَسُتُمُ ٱلنَّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَّمُمُوا صَعِيدًا طَبِّبًا.

وقال سبحانه: إِنَّ الله يُحبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ.

وقال الله تعالى: يَاأَيُّهَا اللَّذَرُّ هُ قُمْ فَأَنْدِرٌ عُورَ بَكُ فَكَبَّرْ \* وَثِيَابِكَ فَطَهَّر \* وَٱلرُّجْزَ فَآهْجُرْ. وإذا شرعنا فى ذكر الطهارة فينبغى أن نبتد، بذكر أشياء منها: ماالطهارة؟ ومنها مابه يفعل، ومنها أقسامها، ومنها مقدّماتها، ومنها كيفيّاتها، ومنها مايوجب إعادتها، ومنها مايتبعها ويلحق بها.

# فصل: في بيان الطّهارة الشّرعيّة:

هى استعمال الماء والصّعيد على وجه يُستباح به الصّلاة أوتكون عبادة يختصّ بغيرها.

## مابه يفعل الطّهارة:

الَّذي يفعل به الطَّهارة شيئان: أحدهما بالماء والآخر بالصِّعيد، ولمَّاكان الصَّعيد

إنما يُستعمل في حال الضرورة وعند عدم الماء أوفقد التّمكّن من استعاله وكانت الطّهارة به بدلاً من الطّهارة بالماء وجب تقديم ذكر المياه عليه ونحن نقدّم ذلك بمشيئة الله وعونه.

# باب المياه وأحكامها:

قال الله تبارك وتعالى: وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَان.

وقَال سبحانه: وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّهَآءِ مَآءً طَهُورًا.

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وقد سُئل عن البحر، فقال: هو الطّهور ماؤه الحلّ

فكلَّ ماء نزل من السّاء أونبع من الأرض وكان مخزونًا،أوماء بحر أوعلى أيّ وجه كان فهو على أصل الطّهارة مالم تعلم فيه نجاسة، وهو على ضربين: طاهر ليس بمطهّر وطاهر مطهّر.

فأمّا الطّاهر الذي ليس بمطهّر فهو جميع المياه المستخرجة والمعتصرة وكلّ ماء مضاف منها، مثل ماء الورد والآس والقرنفل و الرّيحان والخلاف والزّعفران وكلّ ماأشبه ذلك، وجميع هذه المياه يجوز استعمالها في غير الطّهارة فأمّا في الطّهارة فلايجوز ويلحق به في ذلك كلّم خالطه جسم طاهر فسلبه إطلاق اسم الماء.

وأمّاالطّاهر المطهّر فهو كلّ مااستحقّ إطلاق اسم الماء ولم يكن نجسًا، وهذا الماء هو الّذى يجب استعاله فى الطّهارة ورفع الأحداث وإزالة النّجاسات عن الأبدان والثّياب، ويجوز فى غير ذلك من شرب وماسواه، فكلّ هذه المياه كهاذكرناه على أصل الطّهارة والحكم بذلك فيها مستمرّ حتّى تُعلم ملاقاة شىء من النّجاسات لها. وهى على ثلاثة أضرب: جار وراكد ليس من مياه الآبار ومياه الآبار.

فأمّا الجارى فمحكوم بطهارته حتّى يتغيّر أحد أوصافه الّتى هى الرّيح واللّون والطّعم من نجاسة، فإذا صار كذلك حكم بنجاسته ولم يجز استعاله على وجه من الوجوه إلّا فى الشّرب بمقدار مايسك الرّمق عند الخوف من تلف النّفس.

وأمّا الرّاكد الّذي ليس من مياه الآبار فهو على ضربين: أحدهما أن يكون مقداره كرًّا أوأكثر منه والآخر أن يكون أقلّ من كرّ. فأمّا ماكان مقداره كرًّا أوأكثر منه فليس ينجس علاقاة شيء من ذلك له إلاّ أن يتغيّر بذلك أحد أوصافه الّتي هي الرّبح واللّون والطّعم، فإذا حصل كذلك كان نجسًا، وأمّا ماكان مقداره أقلّ من كرّ فإنّه ينجس علاقاة ذلك له تغيّر بذلك أحد أوصافه أولم يتغيّر. والكرّ هوماكان مقدار ألف رطل ومائتي رطل بالعراقي، أوثلاثة أشبار ونصف طولاً في مثل ذلك عرضًا في مثل ذلك عمقًا.

### مياه الآبار:

وأمّامياه الآبار فإنّها تنجّس بمايلاقيها من ذلك قليلًا كان ماؤها أوكثيرًا تغيّر بذلك أحد أوصافها أولم يتغيّر، فإذا حصلت كذلك لم يجزاستعاها إلاّبعد تطهيرها، وتطهيرها أن يكون بالنّزح منها، والنّزح منها على ثلاثة أضرب: أولها: نزح جميع الماء فإن لم يتمكّن من ذلك لكثرته وقوّة مادّته ونبعه تراوح عليه أربعة رجال يستقون منه من أوّل النّهار إلى آخره ثمّ يحكم بطهارته. وثانيها: نزح كرّ. وثالثها: نزح مقدار بالدّلاء.

فأمّا ما ينزح جميع الماء على ماقدّمناه فهو وقوع شىء من الخمر فيها وكلّ شراب مسكر والفقّاع والمنيّ ودم الحيض والاستحاضة والنّفاس وعرق الإبل الجلّالة وموت البعير فيها وكلّ ماكان جسمه مقدار جسمه أوأكثر. وذكر في ذلك عرق الجنب إذا كان جنبًا من حرام وجميع ماكان نجسًا ولم يرد في النّزح منه مقدار معينّ.

وأمّاماينزح منه كرٌّ فهو موت الخيل فيها والبغال والحمير وكلّما كان جسمه بمقدار أجسامهم.

وأمّاماينزح منه مقادير الدّلاء فهو ثهانية أضرب: أوّلها: سبعون، وثانيها: خمسون. وثالئها: أربعون، ورابعها: عشرة وخامسها: سبع، وسادسها: خمس، وسابعها: ثلاب وثامنها: دلو واحد. وأمّا السّبعون فينزح من موت الإنسان فيها، وأمّا الخمسون فينزح من وقوع الدّم المخالف لدم الحيض والاستحاضة والنّفاس إذا كان كثيرًا فيها والعذرة الرّطبة والمتقطّعة، وأمّا الأربعون فينزح إذا مات فيها شيء من الكلاب والخنازير والغنم

والأرانب والنعالب والظباء والسّنانير وكلّما كان جسمه بمقدار أجسامها وبول الإنسان الكبير، وأمّا العسرة فبنزح من الدّم المخالف للدّماء التّلاثة المتقدّم ذكرها إذا كان قليلا أوالعذرة اليابسة، وأمّا السّبع فينزح من موت الحام فيها والدّجاج وكلّما كان جسمه بمقدار أجسامهما والكلب إذا وقع حيًّا وخرج حيًّا على ماوردت به الرّواية والفأرة إذا تفسّخت والجنب إذا ارتمس فيها وبول كلّ صبى أكل الطّعام، وأمّا الخيمسة فينزح من ذرق الدّجاج الجلالة خاصّة، وأمّا النّلانة فينزح من موت الحيّة فيها والوزغ والعفرب والفأرة الّتي لم تنفسخ، وأمّا الدلو الواحد فينزح من موت العصافير فيها والقنابر والزّرازير وكلّما كان جسمه بمقدار أجسامهم وبول كلّ صبيّ لم يأكل الطّعام.

وماء البئر إذا تغبر أحد أوصافه من النّجاسة يُنزح منه حتى يطيب كتيرًا كان النّزح أوفليلًا، ولا يعتبر فيه هاهنا بمقدار من النّهار ولا بن يستقى منه من الرّجال، والماء الّذى في الدلّو الأخبر من دلاء النّزح محكوم بنجاسته والباقى بعده من ماء البئر طاهر، والّذى يقطر من الدّلو نجس إلّا أنّه ما يتنجّس به الباقى في البئر من الماء لأنّه معفو عنه، والمعتبر في هذا الدّلو المعتاد لا باذهب إليه قوم أنّه من دلاء هجر أو بايسع أربعين رطلًا، لأنّ الحبر في ذلك لم يود مقيدًا.

واعلم أنّ مياه الحياض والغدران والقلبان وماجرى مجراها إذا تغيّر أحد أوصافها الثّلاثة بنجاسة حكمنا بنجاستها على ماقدّمناه، فإذا زال هذا التّغيّر بغير الماء الطّاهر المطهّر من الأجسام الطّاهرة الّتي تختلط به، أو بتصفيق الرّياح له أوماجرى مجرى ذلك لم يحكم بطهارته وكان نجسًا.

وإذا كان مقدار الماء أقلّ من كرّ وهو نجس فتمّ بطاهر حتى صار كرًّا أوكان طاهرًا فتمّ بنجس ولم يتغير أحد أوصافه الّتي هي الرّيح أواللّون أوالطّعم كان طاهرًا، فإن تغير بذلك أحد أوصافه كان نجسًا، وكذلك الحكم فيه إذا كان هذا المقدار نجسًا وعمّ بنجس فصار كرًّا بالجميع فإنّه يحكم بطهارته مالم يكن أحد أوصافه متغيرًا بالنّجاسة لقولهم صلوات الله عليهم: إذا بلغ الماء كرًّا لم يحمل خبثًا. وقد كان السّيخ أبوجعفر الطّوسيّ رحمه الله يذهب إلى نجاسة هذا الماء ويُقوِّى القولَ عاذكرناه في كثير من الأوقات وقد أشرنا إلى

الوجه القوى لذلك في في كتابنا الموسوم بـ «جواهر الفقه» فعن أراد الوفوف علمه نظر. في ذلك الموضع.

#### الماء المضاف:

والماء الطّاهر المضاف إذا اختلط بالطّاهر المطهّر وسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعاله في رفع الأحداث ولاإزالة النّجاسات ويجوز استعاله في غير ذلك، والماء النّجس لا يجوز استعاله على كلّ حال إلّافي السّرب خاصّة عند الخوف من تلف النّفس فإنّه بجوز والحال هذه أن يُشرب ما يسك الرّمق كها قدّمناه وإذا أُعجن به الدّقيق وخبز لم بجزأ أكل شيء منه.

وإذا اختلط الطَّاهر المضاف بالطَّاهر المطهَّر ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعاله في الطَّهارة وغيرها، وإذا اختلط هذا الماء المضاف بالمطهّر وكان المطهّر هو الأغلب والأكثر جاز استعاله في رفع الأحداث وإزالة النَّجاسات وجاز استعاله فيها عدا ذلك، فإن لم يغلب أحدهما على الآخر ولازاد عليه وكانا متساويين فالأقوى عندى أنَّه لا بجوز استعاله في رفع الحدث ولاإزالة النَّجاسة ويجوز في غير ذلك.

وقد كان الشّيخ أبوجعفر الطّوسيّ (ره) قال لى يومًا فى الدّرس: هذا الماء يجوز استعاله فى الطّهارة وإزالة النّجاسة. فقلت له: ولم أَجَزْتَ ذلك مع تساويها؟ فقال: إنّا أَجَزْتُ ذلك لأنّ الأصل الإباحة. فقلت له: الأصل وإن كان هو الإباحة فأنت تعلم أنّ المكلّف مأخوذ بأنّ لايرفع الحدث ولا يُزيل النّجاسة عن بدنه أوثوبه إلّابالماء المطلق فتقول أنت بأنّ هذا الماء مطلق؟ فقال: أفتقول أنت بأنّه غير مطلق؟ فقلت له: أنت تعلم أنّ الواجب أن تجيبنى عبّاسألتك عنه قبل أن تسألنى بدلاه أو «نعم» ثمّ تسألنى عبّا أردت ثمّ أننى أقول: بأنّه غير مطلق. فقال: ألستَ تقول فيها إذا اختلطا وكان الأغلب والأكثر المطلق فهامع التساوى كذلك؟ فقلت له: إنّا أقول بأنّه مطلق إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب لأنّ ماليس بمطلق لم يؤثّر فى إطلاق اسم الماء عليه ومع التّساوى قد أثّر فى إطلاق هذا الاسم عليه فلاأقول فيه بأنه

مطلق، ولهذا لم تقل أنت بأنّه مطلق، وقلت فيه بذلك إذا كان المطلق هو الأكار والأغلب، نمّ أنّ دليل الاحتياط تناول مادكرته، فعاد إلى الدّرس ولم يذكر في ذلك شيئًا.

### أسئار الحيوان:

وأسئار الحيوان هى فضلة ماشربوا منه واستعملوه وماسّوه بأجسامهم وهى على ثلانة أضرب: أوّلها: يجوز استعاله على كلّ حال، وثانيها: مكروه، وثالثها: لا يجوز استعاله على حال.

فأمًا الأوّل: فهو سؤر كلّ ماأكل لحمه من حيوان البرّ والبحر لاماكان جلّالًا وكلّ ماليس بنجس من حيوان البرّ كان عّالايؤكل لحمه.

وأمّاالمكروه: فهو سؤر الجنب والحائض والبهائم والسّباع إلّاالكلاب والخنازير، وسؤر الطّيور إلّاماكان جلالًا أومّا يأكل الجيف أويكون على منقاره أثر الدّم، والسّنور والفأرة والخيل والبغال والحمير.

وأمّا الّذي لايجوز استعاله على حال: فهو سؤر كلّ مالايُؤكل لحمه من غير النّاس والطّيور إلّاماذكرناه فيهاتقدّم وسؤر كلّ ماكان نجسًا من النّاس والكلاب والخنازير.

واعلم أنَّ حكم المائعات المخالفة للماء المطلق إذا شرب منها شيء ممَّا تقدَّم ذكره أواستعاله أوماسه بجسمه كالحكم السّالف ذكره في الأقسام الثّلاثة، وكلّما ذكرناه أنّه لا يجوز استعال سؤره إذا ماس جسمه مائعًا ثمّ جمد كالماء الّذي يسّمه ثمّ يصير ثلجًا، أوجليدًا فإنّه لا يجوز استعاله على حال وإن غسل. فإن ماسّه وهو ثلج أوجليد لم يجز استعاله إلا بعد غسله وكذلك الحكم فيا خالف الماء من المائعات.

وليس ينجّس الماء ممّايقع فيه من الحيوان إلاّأن تكون له نفس سائلة، وأمّا مايقع فيه ممّاليس له نفس سائلة ـ غير العقرب والوزغ ـ فإنّه لاينجّسه، فذلك كالخنائس وبنات وردان والجراد وماأشبه ذلك ويجوز استعاله على كلّ حال إلاّأن يسلبه إطلاق اسم الماء، فإن سلبه ذلك لم يجز استعاله في الطّهارة وجاز استعاله في ماعدا ذلك، والبول والرّوث ممّايؤكل لحمه إذا وقع في الماء لم ينجّسه قليلاً كان أوكثيرًا ويجوز استعاله على كلّ حال

إلاّ أن يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، فإذا سلبه ذلك لم يجز استعاله في الطّهارات وجاز استعاله فيهاعداها، ومايكره أكل لحمه فمكروه استعال ماوقع فيه بوله أورومه من الماء، والكراهة في ذلك تزيد وتنقص بحسب زيادتها ونقصها في أكل لحم ذلك، منال ماذكرناه: أنّ كراهة أكل لحم الحار أغلظ من كراهة أكل لحم البغال وكراهة أكل لحم البغال أغلظ من كراهة أكل لحم اللّعوم.

#### ماءُ المطر:

وماء المطر إذا كان نازلًا من السّماء فحكمه حكم ماء الجارى يجوز استعماله على كلّ حال فإن انقطع واستقرّ منه شيء في موضع من الأرض ولاقته نجاسة اعتبر فيه بالقلّة والكثرة والتّغيير وكان الحكم فيه بحسب ذلك، وطين المطر محكوم إلى نلاتة أيّام بالطّهارة إلّا أن يُعلم ملاقاة شيء من النّجاسة له فإنّه يحكم بنجاسته.

## ماء الحيّام:

وماء الحيّام حكمه حكم الماء الجارى إذا كانت له مادّة ويجوز استعاله على كلّ حال، فإن انقطعت مادّته من المجرى ولم تلاقِهِ نجاسة فاستعاله جائز على كلّ حال فإن لاقته نجاسة كان الاعتبار بالقلّة والكثرة والتّغيّر ويحكم فيه بحسب ذلك على ماقدّمناه.

### البئر القريب من البالوعة:

والأرض الّى فيها البئر إذا كانت سهلة وكانت بالقرب من البئر بالوعة وكانت البئر على والأرض الّى فيها البئر إذا كانت سهلة وكانت بالقرب من البئر بالوعة وكانت عند البالوعة فيستحبّ أن يكون بينها خس أذرع، وجميع مياه العيون الحميّة مكروه استعالها والتّداوى بها، وكذلك يكره استعال الماء المسخّن بالشّمس في الطّهارة فأمّا المسخّن بالنّار فليس بمكروه.

## الماء إلنّجس:

والماء النّجس إذا تطهّر به مكلّف ثمّ صلّىٰ فلا يخلو من أن يكون تقدّم له العلم بنجاسته أولم يتقدّم له العلم بذلك، فإن كان العلم قد تقدّم له بذلك كان عليه إعادة الطّهارة والصّلاة إن كان قد صلّىٰ بهذه الطّهارة سواء كان مع تقدّم العلم له بذلك وقد نسيه ثمّ ذكره أولم يكن كذلك، فإن لم يكن قد تقدّم العلم له بذلك فلا يخلو من أن يكون الوقت باقيًا أوغير باق، فإن كان باقيًا كان عليه إعادة الطّهارة والصّلاة وإن لم يكن باقيًا لم يكن عليه شيء وعليه مع هذه الوجوه غسل ماأصابه هذا الماء من جسده أوثيابه.

## الأواني وفروعها:

والأوانى إذا كانت من خشب أوفخار أورصاص أوزجاج أونحاس أوحديد وكانت طاهرة فإنّه يجوز استعالها فى الماء للطّهارة وغيرها، وماكان منها يُنشّف الماء مثل الخشب والفخار الّذى لم يُقْصَر وكان آنية لأحد من الكفّار فإنّه لا يجوز استعاله فى الماء غُسِلَ أولم يُغْسَل، وكذلك ما استعمل منها فى الخمر والمُسْكر وقد ورد جواز استعال ذلك إذا غُسل سبع مرّات، والاحتياط يتناول ماذكرناه.

وأوانى الذّهب والفضّة لا يجوز استعالها فى الماء ولا فى غيره للطّهارة ولا غيرها، فإن تطهّر المكلّف منها أوأكل فيها أوشرب منها كانت طهارته صحيحة ولم يحرم المأكول والمشروب عليه لأنّ الحظر إنّا يتناول استعالها وذلك لا يتعدّى إلى ماهو فيها، والإناء المفضّض إذا كان فيه موضع غير مفضّض جاز الشرب من ذلك الموضع دون غيره من المفضّض، وكلّ ما استعمله من الكفّار على اختلافهم فى الكفر من الأوانى والأوعية فى المائعات إذا كانت مخالفة للأوانى والأوعية التى تقدّم ذكر استعالهم لها أو باشروه بأجسامهم فلا يجوز استعال شىء منها إلا بعد غسله ثلاث مرّات.

وإذا شرب الكلب أوالخنزير في شيء من الأوعية أوالأواني فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء ويغسل ثلاث مرّات الأولى بالتّراب، وليس يعتبر التّراب في غسل شيء مّاذكرناه إلّا في ولوغ الكلب والخنزير لأنّه يسمّى كلبًا، وإذا ولغ في الإناء من الكلاب أكثر من واحد فلا يجب تكرار الغسل له بعدد ماولغ فيه منها، بل يكفى غسله دفعة واحدة ملان مرّات كهاذكرناه وكذلك الحكم فيه إذا تكرر ولوغ الكلب الواحد.

وإذا غسل الإناء من ولوغ الكلب المرّة الأولى والثّانية ووقع فيه نجاسة لم يجب استئناف الغسل له من أوّله بل يبنى على ماتقدّم ويتمّم العدد لأنّ النّجاسة بهد حاصلة والمراعى في الحكم بطهارته بالمرّة الثّالثة، وإذا وقع الإناء الّذى ولغ فيه الكلب في ماء يكون أقلّ من كرِّ قبل غسله كان الماء الّذى وقع فيه نجسًا ولم يجز استعاله، وإذا أصاب نبىء من الماء الّذى يُغسل به هذا الإناء جسد الإنسان أوثو به فالأحوط غسله، وإذا وقع الإناء الّذى ولغ فيه الكلب في ماء جار وجرى عليه لم يُحكم بطهارته لأنّه لم يُغسل الغسل المحكوم بطهارته معه.

## العلم الإجمالي في الأواني:

ومن كان معه إناآنِ في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء النّجس ولم يعلم الطّاهر منها لم يجز استعال واحد منها على حال إلاّللشّرب في حال الضّرورة، وإذا كان معه إناآن في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء مستعمل في الطّهارة الصّغرى جاز استعال أيّ منها شاء، وإذا كان في أحدهما ماء استعمل في الطّهارة الصّغرى وفي الآخر ماء استعمل في الطّهارة الكبرى استعمل في الطّهارة الكبرى من الآخر فالأحوط أن الطّهارة الكبرى من الآخر فالأحوط أن يستعمل كلّ واحد منها.

وإذا كان معه إناءان يعلم أنّ ماء أحدهما طاهر وماء الآخر نجس ثمَّ نسى ذلك ولم يتميز له كلّ واحد منهما من الآخر وأخبره عدل بأنّ النّجس واحد عيّنه لم يلزمه القبول منه ولم يجز له استعمال واحد منهما لأنّ النّجاسة في أحدهما متيقّنة.

على أصل الطَّهارة مالم يعلم ملاقاة شيء من النَّجاسات له.

ومن كان معه إناءان يعلم طهارتها فشهد شاهدان بأنّ واحدًا منها معيّنًا نجس أوكان يعلم نجاستها فشهد شاهدان بأنّ واحدًا منها معيّنًا طاهر لم يجب عليه القبول

منها، بل يعمل على الأصل الّذي كان متيفّنًا بحصول الماء عليه.

وإذا كان معه إناء فيه ماء تيقن نجاسته وشكّ في طهارته أوكان تيقّن طهارته فشكّ في نجاسته لم يلتفت إلى شكّه في شيء منها وكان عمله على ماكان متيقّنًا له من ذلك.

وإذا كان معه ثلاثة أوانى اثنان منها يشتبهان عليه فى نجاسة أوطهارة والآخر متيقًن طهارته كان عليه أن يستعمل الذى يتيقن طهارته دون المشتبه عليه، وإذا كان معه إناء كانت فيه نجاسة وشك فى تطهيره لم يجز استعاله حتى يطهّره.

وإذا حضر عند ماء متغيّر اللّون أوالطّعم أوالرّائحة وشكّ فى أنّ هذا التغيّر من نجاسة أومن أصل الماء جاز استعماله ولم يلزمه فى شكّه شىء لأنّ الماء على أصل الطّهارة حتّى يعلم حصول نجاسة فيه.

### أحكام الجلود:

ولا يجوز استعبال شيء من جلود الميتة ولا الانتفاع به دبغ أم لاولا فرق في ذلك بين أن يكون ممّا يؤكل لحمه أوممًا لا يؤكل لحمه، ولا يجوز التّصرّف في شيء من ذلك على حال وكلّ ماذًكّى وكان ممّالا يؤكل لحمه وليس هو من الكلاب والخنازير فإنّه يجوز الانتفاع بجلده بعد الدّباغ، فأمّا جلود الكلاب والخنازير فإنّه لا يجوز ذلك فيها وإن ذُكّيت ودّبغت وكذلك لا يجوز الانتفاع بشيء من شعر ذلك إذا جُزّ في حياته أو بعد موته.

وشعر وصوف الميتة التى ليست كلبًا ولاخنزيرًا طاهر يجوز استعماله وكذا شعرالإنسان في حياته وبعد موته، وقد ذكر أنَّ ذلك نجس، والاحتياط يتناول ذلك والدّباغ يجب أن يكون بطاهر مثل قشور الرّمان والعفص والقرظ وماأشبه ذلك، ولا يجوز عمّا يكون نحسًا كالحارش فإنّه يعمل بخرء الكلاب.

## باب الصّعيد ومايجوز التيمّم به ومالايجوز:

قال الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبًا... الآية، فالصّعيد هي ما يتصاعد على وجه الأرض من تراب أوغبار وهو على ثلاثة أضرب: أوها يجوز التيمّم به

على كلّ حال، والنَّاني مكروه، والتَّالث مالايجوز التّيم به على حال.

فأمّا الّذى يجوز التيمّم به على كلّ حال فهو كلّ طاهر من هذا الصّعيد والأرض المصيّة والحجر والصّخر والوحل إذا وضع الإنسان يديه عليه ومسح أحداهما بالأخرى حتى ينشف وذلك لايكون إلاّمع عدم التّمكّن من التّراب أومايقوم مقامه، وكلّ ماكان من التّراب في عوالى الأرض كان استعاله أفضل من استعال ماكان منه في مهابطها، ومن لم يتمكّن من شيء مّاذكرناه فلينفض ثوبه أوعُرْف دابّته أولبد سرجه أوماجرى مجرى ذلك ممّايكون فيه غبار وتيمّم به.

وأمَّاالمكروه فهو تراب الأرض السَّبخة والرَّملة.

وأمّا الّذى لايجوز التيمّم به فهو كلّ مايختصّ بمعدن من كحل أوزرنيخ أوزاج أومايجرى مجرى ذلك، وكلّ مالايطلق عليه اسم الأرض من دقيق أوأشنان أوسدر وماجرى مجرى ذلك فى نعومته أوانسحاقه وكلّ ماكان نجسًا مّاقدّمنا ذكر جواز التيمّم به.

# باب أقسام الطّهارة:

الطُّهارة على ثلاثة أقسام: وضوء وغسل وتيمُّم.

والوضوء على قسمين: واجب ومندوب. فأمّا الواجب فهو مايقصد به رفع الحدث لاستباحة الصّلاة به، وأمّا المندوب فهو مايقصد به مسّ المصحف أوكتابته أوماجرى مجرى ذلك.

#### الغسل:

وأمَّاالغسل: فهو على ضربين: واجب ومندوب.

فأمّا الواجب فهو الغسل من خروج المنى على كلّ حال، والجماع في الفرج أنزل المجامع أولم ينزل، والحيض، والاستحاضة، والنّفاس، ومسّ الميّت من النّاس بعد برده بالموت وقبل غسله، وغسل الموتىٰ من النّاس.

وأمَّا المندوب فهو على أربعة أضرب: أولها يتعلَّق بأزمنة مخصوصة، وثانيها يتعلُّق

بأمكنة سريفة، وتالثها يتعلُّق بعبادة معيَّنة، ورابعها قسم مفرد عن ذلك.

فأمّاالأزمنة المخصوصة في يوم الجمعة ويوم العرفة ويوم العيد فطرًا كان أوأضحى أوغديرًا وليلة النّصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعشرين منه.

وأمّاالأمكنة الشّريفة فهي: الحرم والمسجد الحرام والكعبة وَمدينة النّبيّ صلّى الله عليه وآله.

وأمّا العبادات المعيّنة فهى: الإحرام للحجّ والعمرة، والزّيارات لِنبيّ كانت أوإمام عليهم السّلام، أوالبيت الحرام، والمباهلة، والتّوبة، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، وصلاة الشّكر، والإسلام من الكفّر، وقضاء صلاة الكسوف إذا تعمّد قاضيها تركها مع احتراق جميع القرص.

وأمّا الضّرب المفرد فهو غسل المولود، وغسل القاصد إلى نظر المصلوب بعد ثلاثة أيّام.

## التّيمّم:

وأمّا التيمّم فهو على ضربين: أحدهما بدل عن الوضوء، والآخر بدل عن الغسل. فأمّا الّذى هو بدل من الوضوء فهو ضربة واحدة على ماتيمّم به المتيمّم لوجهه أويديه، وأمّا الّذى هو بدل من الغسل فهو ضربتان أحداهما للوجه والأخرى لليدين.

#### باب الجنابة:

الجنابة تكون بأمرين: أحدهما إنزال المنيّ على كلّ حال، والآخر الجماع في الفرج وإن لم يُنزِل المجامع.

التقاء الختانين: غيبوبة الحشفة في الفرج. فإذا صار المكلّف جنبًا بأحد هذين الأمرين كان عليه الغسل \_ وسنذكر كيفيّته في باب كيفيّات الطّهارة \_ ولايدخل المسجد الحرام ولامسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله جملة فأمّا غير ذلك من المساجد فيجوز له دخولها عابر

سبيل من غير جلوس فيها واستقرار بها، فإن كان له فيها شيء جاز له أخذه منها ولايضع فيها شيئًا ولايقرأ شيئًا من العزائم الأربع جملة \_ وهي سجدة لقهان وحم السّجدة والنّجم واقرأ باسم ربّك، فأمّا غير ذلك من القرآن فلا يجوز أن يقرأ منه أكبر من سبع آيات والأفضل ترك ذلك ولايمس كتابة المصحف ويجوز أن يمس أطراف الورق والأفضل أن لايمسه ولابمس شيئًا عليه اسم الله تعالى أو أحد الأنبياء والأئمة عليهم السّلام مكتوبًا ولايطوف بالبيت، ولايسجد إذا سمع من يقرأ السّجدة ولايأكل ولايسرب ولاينام حتى يغتسل ويتمضمض ويستنشق ولا يختضب حتى يغتسل.

### باب الحيض:

هو دم أسود يخرج من المرأة بحرارة على وجه يتعلّق بظهوره وانقطاعه \_ على الحلاف فى ذلك \_ انقضاء عدّة المطلّقات، وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام وأقلّ الطهر عشرة أيّام وليس لأكثره حدّ، فإن رأت الحائض الدّم ثلاثة أيّام متوالية أومفترقه فى جلة العشرة فهى حائض، وفى أصحابنا من اعتبر كونها متوالية، فإن رأت الدّم يومًا واحدًا أويومين وانقطع عنها إلى آخر اليوم العاشر فليس ذلك حيضًا، وإذا رأته بعد العشرة أيّام كان استحاضة.

فإن رأته اليوم الرّابع بعد انقضاء هذه العشرة كان حيضًا إلّاأن ترى يومًا واحدًا أويومين وينقطع فلاتراه حتى تنقضى العشرة فلا يُحكم بأنّه حيض وإنّا قلنا بأنّه حيض لأنّ أقل أيّام الطّهر وهو عشرة قد انقضت فيكون هذا الدّم من الحيضة المستأنفة، فإن رأت الدّم بعد أن يكمل أكثر أيّام الحيض ويستمرّ ذلك بها ولاترى بين الدّمين طهرًا فإنّه ليس بحيض فيجب الحكم بأنّه استحاضة، وسنذكر حكم الاستحاضة في بابها بعون الله سبحانه.

والحمرة والصّفرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطّهر غير حيض. وإذا اختلفت عادة المرأة اعتبرت صفات الدّم بعد أن يعتبر بين الدّمين أقلَ الطّهر وهو عشرة أيّام، فإن لم يتميّز لها صفات الدّم تركت الصّوم والصّلاة في السّهر الأوّل أقلّ أيّام

الحيض، وفي الشَّهر الثَّاني أكثر أيَّامه.

وتستقر عادة المرأة بأن ترى الدم شهرين متواليين في وقت متفّق فتعمل حينئذ في عادتها على ذلك، وإذا التبس على المرأة دم الحيض بدم العذرة استبرأت نفسها بقطنة فإن خرجت مطوّقة فهو دم عذرة وإن خرجت منغمسة فهو حيض، فإن التبس بدم القرح استدخلت المرأة أصبعها فإن كان الدم يخرج من الجانب الأيسر فهو دم حيض وإن كان يخرج من الأين فهو دم قرح.

وإذا انقطع الدّم عن المرأة وأرادت أن تعلم هل هى بَعْدُ حائض أوقد طهرت فتستدخل قطنة فإن خرجت وعليها دم فهى حائض لم تطهر، وإن لم تخرج عليها شيء فقد طهرت.

وإذا كانت المرأة حائضًا فكلّ ماذكرناه عمايتعلّق بالجنب من الأحكام يتعلّق بها ويلحق بذلك أن تصوم ولاتصلّى وهي كذلك، وإذا وطأها زوجها كفّر عن ذلك، وسنذكر مايلزمه من الكفّارة في باب الكفّارات، فإذا حضر وقت الصّلاة توضّأت وجلست في مصلّاها تذكر الله تعالى وتسبّحه وتمجّده إلى أن ينقضي وقت الصّلاة، وإذا اغتسلت قضت الصّوم دون الصّلاة وإذا رأت الدم وقد دخل وقت الصّلاة ومضى من هذا الوقت مقدار ما يكنها أداء تلك الصّلاة ولم تكن صلّت كان عليها قضاؤها، وإن رأت الدم قبل ذلك لم تجب عليها القضاء

فإذا طهرت وتوانت عن الغسل وكان قد دخل عليها الوقت ولم تغتسل حتى خرج الوقت كان عليها القضاء، وإذا طهرت عند زوال الشّمس ولم تغتسل حتى دخل وقت العصر وجب عليها قضاء الصّلاتين، وإذا طهرت قبل مغيب الشّمس بمقدار مايؤدى فيه أربع ركعات كانت فيه خس ركعات استحب لها قضائها، وإن كان مقدار مايؤدى فيه أربع ركعات كانت عليها قضاء صلاة العصر، وإذا طهرت بعد مغيب الشّمس إلى نصف اللّيل وجب عليها قضاء العشائين، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ماتؤدى خمس ركعات استحب لها قضاء العشاء يكن في الوقت أكثر من أن تصلى فيه أربع ركعات كان عليها قضاء العشاء الأخير فقط وكان عليها قضاء الفجر أذا طهرت قبل طلوع الشّمس بمقدار مايؤدى فيهركعة

فإن كان أقل من ذلك لم يلزمها شيء.

فإذا حاضت فى يوم تصبح فيه صائمة أفطرت وكان عليها قضاء ذلك اليوم ولوكان قد حاضت قبل مغيب الشّمس بلحظة، وإذا رأت الدّم بعد العصر أمسكت بقية يومها عن الإفطار وكان عليها القضاء، وإذا أصبحت حائضًا وطهرت أمسكت باقى النّهار وكان عليها القضاء.

وإذا رأت الطّهر وجب عليها الغسل وسنذكر كيفيّته في موضع مفرد من باب كيفية الطّهارة إن شاء الله تعالى . .

#### باب الاستحاضة:

والاستحاضة هي استمرار ظهور الدّم بالمرأة بعد أكثر أيّام الحيض، والمرأة في ذلك على ضربن: أحدهما أن تكون مبتدئة، والآخر أن تكون غير مبتدئة.

فأمّا المبتدئة فينبغى لها ان تعمل على التّمييز بصفات الدّم، فإذا رأت الدّم الأسود الخارج بحرارة كان عليها أن تعمل ماتعمله الحائض وقد تقدّم ذكر جميع ذلك، وإذا رأت الدّم الأصفر البارد الرّقيق فعلت ماتفعله المستحاضة، فإن لم يكن لها تمييز عملت على عادة نسائها إن كان لها نساء، فإن لم يكن لها نساء عملت على عادة أمثالها في السّن. وعليها أن لاتصوم ولاتصلّى في الشّهر الأوّل أقلّ أيّام الحيض، وفي الشّهر الثّاني أكثر أيّامه إذا لم يكن لها تمييز ولانساء ولاأمثال في السّن ثمّ تصلّى وتصوم بعد ذلك.

وأمّا الّتى ليست مبتدئة فعليها إذا فقدت التّمييز واختلفت عليها عادتها أن تترك الصّوم والصّلاة فى كلّ شهر سبعة أيّام ثمّ تصلّى وتصوم بعد ذلك، ولايزال هذا فعلها حتى تستقر عادتها وتعلم استقرار عادتها بأن يتوالى عليها شهران يظهر بها الدّم فى أيّام متساوية فيها لازيادة فيها ولانقصان.

وعليها مبتدئة كانت أوغير مبتدئة أن تحتشى بقطنة، وإن ظهر عليها دم ولم يرشح كان عليها الوضوء عند كلّ صلاة، وإن رشح عليها ولم يسل كان عليها غسل واحد عند الفجر وتتوضّأ بعد ذلك لكلّ صلاة من يومها وليلتها وتجدّد تغيير الحشو مع ذلك، وإن رشح وسال

اغتسلت ثلاثة أغسال: أولها لصلاة الظهر والعصر تؤخّر الظهر قليلًا عن أوّل وقتها وتجمع بينه وبين العصر، والثّانى تجمع بينه وبين صلاة المغرب والعشاء الآخرة كذلك، وثالثها لصلاة اللّيل والفجر تؤخّر صلاة اللّيل قليلًا إن كانت مّن تصلّيها نمّ تجمع بينها به، وإن كانت مّن لاتصلّى صلاة اللّيل صلّت به صلاة الفجر وحدها.

وتصوم وتصلّى فى سائر أيّامها إلّاالأيّام الّتى تكون حائضًا فيها، وإذا وجب عليها حدّ لم يقم عليها حتى ينقطع الدّم عنها، والأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها، وجميع مايحرم على الحائض فهو حلال لها إلّافى أيّام الّتى تكون فيها حائضًا.

واعلم أنّ المبتدئة إذا رأت دم الحيض وهو الأسود الخارج بحرارة ثلاثة أيّام، ودم الاستحاضة وهو الأصفر الرّقيق البارد ثلاثة أيّام، ثمّ رأت صفرة أربعة أيّام نمّ انقطع الجميع كان ذلك كلّه حيضًا. وإن رأت دم الاستحاضة ثلاثة أيّام ودم الحيض ثلاثة أيّام ثمّ رأت دم الاستحاضة وجاز عليها العشرة أيّام فحكمها في مارأته من دم الحيض حكم الحائض، وفي مارأته من دم الاستحاضة حكم المستحاضة.

فإذا كان الدّم متصلاً وتوضّأت ثمّ انقطع عنها قبل دخولها في الصّلاة كان عليها استئناف الوضوء وإن صلّت بالوضوء الأوّل لم تصحّ صلاتها سواء عاد إليها الدّم قبل فراغها من الصّلاة أوبعد فراغها منها، وإذا توضّأت بعد دخول وقت الصّلاة وصلّت عقيب الوضوء كانت صلاتها صحيحة، فإن توضّأت قبل دخول الوقت لم يكن وضوءها صحيحًا فإن صلّت به لم تصحّ الصّلاة أيضًا، وإذا توضّأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها أن تصلّى به من النّوافل ماأرادت.

# باب النّفاس:

اعلم أنّ النّفساء هى الّتى ترى الدّم عند الولادة، فإن رأت قبل الولادة لم يكن ذلك نفاسًا وإن لم تر دمًا عند الولادة لم يتعلّق بها شيء من أحكام النّفاس، ولافرق فى الولادة بين أن يكون ولادة بسقط أوغير سقط وبولد تامّ أوغير تامّ، فإن رأت الدّم دفعة واحدة وانقطع عنها ثمّ عاد قبل تمام عشرة أيّام أوإلى اليوم العاشر كان جميع ذلك نفاسًا،

فإذا رأته بعد تمام العسرة أيّام لم يكن نفاسًا، فإن مضى عليها بعد العسرة الأولى عسره أبّام أخرى ثمّ رأته فيها تلائة أيّام متوالية أومتقرّقة كان ذلك حيضًا.

فإن كانت حاملًا باثنين ورأت الدّم مع ولادة الأوّل منها ومع ولادة النّانى حكمت بالنّفاس من الأوّل وعملت في أكبره على ولادة النّانى، وأكبر النّفاس كأكبر أيّام الحيض عشرة أيّام وليس لقليله حدّ، وجميع أحكام النّفساء هي أحكام الحائض إلّافيها ذكرناه: أنّه ليس لأقلّ النّفاس حدّ.

## باب مقدّمات الطّهارة:

مقدّمات الطّهارة هي استنجاء مخرج النّجو بالماء أوالأحجار، وغسل مخرج البول بالماء وحده، وترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، وتقديم الرّجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمني عند الخروج منه، والدّعاء عند ذلك، وتغطية الرّأس عند دخول الخلاء، والدّعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ منه، ولايستقبل السّمس ولاالقمر في حال البول ولاالغائط، ولاالرّيح بالبول، ولايحدث في الماء الجارى، ولاالرّاكد، ولا في الطّريق، ولا أفنية الدّور، ولا في المشارع، ولاتحت الأسجار المنمرة، ولا في مواضع اللّعن، ولا في النزال، ولايبول في جحرة الحيوان، ولا على الأرض الصّلبة، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يتكلّم في حال البول والغائط ولا يستاك في هذه الحال، ولا يأكل ولا يشرب وهو كذلك.

### باب الاستنجاء وأحكامه:

الاستنجاء هو تنظيف مخرج النّجو بماقدّمنا ذكره من الماء أوالأحجار، والجمع بينها أفضل من الاقتصار على أخضل من الاقتصار على أخضل من الاقتصار على الأحجار، ويجب على المكلّف أن ينظّف الموضع على وجه يتيقن معه النّظافة، فإمّا مخرج اللّجو البول فليس يجزئ فيه إلاّالماء مع التّمكّن منه، وكذلك إذا تعدّت النّجاسة مخرج النّجو فليس يجزئ فيه إلاّالماء.

والأحجار ينبغى أن يكون ثلاثة وغير مستعملة فى الاستنجاء وإن لم يقدر على ثلاثة أحجار وقدر على حجر له ثلاثة رؤوس قام كلّ رأس منه مقام حجر فإذا استعمل حجرًا واحدًا ونقى الموضع به فينبغى أن يستعمل آخَرَيْن شُنَّة، ولا يجوز أن يستنجى بعظم ولاروث، ويجوز استعال الخرق والقطن فى ذلك عوضًا من الأحجار إذا لم يتمكن منها. وإذا أراد دخول الخلاء فينبغى أن يدعو فيقول: بِسْم اللهِ وَبِا للهِ أَعُودُ بِا للهِ مِنَ الرَّجْسِ

ٱلنَّجِسْ ٱلْخَبِيثِ ٱلْمُحْبِثُ ٱلشَّيْطَانُ ٱلرَّجِيمِ.

و يقولَ عند الاستنجاء: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلْمَاءَ طَهُورًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِسًا، ٱللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَفُرُوجِ أَوْلِيَائِي وَذُرِّيَّتِي وَفُرُوجٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِن ٱرْتِكَابِ مَعَاصِيكَ حَتَّى لاَنَعْصِيكَ أَبَدًا مَاأَبْقَيْتَنَا إِنَّكَ تَعْصِمُ مَنْ تَشَآءُ مِنْ عِبَادِكَ.

ويقول عند الفراغ منه بعد أن يمسح بيده على بطنه: ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَمَاطَ عَنَّى ٱلْأَذَىٰ وَهَنَّأَنِي طَعَامِي وَشَرَابِي وَعَافَانِي مِنَ ٱلْبَلُوَىٰ، ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي رَزَقَنِي مَاٱغْتَذَيْتُ بِهِ وَعَرَّفَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَىٰ فِي جَسَدِي تُوَّتُهُ وَأَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ، يَالَهَا نِعْمَةً لَا يقدرُ ٱلقَادِرُون قَدْرَهَا.

وإن كان قد بال فينبغى أن يجلب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أوثلاثًا ويعصرها ويغسله بالماء وأقل ما يجزئ في غسله من الماء مِثْلا ما عليه، ولا يجوز أن يستنجى باليد اليمنى مع الاختيار ولا يستنجى وفي يده خاتم قد نقش على فصّه اسم من أسهاء الله تعالى أوأحد أنبيائه أوالأئمة عليهم السّلام وكذلك إن كان فصّه من حجر زمزم.

وإذا كان على حال البول أوالغائط وسمع صوت المؤذّن جاز أن يقول فى نفسه كهايقوله، وإن ترك الاستنجاء ناسيًا أومتعمّدًا كان عليه إعادته، فإن كان قد صلّى كذلك كان عليه مع إعادته إعادة الصّلاة.

باب ترك استقبال القبلة واستدبارها وكذلك الشّمس والقمر في حال البول والغائط:

ترك استقبال القبلة واستدبارها في هذه الحال واجب لا يجوز سواه مع التّمكّن، فإن كان الموضع الّذي يتخلّى المكلّف فيه مبنيًا على وجه يمكنه معه الانحراف عن استقبالها

واستدبارها انحرف وإن لم يتمكّن من ذلك لم يكن عليه شيء.

فأمّا الشّمس والقمر فالأفضل أن لايستقبلها ولايستدبرهما في هذه الحال لأنّه ذكر أنّها خلقان عظيهان من خلق الله تعالى فينبغى أن ينزّهها عن ذلك في هذه الحال.

# باب في كراهة الباقى من المقدّمات:

أمّا استقبال الرّيح بالبول فذّكر أنّ الوجه في كراهته أنّ الرّيح تردّه إليه فينجس به، وأمّا الأحداث في الماء فذكر أنّ للماء أهلًا وأمرنا أن لانؤذى أهله في ذلك، وأمّا الطّريق وأفنيه الدّور والمشارع وتحت الأشجار المثمرة فلأنّ النّاس يتأذّون بذلك ويلعنون فاعله، وأمّا جحرة الحيوان فلأنّه ربّا كان فيه من الدّبيب ما يخرج بوقوع البول عليه فيتأذّى به، وأمّا الأرض الصّلبة فلأنّ البول إذا سقط عليها تطاير وتراجع عليه، وأمّا طمحه بالبول في المواء فلأنّه يراجع عليه، وأمّا الكلام والسّواك والأكل والشرب فذكر أنّه يورث الحرس أوالبخر فالأولى اجتناب ذلك للوجوه المذكورة،

# باب كيفيّة الطّهارة:

كيفيّة الطّهارة على ثلاثة أضرب: أوّلها كيفيّة الوضوء، وثانيها كيفيّة الغسل، وثالثها كيفيّة التّيم.

### باب كيفيّة الوضوء:

كيفيّة الوضوء هو أن يبتدء من يريده بوضع الإناء عن يمينه ثمّ يدعو فيقول: ٱلْمَمدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ ٱلْلَآءَ طَهُورًا وَلَمْ يَجْعَلُهُ نَجِسًا.

ثمّ يسمّى الله تعالى ويغسل يده - لإدخالها الإناء - من حدث البول أوالنّوم مرّة ومن حدث الغائط مرّ تين، وينوى رفع الحدث به لوجو به عليه، واستباحة الصّلاة به على جهة القربة إلى الله تعالى، ويأخذ بيمينه كفًّا من الماء فيتمضمض به ثلاثًا ويقول: ٱللَّهُمَّ لَقَنِي عُرْمَ أَلْقَاكَ وَأَطْلِقُ لِسَانِي بِذِكْرِكَ.

نَّم يَأْخَذَ كَفًا آخر ويسننسق به للاَّما ويقول: ٱللَّهُمَّ لاَتُحْرِمْنِي مِنْ طَيَباتِ ٱلْجِنَانِ وَٱجْعَلْنَى مِّنْ بَسِمُّ رَبِحَها وَرَيُّعانَهَا.

رم يأخذ كفًا آخر ويغسل به وجهه من فصاص سعر رأسه إلى محادر سعر الذّفن طولًا ومادارت عليه الإبهام والوسطى عرضًا، فإن كان ذالحية لم يجب عليه إيصال الماء نحتها، وكذلك إن كانت امرأة ولها لحية لم يلزمها ذلك.

رَّم بِأَخَذَ كَفَا فَيغسل به وجَهِه نانيًا كذلك ويفول: ٱللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ ٱلْوَجُوهُ ولا سُوِّدُ وَجْهِي يَوْم تَبْيَضُّ فِيهِ ٱلْوُجُوهُ.

مَّ يَاخَذُ كَفًّا ويُديره إلى كَفَّه الأيسر ويغسل به يده اليمني من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويعمّ المرفق بالغسل ولايستقبل سعر الذّراع ويأخذ كفًّا ويأخذ ثانيًا كذلك وهو يقول: اللَّهُمَّ أَعْطِني كِتَابِي بِيَمِينِي وَٱلْخُلْدَ فِي ٱلْجِنَانِ بِيسَارِى وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَٱجْعَلْنِي يقول: اللَّهُمَّ أَعْطِني كِتَابِي بِيَمِينِي وَالْخُدُ كَفِّينَ واحدًا بعد واحد ويغسل بها يده اليسرى كاغسل اليمنى ويقول: اللَّهُمَّ لاَتُعْطِني كِتَابِي بِشَمَالِي وَلاَ تَجْعَلْهَا مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِي.

ويكون ابتداؤه بطرح الماء على ظاهر الذّراع ويختم بباطنه إن كان رجلاً وإن كانت امرأة بدأت في ذلك بباطن ذراعها وختمت بظاهرها، وإن كان مقطوع اليدين من المرفق غسل موضع القطع، وإن كان القطع من فوق المرفق لم يجب عليه غسل الباقى من عضده وإن كان القطع من المرفق أودونه غسل الباقى، من ذلك، وإن كان له أصابع زائدة على الخمس أويدًا زائدة على ذراع واحد كان عليه غسل ذلك وكذلك يلزمه فيها يكون زائدًا على الذراع إذا كان من المرفق ومادون، فإن كان فوق المرفق لم يلزمه في ذلك.

وإذا كان في إصبعه خاتم أوفي يده حلى إن كان امرأة وجب عليه تحريكه أونزعه ليصل الماء إلى تحته من ظاهر الجسد، ثمّ يرفع يده اليمنى ببلل الوضوء من غير أخذماء جديد فيمسح بها مقدّم رأسه بمقدار ثلاث أصابع مضمومة عرضًا، ولومسح بإصبع واحدة كان جائزًا، وإن مسح غير مقدّم الرّأس لم يكن مجزيًا وكذلك إن مسح على عامته، أوكانت امرأة فمسحت فوق قناعها فإنّ ذلك لا يكون مجزئًا، ثمّ يقول: ٱللَّهُمُّ غَشّني بِرَحْمَتِكَ

مَّ يَسَحَ الأَصَابِعِ إِلَى الكَعِبِنِ وَهِمَا النابِيانِ فِي وَسَطَ الْعَدَمُ عَنَدَ مَعَقَدَ السَّرِ الدَّ مَنْ غَيْرِ أَخَذُ مَاءَ جَدَيْدَ لَذَك، فإن مسحها من الكَعِبِينَ إِلَى أَطْرَافَ الأَصَابِعِ كَانَ جَائِزًا وَالأَفْصَلَ الْأُوّل، ولا يُسَحَ عَلَى خَفِّيهِ إِنْ كَانَ ذَلِكُ عَلَيْهُ وَيَقُولَ: ٱللَّهُمُّ بَبَّتُ قَدْمِي عَلَى ٱلْفَشِّرَاطِ يَوْمُ الْأُوّل، ولا يُستح على خَفِّيه إِنْ كَانَ ذَلِكُ عَلَيْهُ وَيَقُولَ: ٱللَّهُمُّ بَبَّتُ قَدْمِي عَلَى ٱلْفَشِّرَاطِ يَوْمُ نِنْ أَنْ فِيهِ ٱلْأَقْدَامُ وَٱجْعَلْ سَعْيى فِيها يُرْضِيكُ عَنَى يَاذَا ٱلجُلالِ وَٱلْإِكْرَامِ.

ويقول عند فراغه من الوضوء: آلْحُمْدُ للَّه رَبِّ آلْعالِمِين ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَى مَن ٱلنَّوَّابِين وَآجُعَلْنَى مِنَ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ.

فإذا كان فى أرض جمد أوىلج ولم يقدر على مايتوضًا به وضع يدبه على الجمد أوالسَّلج حتى تنتديا ويجرى الماء كالدّهن عليها ويتوضّأ به إن ساء الله تعالى.

والتَّرتيب والموالاة يجبان في الوضوء، فإن توضًا على خلاف النَّرتيب المقدَّم ذكره لم يكن مجزئًا له، وإن ترك الموالاة حتى يجفّ العضو المتقدَّم لم يجزه أيضًا اللَّهمُ إلاَّأن يكون الحرَّ شديدًا أوالرَّيح يجفَّف منها العضو المتقدَّم بينه وبين طهارة العضو النَّاني من غير إهمال لذلك فإنَّه يكون مجزئًا.

### باب كيفيّة الغسل:

كيفيّة الغسل هي: أن يبتدأ المريد له بغسل يديه قبل إدخالها الإناء ثلاث مرّات، فإن كان على جسده نجاسة أزالها عنه ثمّ يجتهد في الاستبراء بالبول، فإن لم يجتهد في ذلك ووجد بعد الغسل بللاً خارجًا من الإحليل كان عليه إعادة الغسل، فإن وجد ذلك بعد الاجتهاد في الاستبراء بالبول لم يجب عليه إعادة الغسل إلّاأن يتحقّق أنّه منى ثمّ يغسل فرجه، فإن كان امرأة غسلته عرضًا.

وينوى به رفع الحدث لوجوبه عليه على جهة القربة إلى الله سبحانه ويتمضمض ويستنشق ثلاثًا ثلاثًا. ولايتوضًا قبل هذا الغسل بل يغسل رأسه إلى أصل عنقه بمقدار ثلاث أكفً من الماء، فإن استعان في إفاضة الماء عليه بإناء كان جائزًا، ويخلّل عليه أذنيه وييّز شعر رأسه ليصل الماء إلى أصوله، وإن كانت امرأة وشعرها مشدود والماء يصل إلى أصوله لم يلزمها حلّة والأفضل لها أن تحلّه، وإن كان الماء لا يصل إلى أصوله وجب عليها

حلَّة وإيصال الماء إلى أصول السُّعر.

لم يغسل سقة الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم بمقدار نلات أكف من الماء، نم الأيسر كذلك، ويميز شعر جسده ويدير يديه على سائر جسده، وإن كان فى يده خاتم أوعلى جسده سير أوماأنسبه ذلك، أوكان امرأة وعليها حلى وجب تحريكه أونزعه ليصل الماء إلى ماتحته من الجسد، وإن كان الماء يجرى تحت القدم وإلا غسلها.

والأفضل أن يغتسل بقدار صاع من الماء أوأكثر وأقل ما يجزئ من ذلك ما يجرى على الجسد بقدار ما يسمّى به غاسلًا.

والتَّرتيب واجب في الغسل وإن كان خالف التَّرتيب لم يجزه ذلك، والموالاة غير واجبة فيه والأفضل الموالاة، وينبغي أن يسمّى الله تعالى ويذكر الله تعالى ويسبّحه ويحمده، فإذا فرغ من ذلك قال: ٱللَّهُمَّ طَهَّرْ قَلْبِي وَزَكَّ عَمَلِي وَاجْعَلْ مَاعِنْدَكَ خَيْرًا لِي، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْني مِنَ ٱلنَّهُمَّ مَاعَنْدَكَ خَيْرًا لِي، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْني مِنَ ٱلنَّهُمَّ مِنَ ٱلنَّهُمَّ مِنَ ٱللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ مِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُ اللَّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فأمّا كيفيّة غسل الميّت من النّاس فهو ككيفيّة غسل الجنب ويختصّ بأشياء وسيأتى ذكر جميع ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.

# باب كيفيّة التّيمّم:

كيفيّة التّيمّم هى أن يقصد من يريده إلى مايجوز التّيمّم به فإن كان على جسده نجاسة ابتدأ بمسحها عنه بالتّراب أوبغيره إن تمكّن من ذلك ونوى بفعله استباحة الصّلاة به لوجوب ذلك عليه على جهة القربة إلى الله سبحانه.

ويضرب بباطن كفّيه جميعًا مفرّجًا من أصابعه على ماتيمًم به مضربة واحدة، ثمّ يرفعها وينفض إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه مرّة واحدة، ثمّ يمسح ظاهر كفّه اليمنى بباطن كفّه اليسرى من الزّند إلى أطراف الأصابع، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليسرى بباطن كفّه اليمنى كذلك، ويقتصر المتيمّم على هذا القدر إن كان تيمّمه بدلاً من الوضوء، فإن كان بدلاً من الغسل ضرب ضربة أخرى وجعل الأولى لوجهه والثّانية ليديه.

وأعلم أنَّ التَّيمَّم إَنَا يجب على المكلَّف بأن يكون محدما وينضبَّق عليه وقت الصَّلاة حتى يصير الباقى منه بمقدار مايؤدى فبه تلك الصَّلاة، وبجتهد في طلب الماء في رحله وفي الأرض الحزنة مفدار رمية سهم وفي السَّهلة رمية سهمين أمامه وخلفه وممينه وسهاله.

وإذا لم يجده في رحله أويفقد التّمكّن من استعال الماء ولا فرق في ذلك ببن أن يكون فقده من التّمكّن له بعدم ممن أولأنّه يكون معه منه مقدار يعدّه للسرّب ويخاف إنْ توضّأ به استضرّ بذلك في نفسه أولأنّه يكون في موضع يخاف على نفسه أوماله من عدو أوسبع إن هو مضى إليه، أوماجرى مجرى ذلك أولمرض أوجراح أوغيرهما ممّا يخاف على نفسه من استعال الماء عليه أولتزايد مرض من استعاله أولأنّه غير موجود جملة فمتى حصلت هذه الوجوه أو بعضها سقط وجوب الوضوء، وإذا اجتمعت هذه الوجوه وجب التيمّم، فإن كان متمكّنًا من ابتياعه من غير مضرّة تلحقه وجب عليه ابتياعه، وإن كان عليه في ابتياعه مضرّة يسيرة كان كذلك أيضًا.

وإذا خاف على نفسه التلف من البرد الشّديد مسافرًا كان أوحاضرًا كان عليه التيمّم بدلًا من الوضوء أومن الغسل فإذا صلّى وهو على هذه الصّفة لم يلزمه إعادة الصّلاة الّتي صلّاها وهو كذلك.

وإذا أجنب نفسه مختارًا كان عليه الغسل وإن لحقته منه مشقّة شديدة لاتبلغ إلى تلف النّفس، فإن خاف على نفسه التّلف كان عليه التيمم ويصلّى، فإذا زال الخوف اغتسل وأعاد الصّلاة.

وإن كان مريضًا أوكبيرًا أومجدورًا أوبه جروح أوقروح يخاف على نفسه لأجلها من استعال الماء تيمّم وصلّى ولم يلزمه إعادة ماصلّى بتيمّمه، ومتى عرضت له جنابة من غير اختياره وكان في المسجد الحرام أومسجد النّبيّ صلّى الله عليه وآله فلا يخرج منه حتى يتيمّم من مكانه، وإن كان في بعض المساجد في يوم جمعة وانتقض وضوءه فلم يتمكّن من الخروج تيمّم من موضعه وصلّى فإذا خرج توضّأ وأعاد الصّلاة، وإذا كان في رحله شيء من الماء ونسيه ثمّ تيمّم وصلّى وعلم بعد ذلك والوقت باقي توضّأ وأعاد الصّلاة، وإن كان الوقت قد انقضى لم يلزمه ذلك.

وإذا دخل في صلاة ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضى في صلاته وإن لم يكن ركع قطعها وتوضّأ ثمّ استأنف الصّلاة، وقد ذكر أنّه لايقطعها وهو الأقوى عندى. وإذا عرض له بول أوغائط فلايتيمم حتى يستنجى ويستنشف بالخرق أوماجرى مجراها ثمّ يتيمم، فإن كان جنبًا استبرء بالبول وتنشّف ثمّ يتيمم بعد ذلك.

وإذا اجتمع ثلاثة من النّاس في موضع فمنهم اثنان أحدها محدث حدثًا يوجب الغسل، والآخر محدث حدثًا يوجب الوضوء، ومات الّذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء إلا مقدار ما يكفى واحدًا منهم، فينبغى أن يتوضًا به الّذي وجب عليه الوضوء، ويجمع ثمّ يغتسل به الّذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمّم الميّت ويدفن فإن كان لا يتمكّن من جمع الماء إذا توضًا به من ذكرناه أوّلًا أولا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطّهارة واحد منها اغتسل به الّذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمّم اللّذي وجب عليه الوضوء ويتيمّم الميّت ويدفن.

وكلَّ من تيمم صحيحًا جاز له أن يصلَّى به ماشاء من الصَّلوات مالم يحدث أويتمكَّن من استعال الماء، فأمَّا من ينبغى أن يتيمم من موتى النَّاس فسنذكر في كتاب الجنائز بمشيئة الله وعونه.

## باب مايوجب إعادة الطّهارة:

الَّذَى يوجب إعادة الطَّهارة على ضربين: أحدهما ينقضها والآخر لاينقضها. والناقض لها على ضربين: أحدهما ينقض الطَّهارة الصَّغرى ويوجبها، والآخر ينقض الصَّغرى والكبرى ويوجب الكبرى.

فأمّا الّذي ينقض الصّغرى ويوجبها فهو: خروج الرّيح من الدّبر والبول والغائط والنّوم الغالب على السّمع والبصر وكلّ ماأزال العقل من مرض وغيره.

وأمّا الّذي ينقض الصّغرى والكبرى ويوجب الكبرى فهو خروج المنيّ على كلّ حال والجهاع في الفرج وإن لم يكن معه إنزال والحيض والاستحاضة والنّفاس ومسّ الميّت من النّاس بعد برده بالموت وقبل غسله.

وأمّا ماليس بناقض لها فهو: أن يتطهّر المكلّف بغير نيّة، أو يطهّره غيره مع تمكّنه من الطّهارة بنفسه، أو يتطهّر بايعلم نجاسته، أو يتعمّد ترك عضو من أعضاء الطّهارة، أو يسكّ في طهارة عضو ولا يعلمه على التّعيين وهو على حال الطّهارة، أو يشكّ فلا يدرى مافعل وهو على حال الطّهارة أو يشكّ عليه شيء أو سكّ في على حال الطّهارة أيضًا للأنّه إن شكّ في ذلك بعد الانصراف لم يكن عليه شيء أو سكّ في الطّهارة وهو متيقّن الحدن، أو تيقّن الطّهارة الحدث وهو على حال الطّهارة، أو شكّ في الطّهارة وهو متيقّن الحدن، أو تيقّن الطّهارة والحدث جميعًا ولا يعلم المتقدّم منها على الآخر، أو يخلّ بالتّرتيب فيقدّم ما يجب تأخيره ويؤخّر ما يجب تقديمه، فعليه أن يطهّر ما يجب تقديمه ثمّ يعيد الطّهارة على ما يجب تأخيره.

ومثال هذا في الوضوء أن يغسل يده اليمني قبل وجهه فيغسل وجهه ثمّ يغسل يده اليمني أويغسل يده اليسرى قبل اليمني فيغسل اليمني ثمّ يغسل اليسرى أويسح رجليه قبل رأسه فيمسح رأسه ثمّ يسح رجليه.

ومثال ذلك في الغسل أن يغسل شقّه الأين قبل رأسه فيغسل رأسه نمّ يغسل سقّه الأيسر. الأين أويغسل شقّه الأيسر قبل الأين فيغسل الأين ثمّ يغسل الأيسر.

ومثال ذلك في التيمّم أن يسح يده اليمني قبل وجهه فيمسح وجهه نمّ يسح يده اليمني، أويسح يده اليسرى.

وأن يتطهّر بايعلم مغصوبًا، أو يخلّ بالموالاة في الوضوء والتّيمّم، ويراعى في إعادة الوضوء وحده مع هذا الإخلال إن لم يجفّ العضو المقدّم على غيره، فإن كان كذلك لعوز الماء وكان ما يجفّ عضوًا من أعضاء المسح مسحه بنداوة يده، وإن لم يكن في يده نداوة أخذ من نداوة حاجبيه أو لحينه ومسح ذلك، فإن لم يكن في شيء من ذلك نداوة أعاد على كلّ حال. أوتيمّم بالا يجوز التّيمّم به، أوتيمّم قبل تضيق الوقت أوتيمّم وهو متمكّن من استعال الماء، أوتيمّم بنيّة التّيمّم للطّهارة الصّغرى وهو جنب وينسى الجنابة، فليعد التّيمّم بنيّة الطّهارة الكبرى.

# باب فيهايتبع الطّهارة ويلحق بها:

الَّذي يتبع ذلك ويلحق به هو إزالة النَّجاسات من الأبدان والنَّياب وغير ذلك

مَّاسيأتي ذكره.

والنّجاسة على ثلاثة أضرب: أوّلها: يجب إزالته قليلًا كان أوكثيرًا، وثانيها: يجب إزالته إذا بلغ مقدارًا معيّنًا فإن نقص عنه لم يجب إزالته، وثالثها: لا يجب إزالته.

فأمّاالأوّل، فهو: دم الحيض والاستحاضة، وبول الإنسان كبيرًاكان أوصغيرًا والغائط، والمنيّ من النّاس وغيرهم، والخمر، وكلّ شراب مسكر، والفقّاع وبول وروث كلّ ماء مالايؤكل لحمه، وذرق الدّجاج الجلّال والإبل الجلّالة، وعرق الجنب من حرام، وكلّ ماء غسلت به نجاسة أوولغ فيها كلب أوخنزير أوثعلب أوأرنب وماجرى مجرى ذلك، وكلّ ماء أومايع غير الماء لاقته نجاسة أوماسه جسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيّام.

وأمّاالثّانى، فهو: مابلغ مقداره مقدار الدّرهم المضروب من درهم وثلث، مجتمعًا كان فياأصابه أومتفرّيًا فإن لم يبلغ ذلك لم يجب إزالته وهو كلّ دم كان مخالفًا لماقدّمناه من الدّماء.

وأمّا الثّالث، فهو: بول وذرق جميع الطّيور الّتي لايؤكل لحمها. فأمّا ماعداذلك من بول وروث وذرق عّالايؤكل لحمه فهو مكروه \_ إلّاالدّجاج الجلّال والإبل إذا كانت كذلك \_ وجميعه عّالا يجب إزالته، وإنّا الأفضل فيه ذلك.

وإذا كانت المرأة تربى طفلًا ولم يكن لها من الثيّاب إلّا واحد ولا يكنها التحرّز من بوله فعليها غسله في كلّ يوم مرّة واحدة، وتصلّى فيه إن شاءت بعد ذلك، والثّوب أو الجسد إذا ماسّه جسم محكوم عليه بالكفر وكان رطبًا أوكان المماسّ له رطبًا ولم يكن هو كذلك فإنّه يجب غسله، وكان الثّوب والجسد يابسًا وكان المماسّ له من جسد الكافر يابسًا لم يجب غسله بل يرشّ الموضع الذي أصابه الماء، والقول في الكلب والخنزير إذا ماسّا شيئًا كالقول في ذلك، وإذا ماسّ الإنسان شيئًا من ذلك بيده وكان يابسًا ويده يابسة مسحها بالحائط أوالترّاب فإن غسلها كان أفضل.

وإذا كان ماء المطر جاريًا من ميزاب ولاقته نجاسة ولم يتغيّر بها أحد أوصافه وأصاب شيئًا كان طاهرًا، وإن تغيّر بذلك أحد أوصافه وجب غسل ماأصابه.

والنَّجاسة إذا أصابت موضعًا من ثوب أوجسم وعرف موضعه غسل الموضع بعينه فإن

لم يعلم ذلك غسل جميعه، وإذا أصابت النّجاسة موضعًا من ثوب وقطع ذلك الموضع لم يجب غسله بعد القطع، فإن كان قطع ولم يعلم هل هو الموضع الّذي أصابته النّجاسة أم لا وجب غسل الباقي منه.

والحصر والبوارى إذا أصابها بول أونجاسة مائعة وجفّفتها الشّمس فقد طهرت فإن لم يجفّ بذلك وجب غسلها، وماجفّفته الشّمس من غير البوارى والحصر فهو على حال النّجاسة ويجب غسله، والفأرة إذا أكل من طعام أومشى عليه فهو معفوّ عليه والأفضل إزالة ماأصابه وأكل الباقى، فإن أصاب ذلك وزغ أوعقرب فهو نجس، والقىء والمذى والوذى ليس بنجس والأفضل غسل ماأصابه ذلك.

وكلّ مالانفس له سائلة إذا وقع في شيء من المطعومات والمشروبات ومات فيها فإنّه لاينجّسه وهو على حكم الطّهارة إلاّ أن يكون ذلك من المياه فيسلبه ذلك إطلاق اسم الماء فإنّه حينئذ لا يجوز استعماله في شيء، وجلود الميتة كلّها نجسة، دبغت أولم تدبغ وقد أشرنا إلى طرف من ذلك فيها تقدّم.

### كتاب الجنائز:

إذا أردنا بيان أحكام الجنائز ينبغى أن نذكر أشياء: منها الأحكام المتعلّقة بحال الاحتضار، ومنها مايغسل من موتى النّاس وأبعاضهم، ومنها مالايغسل من ذلك، ومنها كيفيّة غسل الميّت، ومنها الأكفان والتّكفين، ومنها الصّلاة على الجنائز، ومنها الدفن والقبور.

# باب الأحكام المتعلّقة بحال الاحتضار:

إذا حضر الإنسان الوفاة فيجب أن يُوجّه إلى القبلة بأن يُجعل على ظهره وباطن رجليه تلقاها ووجهه مستقبلًا لها لووقف لكان متوجّهًا إليها كهالواستقبلها للصّلاة قائبًا لكان كذلك، ويستحبّ أن يحضر بالقرآن، وإذا تصعب عليه خروج نفسه نقل إلى المكان الذي كان يصلّى فيه، ويُلقَّن الشّهادتين وأسهاء الأئمّة عليهم السّلام وكلهات الفرج وهي:

لَاإِلَهَ إِلَّالَثُهُ ٱلْخَلِيمُ ٱلْكَرِيمُ لَاإِلَهَ إِلَّالَثُهُ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ سُبْحَانَ ٱللهِ رَبَّ ٱلسَّمُواتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِينَ ٱلسَّبْعِ وَمَافِيهِنَّ وَمَابَيْنَهُنَّ وَرَبْ ٱلْعَرْسَ ٱلْعَظِيمِ، وَسَلَامٌ عَلَىٰ ٱلْمُرْسَلِينَ وَمَا لِيَهُنَّ وَمَا لِيَهُمُنَّ وَرَبْ ٱلْعَرْسَ ٱلْعَظِيمِ، وَسَلَامٌ عَلَىٰ ٱلْمُرْسَلِينَ وَمَا لِيهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ.

ويغمض عيناه، فإذا قصى أُطبق فوه ومُدّت يداه وساقاه إن أمكن ذلك وسُدّ لحيته ويُغطَّى بنوب أوماأشبه ويُسرج عنده فى اللَّيل مصباح ويُهتم بالأخذ فى أمره وإنجازه ولايُتشاغل عن ذلك بشيء ويُنع الجنب والحائض من الدّخول عليه ولايُترك وحده ولايُعطل على بطنه شيء من الحديد.

# باب مايُغسَّل من موتى النَّاس وأبعاضهم ومالايُغسَّل من ذلك:

الموقى من النّاس وأبعاضهم على ضربين: أحدهما يُغسّل، والآخر لايغسّل. والّذي يغسّل هو: كلّ من مات منهم حتف أنفه ويكن من غسله بالماء ولم يمنع مانع من ذلك من علّة أوضر ورة أوبرد شديد وماجرى مجرى ذلك، وكلّ ميّت منهم حدثت بجسده وجلده علّة محلّلة للحمه أوجلده ولم يخف في صبّ الماء عليه من تخلّل ذلك وتقطيعه، وكلّ قتيل إلاّأن يكون شهيدًا مات بين يدى الإمام أومن نصبه الإمام في المعركة ولم ينقل منها وفيه حياة لأنّه متى لحق ونقل وفيه حياة وجب غسله، وكلّ سقط له أربعة أشهر فصاعدًا، وكلّ مخالف للحق من ملّة الإسلام مات مع مؤمن واضطرته التّقيّة إلى غسله، وإذا كانت الحال هذه غسله هذا المؤمن غسل أهل الخلاف.

وكلَّ رجل مات بين نساء مسلمات له فيهنَّ محرم من النَّساء؛ هذا يغسله من كان ذامحرم منه، فإن كان معهنَّ رجل مسلم غسله الرَّجل المسلم، كذلك الحكم مع المرأة إذا ماتت بين رجال مسلمين لها فيهم محرم، أومعهم امرأة مسلمة.

وكلَّ ولدمات في بطن امرأة وهي حيَّة، وهذا إذا مات في بطنها ولم يخرج أدخلت القابلة أوغيرها من النَّساء يدها في فرجها وأخرجته، فإن لم يخرج صحيحًا قطَّعته وأخرجته قطعًا ثمَّ غُسِّل وكُفَّن ودفن، فإن ماتت المرأة والولد في بطنها حيّ شقّ جانبها الأيسر وأخرج الولد ثمّ يخاط الموضع وتغسل المرأة بعد ذلك وكذلك الولد.

وكلَّ طفل ذكرمات بين نساء وله مدَّة العمر بلاب سنين أودونها وليس معهنَّ رجل، وهذا يغسله النَّساء ويجوز لهنَّ غسله مجردًا من نيابه، فإن كان له أكبر من بلاب سنين غُسَل من فوق القميص يصبُّ الماء عليه، وكذلك الحكم في العسبَّة إذا مات بين رجال.

وكلَّ بعض أوقطعة فيها عظم أوكانت موضع الصَّدر، ولافرق في ذلك بين أن بكون أكيل السَّبع أولايكون كذلك.

وأمّا من لا يُغسَّل فهو: كلّ سهيد يُقتل بين يدى الإمام العادل أومن نصبه الإمام في نفس المعركة ــ ولم يلحق وبه رمق لاشيء من الحياة، وهذا يُدفن معه كلّ ماأصابه دمه من لباسه إلاّ الحفيّن، وقد ورد إنّها إذا أصابها شيء من دمه دفنا معه، وكلّ كافر من أهل البغى كان أوغيره، وكلّ مرجوم أومقتول قودًا وهذان يؤمران بالاغتسال والتّحنيط والتّكفين ثمّ يقام الحدّ عليها بعد ذلك، فإذا أقيم عليها دُفنا من غير غسل ولاتيمم، وكلّ سقط له أقلّ من أربعة أشهر وهذا إنّا يُلفّ بخرقة ويُدفن بدمه.

وكلّ رجل مات بين نساء مسلمات ليس فيهنّ له محرم، ولا يحضرهنّ رجل مسلم وهذا تدفنه النّساء بنيابه، وكلّ امرأة مسلمة ماتت بين رجال مسلمين وليس فيهم لها محرم ولامعهم امرأة مسلمة وهذه يدفنها الرّجال بثيابها، وكلّ بعض أوقطعة من إنسان ليس فيها عظم ولاهي موضع الصّدر ولافرق بين أن يكون أكيل السّبع أوغيره، وكلّ مخالف للحقّ من ملّة الإسلام ليس في ترك غسله تقيّة.

وكلّ ميّت حدث بجسمه شيء من الآفات الّتي تحلّل جسمه أوجلده ويُخاف إذا صُبّ الماء عليه من تخلّل ذلك وتقطّعه منه فإن هذا يؤمّم ولايُغسّل، وكلّ ميّت لم يتمكّن من الماء لغسله أوتمكّن منه ومنع من غسله مانع من علّة كهاقدّمناه أوضرورة أوبرد شديد ولم يتمكّن من إسخان الماء لغسله.

وإذا كان الميّت خنثى وكان موته بعد بلوغه ـ وقبل تبيّن حاله في أنّه هل هو ذكر أوأنثى؟ فيلحق بالرّجال أوالنّساء ـ لم يغسله رجل ولاامرأة ويؤمّم بالصّعيد

## كيفيّة غسل الميّت:

اعلم أنّه ينبغى أن يستعدّ لغسل الميّت قبل أن يأخذ الغاسل فيه من السّدر مقدار رطل واحد ونصف بالعراقي، ومن القطن مقدار رطل ويجوز أن يُزاد على ذلك ليسدّ به منافذه وإن كان يخرج منها شيء يحتاج فيه إلى ذلك، ويستعدّ أيضًا شيء من الأشنان ليُسحق به، ويحفر لماء غسله حفيرة ينزل فيها، ولايترك أن ينزل في بالوعة أوخلاء مع التّمكّن من ذلك، فإن لم يتمكّن ممّاذكرناه كان ترك نزوله في ذلك جائزًا.

ويصب ماء الغسل من الأوانى النّظيفة مايكون كفاية لذلك، ولايغسل بماء مسخّن إلاّأن تدعو الضرّورة إليه من برد شديد أولتليين أعضائه وأصابعه، ولايجوز غسله بالماء الحارّ كهاذكرناه، فإذا حصل ماتقدّم ذكره ابتدأ وليّه بغسله أومن ينصبه الولى لذلك.

ويكون معه من يعينه في تقلّبه وصب الماء عليه، ويضعه على ساجة تحت سقف مع القدرة على ذلك، ثم عيل الميّت فيضعه عليها ممدودًا على ظهره وباطن رجليه تلقاء القبلة كاكان في حال الاحتضار، وشق جيب قميصه الّذى هو عليه وينزعه عنه بأن يأخد من جهة رجليه بعد أن يستر عورته بشيء ولايقص الغاسل له شيئًا من أظفاره ولاشيئًا من شعره ولا لحيته، وإن سقط في ذلك الغسل من ذلك أومن جسده شيء جعله في كفنه عند تكفينه له.

ويأخذ السّدر فيلقيه على الماء ويضربه في إجانة حتى يرغو وينقل رغوته إلى إناء آخر، ويقف على جانبه الأين، ولايتخطّاه في شيء من أحوال الغسل جملة، ثمّ يلين أصابعه وأطرافه ويددها، فإن تصعّب عليه من ذلك شيء تركه على ماهو عليه، ثمّ يسح بطنه مسحًا رقيقًا فإن خرج منه شيء صبّ الماء عليه ليزول من تحته فإن كان الميّت امرأة وكانت حبلى لم يسح لها بطنًا في شيء من غسلها.

ويعقد الغاسل النيّة لغسل الميّت ثمّ ينظر؛ فإن كان على شيء من جسده نجاسة أزالها بالماء، ويأخذ بعد ذلك خرقة لينجيه بها فيلفّها على يده من الرّند إلى أطراف الأصابع ويلقى عليها شيء من الأشنان وينجيه بذلك، ويصبّ الآخر عليه من السّدر ثلاث صبّات، ويكون الإناء الّذي يصبّ الماء، كبيرًا مثل الإبريق الحميديّ أوغيره ممّا يجرى مجراه، ويكون

صبّ الماء متّصلًا ولا يقطع إلى أن يفرغ الإناء، وإذا أصاب هذا الإناء جسد الميّت غسل قبل إنزاله في الماء.

ثمّ يلقى الغاسل الخرقة عن يده ويغسل يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويُوضًا الميّت كايتوضًا الحيّ للصّلاة فيغسِلُ وجهه، ويغسل بعد ذلك يديه من المرفقين إلى أطرف الأصابع ويسح بمفدّم رأسه وظاهر قدميه، ثمّ يتقدّم فبقف عند رأسه من الجانب الأين، ويأخذ من رغوة السّدر الّتي كان أعدّها، ويبتدئ فيغسل رأسه بها ولحيته من الجانب الأين إلى أصل عنقه ثلاث مرّات بثلاث صبّات من ماء السّدر.

ثمّ يميله على الجانب الأيسر ليبدوله الأين، فيغسله باء السّدر من قرنه إلى تحت قدمه ثلاث مرّات بثلاث صبّات من ماء السّدر أيضًا، ويكون صبّ الماء من غير تقطّع من رأسه إلى تحت قدمه، ويدخل الغاسل يده تحت منكبه كلّم غسله، ويكون وقوفه على جانبه الأين ويكثر من قوله: عفوك اللّهمّ عفوك وذكر الله تعالى، ثمّ يردّه على جانبه الأين ليبدوله الجانب الأيسر، فيغسله على هذه الصّفة باء السّدر.

ثمّ يعود الغاسل عنه ويغسل الأوانى كلّها من ماء السّدر غسلاً نظيفًا، ويغسل يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويصبّ فى الأوانى ماء آخر ويأخذ شيئًا من الكافور فيسحقه بيديه ويلقيه فى الماء ويضربه به، ثمّ يرجع إلى الميّت فيقف على جانبه الأين كاوقف أوّلاً ويسح بطنه مسحًا رقيقًا، فإن خرج منه شىء صبّ الماء عليه ليزول من تحته، ثمّ يلفّ على يده خرقة مثل الأولى وينجيه بها ويغسله بماء الكافور كاغسله بماء السّدر سواء.

فإذا فرغ من ذلك تحوّل عنه، ثمّ غسل الأوانى من ماء الكافور وملأها ماء قراحًا وغسل يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ثمّ عاد إليه فوقف على جانبه الأيمن ولايسح بطنه فى هذه الغسلي جملة، ثمّ يلفّ على يده خرقة لينجيه بها ويفعل فى غسله مثل مافعله فى الغسلتين الأوليين بالماء القراح فقط.

فإذا فرغ من ذلك ألقى عليه ثوبًا نظيفًا وينشفّه به، ثمّ يحوّل عنه واغتسل، فإن لم يتمكّن من الاغتسال توضّأ وضوء الصّلاة، ولايمسّه ولايمسّ أكفانه شيئًا إلّابعد أن يغتسل أويتوضّأ.

فإذا فعل ذلك نقله إلى أكفانه فوضعه فيها موجّهًا إلى القبلة \_ كإذكرناه في حال الاحتضار والغسل \_ ثمّ يأخذ قطعة من قطن فيحشو بها دبره حشوًا جيّدًا لئلاّ يخرج منه شيء بعد الغسل، ومتى خرج ذلك منه وأصاب شيئًا من بدنه غسل المكان الّذى أصابه، وإن أصاب شيئًا من كفنه قطع بمقراض فإذا فعل ذلك فقد كمل غسله ويأخذ بعد ذلك في تكفينه ونحن نذكره بمشيئة الله تعالى سبحانه.

## باب الأكفان والتّكفين:

التَّياب الَّتى يَجوز التَّكفين بها هى: الثَّياب القطن البياض وهذه أفضل ثياب الإكفان، وثياب الكتَّان البياض، وكلّ توب من ذلك مخيط لم يكن خياطته ابتدأت للتَّكفين، وتياب الصَّوف.

ولا يجوز التّكفين بشيء يخالف ماذكرناه ولابشيء من جميع الثّياب إذا كان فيه أو في طرازه ذهب وجميع الثّياب المصبغات، وقد ذكر أنّ السّواد من القطن والكتّان مكروه.

والمفروض من الأكفان ثلاث قطع وهى: قميص ومئزر وإزار، والنّدب أن يزاد على ذلك قطعتان وهما لفّافتان، ولا يجوز الزّيادة على هذه الخمس قطع، وما يتبع ذلك فليس هو من جملة الكفن لأنّ الكفن هو ما يلفّ به جسد الميّت، خرقة يشدّ بها فخذاه وعهامة يعمّم بها وإن كان امرأة زيدت خرقة يشدّ بها ثدياها إلى صدرها، وإذا لم يوجد حبرة ولانمط جازأن ينخذ بدل كلّ واحد منها إزار.

وكفن الميّت يجب إخراجه ابتداءًا من تركته قبل قضاء الدّيون والوصايا وكلّ شيء، وإن كان الميّت امرأة كان كفنها على زوجها لافي تركتها ولامالها.

وأمّا التّكفين فهو: أن يبتدأ بالحبرة أوماقام مقامها فيُفرش على شيء نظيف ويُنشر عليها شيء من القمحة، نمّ يُفرش على ذلك الإزار الثّاني وينشر القمحة أيضًا عليه ويفرس النّالت فوقه وينسر عليه من القمحة شيء آخر، ويكتب على الأكفان بتربة سيّدنا أبي عبد الله الحسين عليه السّلام إن عكن منها، أوبالإصبع إن لم يجدها: فلان يسهد أن لاإله إلّا الله وحدّه لا شريك له، وأنّ محمدًا عبده ورسوله، وأنّ أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات

الله عليه والأثمّة - فلان وفلانا إلى آخرهم - أثمّته أثمّة الهدى الأبرار، ممّ يلفّ الكفن. فإذا فرغ الغاسل من غسل الميّت على ماقدّمناه، نقله إلى الأكفان ووضعه فيها مستقبلًا به القبلة - كهاتقدّم ذكره في حال الاحتضار - نمّ يأخذ خرقة طولها نلامة أذرع ونصف م يجوز أن يكون أطول من ذلك - ويسدّ دبره بالقطن سدًّا جيدًا، ويسدّ أوراكه إلى فخذيه بالخرقة بأن يلفّ عليها شدًّا ونيقًا ويخرج طرفها من بين رجليه، ويغرز طرفها في حاشية الخرقة من الجانب الأيمن. ويسدّ منافسه بالقطن لئلًا يخرج منها سيء.

وإذا كان الميّت امرأة شدّ ثدياها بخرقة إلى صدرها ويأخذ المنزر فيسدّه عليها كهايسدّ المنزر للحيّ.

ثم يلبسه القميص، فإن كان له قميص جاز أن يكفّن به بعد أن يفطع أزراره إلاّأن يكون هذا القميص قد ابتدأت خياطته للتّكفين فإنّه لايجوز تكفينه به.

ويأخذ من الجريد الأخضر جريدتين طول كلّ واحدة منها مئل عظم النّراع يكتب عليها مثل ماكتب على الأكفان، يلفّها في القطن ويجعل الواحدة قائمة مع جانبه الأين من ترقوته ملصقة بجلده، والأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص، فإن لم يجد جريدة النّخل جاز أن يجعل عوضه من الشّجر الأخضر مثل السّدر أوالخلاف أوغير ذلك.

ثمّ يعمّمه بالعامة بعد أن يكتب عليها مثل ماكتبه على الأكفان بأن يضعها على رأسه من وسطها ويحنّكه ويعمّمه بها مدوّرًا ويرسل طرفيها على صدره، ويأخذ من الكافور ويكون ممّالم تمسّه النّار إن تمكّن من ذلك وزن تلاثة عشر درهمًا وثلث وهو السّنة الأوفى، فإن لم يقدر على ذلك المبلغ جاز أقلّ منه أيضًا مثل درهم أوماقدر عليه، ويسحقه بكفّيه ويجعله على مساجده: جبهته وطرف أنفه وباطن كفّيه يسحها إلى أطراف الأصابع، ويضع منه على عيني ركبتيه وإبهامّي رجليه، فإن بقى بعد ذلك شيء جعله على صدره.

ثم يأخذ في درجه أكفانه؛ فيبدأ بالإزار فيرد ماعلى يساره على يمينه وماعلى يمينه على يساره، ويفعل باللّفافة الأخرى والحبرة أوالنّمط مثل ذلك، ويجمع أطراف اللّفائف من عند رأسه ورجليه، ويشق حاشية الظّاهرة منها ويعقده عليها ويكثر من ذكر الله سبحانه، فإذا فرغ من جميع ماأوصفناه صلّى عليه وحمله إلى حفرته فيدفنه فيها.

فأمّا الصّلاة عليه فسنوردها.

# وأمَّا الدَّفن فنحن ذاكروه ومايتعلَّق به من أحكام القبور:

فإذا أردت دفن الميّت فيحمل إلى قبره، وينبغى أن يحمله المشيّعون له ومن حمله منهم فينبغى أن يبتدىء بحمله من جانب مقدّم السّرير الأيمن ثمّ يدور إلى الجانب الأيسر ويعود إلى مقدّمه الأيمن.

ومن مشى خلف الجنازة فينبغى أن يمشى عن يمينها أويسارها، ويقول المشاهد لها: الحمد لله الذى لم يجعلنى من السّواد المخترم، فإذا وصل به إلى القبر لم يفجأه به دفعة واحدة بل يضعه دونه قليلاً ممّايلى رجليه فيه، ثمّ ينقله إلى شفيره في ثلاث دفعات، فإن كان الميّت المرأة وضعت على جانب القبر ممّايلى القبلة.

ثمّ ينزل إليه أولى النّاس بالميّت أومن يأمره الولىّ بذلك، ويتحفّى ويحلّ أزراره ويكشفرأسه إلاّ أن يكون به ضرورة يمنعه من ذلك فله أن لا يكشفه، فإذا عاين القبر قال: اللّهُمُّ ٱجْعَلَهَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجُنَّةِ وَلاَ تَجْعَلْهَا حُفْرَةً مِنْ حُفَر ٱلنّيرَان.

ثمّ يأخذ برأس الميّت وكتفيه من جهة رجليه من القبر، ثمّ يسلّه من سرّيره سلّا معتدلاً ولا ينكس رأسه في القبر عند إنزاله إليه، فإن كان امرأة أخذها عرضًا ويقول الذي ينزل الميّت في قبره: بِسْم ٱللهِ وَبِاللهِ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَعَلَىٰ مِلّةٍ رَسُولِ ٱللهِ صلّى الله عليه وآله، ٱللّهُمُّ إِيّانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ هَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ٱللّهُمُّ زِدْنَا إِيّانًا وَتَسْلِيًا.

ثمّ يضعه على جانبه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلة فى لحد أوشقّ واللّحد أفضل، ويحلّ عقد أكفانه ويكشف وجهه ويضع خدّه على التّراب وإنْ جعل معه شيئًا من تربة سيّدنا الحسين بن على عليه السّلام كان أفضل، ويلقّنه الشّهادتين وأساء الأئمّة عليهم السّلام بأن يقول: يافلان بن فلان اذكر العهد الّذى خرجت عليه من دار الدّنيا، شهادة أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له، وأنّ محمدًا عبده ورسوله، وأنّ عليًا أمير المؤمنين عليه السّلام والحسن والحسن وعلى بن الحسين ـ ويذكر الأثمّة عليهم السّلام إلى آخرهم ـ أئمّتك

أئمّة الهدى الأبرار.

ثمّ يشرَّج عليه بعد ذلك اللَّبن أوماقام مقامه ويقول المتولَّى لذلك: ٱللَّهُمُّ صِلْ وِحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَٱرْحَمْ غُرْبَتَهُ وَأَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سِوَاكَ وَأَحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ، ثمّ يخرج من جهة رِجْلَى الميّت فى القبر ويهيل الحاضرون التَّراب عليه بظهور أكفّهم وهم يقولون: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إَلَيْهِ رَاجِعُونَ، هَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللهُ وَرسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ، ٱللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمانًا وَتَسْلِيهًا.

واعلم أنّ هذا القبر يجب أن يكون مقدار قامة الرّجل إلى ترقوته، وعرضه بمقدار ما يتمكّن فيه من الجلوس، فإذا طُمّ القبر على الميّت رُفع عن وجه الأرض مقدار شبر أوأربع أصابع، ويصبّ عليه الماء، بأن يبتدىء بذلك من عند رأسه ويدار عليه من أربع جوانبه إلى أن يرجع إلى الرّأس فإن بقى من الماء شيء صبّ على وسطه ثمّ يضع عند رأس القبر حجرًا ظاهرًا أولوحًا أوما يجرى ذلك، ويضع الحاضرون - بعد تسوية القبر - أيديهم عليه عند رأسه، ويكونون متوجّهين إلى القبلة، ويغمزوا أصابعهم في ترابه وهم يقولون:

ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْ غُرْبَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ وَآنِسْ وَحْشَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ، وَأَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَتِكَ وَأَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَتًا يَسْتَغْنى بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سِوَاكَ وَٱحْشُرُهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ.

ثمّ يُعزّى وليه بعد الانصراف، ثمّ يتأخّر أولى النّاس بالميّت عن القبر ويجعل وجهه إلى وظهره إلى القبلة وينادى الميّت بأعلى صوته \_ إن لم يكن عليه تقيّة \_ :

يَافُلانُ بْنِ فُلانًا ٱذْكُرِ ٱلْعَهْدَ ٱلَّذِى خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ ٱلدُّنْيَا وَهَى شَهَادَةُ أَنْ لَأَ إِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ يَكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولهُ وَأَنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ّ ٱبْنِ أَبِي طَالِبِ وَالْحَسَنَ وَٱلْحُسَنَ وَٱلْحُسَنَ وَٱلْحُسَنَ وَالْحُسَنَ وَالْحُسَنَ وَالْحُسَنَ وَالْحُسَنَ وَالْحُسَنَ وَالْحُسَنَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبورِ، إِذَا أَتَاكَ ٱللَّكَانِ وَاللَّهُ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبورِ، إِذَا أَتَاكَ ٱللَّكَانِ وَسَأَلاكَ، فقل: ٱللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَحُمّدُ نَبِيّى وَعَلَيُّ وَصِيَّةُ وَٱلْحَسَنُ وَٱلْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْمُرْانِ فِعَالِي آخرهم الله عَلَى وَعَلَيُّ وَصِيَّةُ وَالْإِسْلامُ دِينِي وَٱلْقُرْآنَ شِعَارِي لائمَّةً عليهم السّلام واحدًا بعد واحد إلى آخرهم النّهي وَالْإِسْلامُ دِينِي وَٱلْقُرْآنَ شِعَارِي وَٱلْكُمْبَةُ قِبلَتِي وَٱلْمُسْلِمُونَ إِخْوَانِي. ثمّ ينصرف، وإن كان عليه تقيّة جاز له أن يقول ذلك سراً.

واعلم أنّ الميّت إذا كان مهدومًا عليه أومصعوقًا أوغريقًا أوصاحب ذرب أومدخّنًا فلا ينبغى أن يُدفن إلاّ بعد تلاثة أيّام إلاّ أن يظهر إمارات الموت عليه، والمصلوب لايُترك على خسبته أكثر من تلائة أيّام ثمّ ينزل عنها ويدفن.

ولا يُحمل ميّتان على جنازة واحدة إلّالضرورة، ولا يُنقل ميّت من قبره إلى موضع. آخر إلّالضرورة أيضًا، وقد ذكر جواز ذلك إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهم السّلام.

وإذا كان الميّت امرأة لم ينزل معها القبر إلّازوجها أوذورحم منها، فإن لم يتمكّن من ذلك جاز لبعض المؤمنين النّزول.

ولا يهيل الوالد التراب على أحد من أولاده ولاالولد على والده ولايلقى في القبر تراب من غير ترابه ولا يسنم بل يعمل مربّعًا ولا يلزم المقام عند القبر ولا يجصّص ولا يدفن ميّت في قبر وفيه ميّت آخر إلّا لضرورة.

وإن كان القبر نديًّا جاز أن يُفرش فيه ألواح خشب، وإذا كان الميّت خنثى ودعت الضّرورة إلى دفنه في قبر فيه ميّت آخر جُعل خلف الرّجل وجُعل التّراب بينها، وإن كان الّذى في القبر امرأة جعل أمام المرأة ويجعل التّراب بينها أيضًا. وإذا اندرست القبور فلاتُجدّد بعد ذلك.

فَيْ الْمِيْلِ فَيْ الْمُعْلِقَ فَالْمُ الْمُعْلِقَ فَالْمُعْلِقَ فَالْمُعْلِقَ فَالْمُعْلِقَ فَالْمُعْلِقَ فَ

لعيدبن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن الراوندى المتوفى ٥٧٣ من

# سكا و آلطه الآ

اعلم أنّ الله سبحانه وتعالى بين أحكام الطهارة في القرآن على سبيل التفصيل في موضعين، ونبّه عليها جملةً في مواضع شتى منه خصوصًا أوعمومًا تصريحًا أوتلويحًا. وأنا إن شاء الله أورد جميع ذلك أوأكثر مافيه على غاية مايكن تلخيصه، وأستوفيه وأومى إلى تعليله وجهة دليله، وأذكر أقوال العلماء والمفسّرين في ذلك والصّحيح منها والأقوى، وإن شبّهت شيئًا بشىء فعلى جهة المثال لاعلى وجه حمل أحدهما على الآخر. وأقتصر في جميع مايحتاج إليه على مجرّد ماروى السّلف رحمهم الله من المعانى إلاّ القليل النّادر والشّاذ الشّارد، وأقنع أيضًا بألفاظهم المنقولة حتى لايستوحش من ذلك. وهذا شرطى إلى آخر الكتاب.

ولاأجع إلا مافرة أصحابنا في مصنفاتهم، وذلك لأن القياس بالدليل الواضح غير صحيح في الشريعة، وهو حمل الشيء على غيره في الحكم لأجل مابينها من السبه، فيسمّى المقيس فرعًا والمقيس عليه أصلًا. وكذلك الاجتهاد غير جائز في الشرع، وهو «استفراغ الجهد في استخراج أحكام الشرع»، وقيل «هوبذل الوسع في تعرّف الأحكام الشرعية». فأمّا إذا صحّ بإجماع الفرقة المحقة حكمٌ من الأحكام الشرعية بنصّ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقطوع على صحّته على سبيل التفصيل رواه المعصومون من أهل بيته عليه وعليهم السلام ثمّ طلب الفقيه بعد ذلك دلالة عليه من الكتاب جملة أوتفصيلاً ليضيفها إلى السّنة حسمًا للشّنعة، فلايكون ذلك قياسًا ولااجتهادًا، لأنّ القايس والمجتهد

لوكان معها نص على وجه من الوجوه لم يكن ذلك منها قياسًا ولااجتهادًا. وهذا واضح بحمد الله.

على أنَّ أكثر الآيات الَّتي نتكلَّم عليها في هذا المعنى، فهو مانَبَّهَنَا عليه الأثمَّة من آل محمَّد عليه وعليهم السّلام، وهم معدن التَّأويل ومنزل التّنزيل.

## فصل:

اعلم أنَّ الأدلَّة كلُّها أربعة: حجَّة العقل والكتاب والسُّنَّة والإجماع.

أمّا الكتاب \_ وهو غرضنا ههنا \_ فهو القرآن في دلالته على الأحكام الشّرعيّة، والمستدلّ بالكتاب على ماذكرناه يحتاج أن يعرف من علومه خمسة أصناف: العامّ والخاصّ، والمحكم والمتشابه (والمجمل والمفسَّر، والمطلق والمقيَّد، والنّاسخ والمنسوخ.

أمّاالعموم والخصوص فَلِثَلًا يتعلّق بعموم قد دخله التّخصيص، كقوله تعالى: وَلاَ تَنْكِحُوا ٱلنُّسْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَّ، وهذا عامّ فى كلّ مشركة حرّة كانت أوأمة. وقوله: وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، خاصّ فى الحرائر فقط، فلو تمسّك بالعموم غَلَطَ. وكذلك قوله: فاقتلُوا ٱلنُسْرِكِينَ، عامّ، وقوله: مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجُنَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجُنْ يَةً، خاصٌ فى أهل الكتاب.

وأمَّا المحكم والمتشابه فليقضى بالمحكم ويفتي به دون المتشابه.

وأمّا المجمل والمفسّر فليعمَل بالمفسّر كقوله تعالى:وأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ، وهذا غير مفسّر، وقوله فَسُبْحَانَ ٱللهِ حِينَ تُشُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، مفسّر بإجماع المفسِّرين لأنّه فسّر الصّلوات الخمس، لأنّ قوله «حِينَ تُشُونَ» يعنى المغرب والعشاء الآخرة، و«حِينَ تُطْهرُونَ» الظّهر. تُصْبِحُونَ» يعنى الصّبح، و«عَشِيًا» يعنى العصر، و«حِينَ تُظْهرُونَ» الظّهر.

وأمّا المطلق والمقيّد فليبنى المطلق على المقيّد إذا كاناً في حكم واحد، كقوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» فهذا مطلق في العدل والفاسق، وقوله «وَأَشْهِدُوا ذَوِى عَدْلٍ مِنْكُمْ» مقيّد بالعدالة، فيبنى المطلق عليه.

وأمَّا النَّاسخ والمنسوخ فَليقُضي بالنَّاسخ دون المنسوخ، كآية العدَّة بالحول والآية الَّتي

تضمّنت العدّة بالأشهر، ويأتى بيان جميع ذلك.

## پاب

# وجوب الطهارة وكيفيتها ومابه تكون وماينقضها:

الدّليل على هذه الأشياء الأربعة .. الّتي هي مدار الطّهارتين ومايقوم مقامها عند الضّرورة .. آيتان من المائدة والنّساء، وهما:

قوله تعالى: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَىٰ ٱلْكَعْبَيْنِ.

وقوله سبحانه: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْرَبُوا ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُم سُكَارَى.

وظاهر هذا الخطاب متوجّه إلى من كان على ظاهر الإيمان، فأمّا الكافر فلايعلم بهذا الظّاهر أنّه مخاطب به ويعلم ذلك بآية أخرى ودلالة عليه به أحرى.

و إِنَّهَا أُمِرِ المؤمنون به \_ وهو واجب على الكلّ \_ لأنّه بعد الدّخول في المُلة، ومن أتى الإسلام يؤمر به ثمّ يؤمر بفروعه، على أنّه يكن أن يقال: إنّ التّخصيص ههنا ورد للتّغليب والتّشريف وإنْ كان الكلّ مرادًا، كقوله تعالى: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا.

ألاترى أنَّ أسباب التَّكليف الَّتى حسن الخطاب لأجلها حاصلة للمؤمن والكافر، ويوضّح ذلك ويبيّنه قوله تعالى: يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ولاخلاف أنّه ينبغى أن يحمل على عمومه فى كلّ ماهو عبادة الله وإن كان خاصًّا فى المكلّفين منهم الّذين أوجب الله ذلك عليهم أوندبهم إليه، والآية متوجّهة إلى جميع النّاس ممّن يصحّ مخاطبته مؤمنهم وكافرهم لحصول العموم فيها إلاّمَنْ ليس بشرائط التّكليف على ماذكرناه.

فالكافر إذًا لابد أن يكون مخاطبًا بالصّلاة وبجميع أركان الشّريعة لكونها واجبة عليه لأنّه مذموم بتركها متمكّن من أن يعلم وجوبها ويعاقب غدًا عليه أيضًا، ألاترى إلى قوله تعالى حكايةً عن الكفّار: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصلِّينَ، ولايقدح في وجوب ذلك بأنّه إذا أسلم لايجب عليه قضاء مافاته، لأنّ القضاء هو الفرض الثّاني.

فإنّ قيل: كيف يجوز أن يكون مخاطبين بذلك ولم يكن موجودين في ذلك الوقت، ومن

المحال أن يخاطب المعدوم.

قلنا: الأوامر على ضربين: أحدهما على الإطلاق، فالمأمور يجب أن يكون قادرًا مُزاح العلّة فضلًا على وجوده. والآخر يكون أمرًا بشرط، فالمأمور لا يجب أن يكون كذلك في الحال ولكن بشرط أن يوجد ويصير قادرًا مزاج العلّة متمكّنًا.

وإذا ثبت هذا فأوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه السلام كانت أوامر للمكلّفين الموجودين في ذلك الزّمان على تلك الصّفات وكانت أوامر لمن بعدهم بشرط أن يوجدوا ويصيروا قادرين مترددى الدّواعى على ماذكرناه، والأمر على هذا الوجه يكون حسنًا إفايّه يحسن من الواحد منّا أن يأمر النّجار بإنجار باب غدًا بشرط أن يكنه ممّا يحتاج إليه من الآلات وغيرها وإن لم يكّنه في الحالة] وإنما أوردت هذه الجملة استثناسًا للنّاظر فيه، وهو التّنبه للفقيه.

## باب الوضوء:

أمَّاقوله تعالى: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَىٰ ٱلصَّلَاةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلكَّعْبَينِ، فإنّه يدلّ بظاهره على وجوب أربعة أفعال مقارنة للوضوء، ويدلّ من فحواه على وجوب النّيّة فيه لأنّه عمل والأعمال بالنّيّات.

ثمّ اعلم أنّ القيام إلى الصّلاة ضربان: أحدهما أن يقوم للدّخول فيها، والآخر أن يتأهّب باستعمال الطّهارة للشروع فيها. فالأوّل لايصحّ من دون التّانى، والتّانى إنّا يجب بشرط تقدّم الأوّل. فبهذا الخطاب أمرهم الله أنّهم إذا أرادوا القيام إلى الصّلاة وهم على غير طُهر أن يغسلوا وجوههم ويفعلوا ماأمرهم الله به فيها.

وحذف الإرادة لأنّ فى الكلام دلالة عليه، ومثله قوله تعالىٰ: فَإِذِا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللهِ، معناه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، وقوله: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ٱلصَّلَاةَ، معناه فأردت أن تقيم لهم الصّلاة.

وَالَّذِي يدلُّ عليه هو أنَّ الله أمر بغسل الأعضاء إذا قام إلى الصلاة بقوله: إِذَا قُمُّتُمْ

إِلَىٰ ٱلصَّلاةِ فَا غُسِلُوا، ومعلوم أنّه إذا قام إلى الصّلاة لايغسل أعضاءه لأنّه لايقوم إليها ليصلّى إلا وقد غسل الأعضاء أوفعل ماقام مقامه، فعلم أنّه أراد إذا أردت القيام إلى الصّلاة فاغسل أعضاءك، فأمر بغسل الأعضاء فثبت أنّ الغسلين والمُسْحين كليها واجب في هذه الطّهارة.

ويدلٌ قوله تعالى: مَاآتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا، على وجوب عشر كيفيّات مقارنة للوضوء، وعلىٰ وجوب أربعة أشياء قبل الوضوء، وهي تركان وفعلان.

## فصل:

وإذا ثبت وجوب الطّهارة ـ لأنّ الله أمر بها والأمر في الشّرع على الوجوب لايحمل على النّدب إلّالقرينة ـ فاعلم أنّهم اختلفوا هل يجب ذلك كلّما أراد القيام إلى الصّلاة أوفى بعضها أوفى أيّ حال هي؟

فقال قوم: المراد به إذا أراد القيام إليها وهو على غير طهر، وهو المروى عن ابن عبّاس وجابر.

وقيل: معناه إذا قمتم من نومكم إلى الصّلاة. وروى أنّ الباقر عليه السّلام سُئل مالمراد بالقيام إليها؟ فقال: المراد به القيام من النّوم.

وقيل: المراد به جميع حال قيام الإنسان إلى الصّلاة فعليه أن يجدّد طهر الصّلاة، عن عكرمة وقال: كان على عليه السّلام يتوضّأ لكلّ صلاة ويقرأ هذه الآية، وهذا محمول على النّدب. وعن ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضّأ ون لكلّ صلاة ، وعن ابن عمر: كان الفرض أن يتوضّأ لكلّ صلاة ثمّ نسخ ذلك بالتّخفيف، فقد حدّثته أسهاء بنت زيد بن الخطّاب أنّ عبد الله بن حنظلة ابن أبى عامر الغسيل حدّثها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء عند كلّ صلاة فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلاّمن حدث، فكان عبد الله يرى ذلك فرضًا. وروى سليان بن بريدة عن أبيه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضّأ لكلّ صلاة فلمّا كان عام الفتح صلى الصّلوات بوضوء واحد، فقال عمر: بارسول الله صنعت شيئًا ماكنت تصنعه. فقال: عمدًا فعلته.

## فصل:

والآية تدلَّ على جميع ماذكرناه من الواجب والنَّدب لغة، وأقوى الأقوال ماحكيناه أوَّلًا من أنَّ الفرض بالوضوء يتوجِّه إلى من أراد الصَّلاة وهو على غير طهر، فأمَّا من كان متطهِّرًا فعليه ذلك استحبابًا.

وقال الحسين بن على المغربيّ: معنى «إذا قمتم» إذا عزمتم عليها وهممتم بها، قال الرّاجز للرسّيد:

ماقائم دون الفتى ابن أمّه وقد رضيناه فقم فسمّه فقال: فقال: ياأعرابي مارضيت أن تدعونا إلى عقدة الأمر له قعودًا حتى أمرتنا بالقيام فقال: قيام عزم لاقيام جسم.

وقال خزيم الهمداني:

فحـــدَّثت نفسى أنَّها أوخيالهــا أتانا عشاءً حين قمنا لنهجعا أى حين عزمنا للهجوع.

وقال قوم: إن الله تعالى أنزل هذه الآية إعلامًا للنبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه لاوضوء عليه واجبًا إلاّإذا قام إلى الصّلاة وما يجرى مجراها من العبادات لأنّه كان إذا أحدث امتنع من الأعبال كلّها حتى نزلت هذه الآية، فأباح الله له بها أن يفعل مابداله من الأعبال بعد الحدث توضّأ أولم يتوضّأ إلاّعمل الصّلاة فإنّه يجب عليه أن يتوضّأ له.

وفى الآية نيّف وعشرون حكبًا سوى التّفريعات الدّاخلة تحتها والامتحان يستخرجها فالحوادث غير متناهية وعموم النّصوص أيضًا غير متناهية وإن كانت النّصوص متناهية فلاحاجة إلى القياس شرعًا.

## فصل:

وقوله فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، أمر منه تعالى بغسل الوجه، والأمر شرعًا يقتضى الوجوب وإنّا يحمل على النّدب لقرينة. وغير ممتنع أن يرادا باللّفظ الواحد في الحالين لأنّه لاتنانى بينها.

و«الغسل» جريان الماء أوكالجريان فقد رخّص عند عوز الماء مل الدّهن، واحلفوا في حدّ الوجه الذي يجب غسله: فحدّه عندنا من قصاص سعر الرّأس إلى محادر سعر الذّقن طولاً، ومادخل بين الإبهام والوسطى عرضا، وماخرج عن ذلك فلايجب غسله، ومانزل من المحادر لايجب غسله. والدّليل عليه من القرآن جملة قوله: وماآناكُم ألرّسُولُ فَخُذُوهُ، وقد بيّنها عليه السّلام.

وأمّاماغطّاه الشّعر ـ كالذّقن والصّدغين ـ فإنّ إمرار الماء على ماعلا عليه من السّعر، يجزى من غسل مابطن منه من بسرة الوجه، والّذى يدلّ على صحّته أنّ ماذكرناه مجمع على أنّه من الوجه، ومن ادّعى الزّيادة فعليه الدّلالة، ولادليل سرعًا لمن خالفنا فيه. وقال عبد الجبّار: لوخلّينا والظّاهر لكان بعد نبات اللّحية يجب إيصال الماء إلى البشرة الّني هي تحتها كهايلزم ذلك من لا لحية له إلا أنّ الدّلالة قامت على زوال وجوب ذلك بسنر اللّحية، والآية تدلّ عليه لأنّ إفاضة الماء على مايقابل هذه البسرة وماسقط من اللّحية عن الوجه فلايلزم فيه على وجه. وإن نبت للمرأة لحية فكمئل الرّجل.

وكلّ مسألة شرعيّة لها شعب ووجوه فإذا سألك عنها سائل فتثبّت في الجواب فلاتجبه بلاأوبنعم على العجلة، وتصفّح حال المستفتى فإن كان عاميًا يطلب الجواب ليعمل به ويعوّل عليه فاستفسره عن الذى يقصده ويريد الجواب عنه، فإذا عرفت مايريده بعينه أجبته عنه ولاتتجاوز إلى غيره من الوجوه فليس مقصود هذا السّائل إلاّالوجه الذى يريد بيان حكمه ليعمل به، وإذا كان السّائل معاندًا يريد الإعنات تستفسره أيضًا عن الوجه الذى يريد من المسألة، فإذا ذكره أفتيته عنه بعينه ولاتتجاوز إلى غيره أيضًا، فليس مقصوده طلب الفائدة وإنما هو يطلب المعاندة فضيّق عليه سبيل العناد، وإن كان السّائل مستفيدًا يطلب بيان وجوه المسألة والجواب عن كلّ وجه ليعلمه ويستفيده فأوضح له الوجوه كلّها واجعل الكلام منقسهًا لئلاً يذهب شيء من بابه. وهذا لعمرى استظهار للعالم في جميع العلوم إن شاء الله تعالى.

#### فصل:

وقوله: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ، عطف على «وجوهكم»، فالواجب غسلها، ويجب عندنا غسل الأيدى من المرافق، وغسل المرافق معها إلى رؤوس الأصابع ولايجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق إلاعند الضرورة فقد قال الله تعالى: مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَج .

وقد قال جماعة من الخاصة والعامّة إنّ حمل «إلى» في هذا الموضع على معنى مع أولى من حمله على معنى الغاية لأنّه أعمّ وفيه زيادة في فائدة الخطاب واحتياط في الطهارة واستظهار بدخول المرافق في الوضوء، وفي معنى الغاية إسقاط الفائدة وترك الاحتياط وإبطال سائر ماذكرناه، ويؤكّد ذلك قراءة أهل البيت عليهم السّلام «فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق».

علىٰ أنّ المرتضىٰ رضى الله عنه قال: إنّ الابتداء فى غسل اليدين للوضوء من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع، الأولى أن يكون مسنونًا ومندوبًا إليه لاأن يكون فرضًا حتمًا. والفقهاء يقولون: هو مخير بين الابتداء بالأصابع وبين الابتداء بالمرافق.

وقال الزّجّاج: لوكان المراد بإلى «مع» لوجب غسل اليد إلى الكتف لتناول الاسم له. قال: وإنّا المراد بإلى الغاية والانتهاء، لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين، وهذا الذى ذكره ليس بصحيح لأنّا لوخلّينا وذلك لقلنا بماقاله، لكن أخرجناه بدليل، وهو إجماع الأمّة علىٰ أنّ من بدأ من المرافق كان وضؤوه صحيحًا، وإذا جعلت غاية ففيه الخلاف.

واختلف أهل التّأويل في ذلك: فقال مالك بن أنس: يجب غسل اليدين إلى المرفقين

ولا يجب غسل المرفق، وهو قول زُفَرْ. وقال السَّافعيّ: لاأعلم خلافًا في أنَّ المرافق يجب غسلها. وقال الطَّبرى: غسل المرفقين ومافوقهها مندوب إليه غير واجب. وقد اعتذر له بأنَّ معنىٰ كلامه أنَّ وجوب ذلك يعلم من السَّنَة لامن الآية.

وإنَّا اعتبرنا غسل المرافق لإجماع الأمَّة على أنَّ من غسلها صحَّت صلاته ومن لم يغسلها ففيه الخلاف.

وقيل: الآية مجملة فالواجب الرَّجوع إلى البيان، وقد نبت أنَّه صلى الله عليه وآله غسلها فيها حكاه كبار الصَّحابة في صفة وضوئه، فصار فعله بيانًا للآية، كماأنَّ فوله كذلك.

وليس لأحد أن يقول: إنّ ظاهر قوله: فَا غْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ، يوجب أن يكون المرفق عاية في الوضوء لاأن يكون مبدوء به أو يغسل المرفق معها، لأنّا قد بيّنًا بأنّ «إلى» بمعنى «مع» «والغاية» على سبيل الحقيقة، وقرينة إجماع الأمّة أنّ غسل المرافق واجب فلوكان إلى للغاية هنا لم يلزم غسل المرفق على مقتضى وضع اللّغة لأنّ مابعد «إلى» إذا كانت للغاية لايدخل فياقبلها وإلافلاتكون غاية.

## فصل:

قوله: وَآمْسَحُوا بِرُووسِكُمْ، جَملة فعليّة معطوفة على الجملة المتقدّمة، وهي تقتضى الإيجاب حيث تقتضيه الأولى وتتناول النّدب حيث تتناوله الأولى، ولافرق بين المقتضيين في الجملتين على حال لمكان الواو العاطفة، وكذلك يجب أن يكون حكم «أرجلكم» حكم «رؤوسكم» لمكان الواو العاطفة أيضًا سواء كان عطفًا على اللّفظ أوعلى المحلّ ولأنّ جميع ذلك اسم لشيء واحد وهو الوضوء، فإن اقتصر على بعضها اختيارًا فلاوضوء. فإذا ثبت ذلك فاعلم أنّهم اختلفوا في صفة المسح:

فقال قوم: يمسح منه مايقع عليه اسم المسح، وهو مذهبنا، وبه قال عبد الله ابن عمر والقاسم بن محمد والشّافعيّ. وقال مالك: يجب مسح جميع الرّأس. وقال أبوحنيفة: لا يجوز مسح الرّأس بأقلٌ من ثلاثة أصابع، وهذا عندنا على الاستحباب.

ولايجوز المسح عندنا إلاّعلى مقدّم الرّأس، وهو المروىّ عن ابن عمر والقاسم بن محمّد والطّبريّ، ولم يعتبره أحد من الفقهاء وقالوا: أيّ موضع مسح أجزأه.

وإنّا اعتبرنا المسح ببعض [الرّأس] فضلًا على النّص من آل محمّد عليه وعليهم السّلام لدخول الباء الموجبة للتّبعيض، لأنّ دخولها في الإثبات في الموضع الّذي يتعدّى الفعل فيه بنفسه لاوجه له غير التّبعيض وإلّالكان لغوّا، وحملها على الزّيادة لا يجوز مع إمكانها على فائدة مجدّدة.

فإنَّ قيل: يلزم علىٰ ذلك المسح ببعض الوجه في التَّيمَم في قوله: فَٱمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ.

قلنا: كذلك نقول، فإن في التّيمّم يمسح الوجه من قصاص الشّعر إلى طرف الأنف على مانصّواعليه عليهم السّلام.

ومن غسل الرّأس فإنّه لا يجزئِه عن المسح عندنا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجزيه لأنّه يشتمل عليه. وهذا غير صحيح لأنّ حدّ المسحشرعًا هو إمرار العضوالذي فيه نداوة على العضو المسوح من غير أن يجرى عليه الماء، والغسل لا يكون إلا بجريان الماء عليه بعلاج وغير علاج، فمعناهما مختلف. ولوكانا واحدًا لماورد الأمر بها واقتصر بقوله «فاغسلوا» ولم يقل بعده «وامسحوا». وليس إذا دخل المسح في الغسل يسمّى الغسل مسحًا، كاأنّ العامة لا تسمى خرقة وإن كانت تشتمل على خرق كثيرة.

وقال الشَّافعيّ: الإذنان ليستا من الوجه [ولامن الرَّأس].

## فصل:

وقوله «وَأَرْجِلُكُمْ» من قرأها بالجرّ عطفها على اللفظ وذهب إلى أنّه يجب مسح الرّجلين كهاوجب مسح الرّأس، ومن نصب فكمثل، لأنّه ذهب إلى أنّه معطوف على موضع الرؤوس، فإنّ موضعها نصب لوقوع المسح عليها، فالقراءتان جميعًا تفيدان المسح على مانذهب إليه.

وممَّن قال بالمسح ابن عبَّاس والحسن البصري والجبائي والطَّبري وغيرهم. وعندنا

أنَّ المسح على ظاهرهما من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.

قال ابن عبّاس وأنس: الوضوء غسلتان ومسحتان. وقال عكرمة: ليس على الرّجلين غسل إنّا فيهما المسح، وبه قال الشّعبيّ وقال: ألاترى أنّ في التّيمّم يُسح ماكان غسلًا ويُلغى ماكان مسحًا. وقال قتادة: افترض الله مسحين وغسلين.

وروى أوس بن أوس قال: رأيت النّبيّ صلّى الله عليه وآله توضّاً ومسح على نعليه نمّ قام وصلّى. وكذلك روى حذيفة. وروى حبّة العرنى: رأيت عليّا عليه السّلام سرب فى الرّحبة قائمًا ثمّ توضّاً ومسح على نعليه. ووصف ابن عبّاس وضوء رسول الله عليه وآله وأنّه مسح على رجليه وقال: إنّ كتاب الله المسح ويأبى النّاس إلّا الغسل.

و«الغسل» في اللّغة إجراء الماء على الشّيء على وجه التّنظيف والتّحسين وإزالة الوسخ عنه ونحوها. ومسحه بالماء إيصال رطوبته إليه فقط كهاذكرناه. وقال علىّ عليه السّلام: مانزل القرآن إلاّبالمسح.

وأمّا «الكعبان» فها عندنا النائتان في وسط القدم، وبه قال محمّد بن الحسن الشّيباني، وإن أوجب الغسل. وقال أكثر الفقهاء: هماعظا السّاقين. يدلّ على ماقلناه أنّه لوأراد ماقالوا لقال سبحانه «إلى الكعاب» لأنّ في الرّجلين منها أربعة. فإن ادعو تقديرًا بعد قوله: وَأَمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ، أي كلّ واحدة إلى الكعبين كافي قولهم «أكسنا حلّة» أي إكس كلّ واحد منّا حلّة، فذلك مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن أولى، وهو قولنا. فإن قيل: كيف قال «إلى الكعبين»، وعلى مذهبكم ليس في كلّ رجْل إلاّ كعب واحد.

قبان قبيل. قبيل قال «إلى المعبين»، وهي السّجلين كعبان، ولو بني الكلام على ظاهره لقال «وأرجلكم إلى أنّ المراد بها رجلا كلّ متطهّر أرجلكم» إلى أنّ المراد بها رجلا كلّ متطهّر أولى من حملها على كلّ رجل.

## فصل:

إن قيل: القراءة بالجرّ في «أرجلكم» ليست بالعطف على الرؤوس في المعنى، وإنّا عطف عليها على طريق المجاورة، كاقالوا «جحر ضبّ خرب» وخرب من صفات الجحر

لاالضَّبِّ.

قلنا: أوَّلاً أنَّ العرب. لم تتكلَّم به إلاّساكنًا فقالوا «خرب» فإنَّهم لايقفون إلاّعلىٰ السّاكن، فلايُستشهد به. وبعد التّسليم فإنّه لايجوز في الآية من وجوه:

أحدها: ماقال الزّجّاج أنّ الإعراب بالمجاورة لا يكون مع حرف العطف، وفي الآية حرف العطف الّذي يوجب أن يكون حكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وماذكروه ليس فيه حرف العطف، فأمّاقول الشّاعر:

فَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أَتَانُكَ رَاحِلٌ إِلَىٰ آلَ بُسْطام بِنِ قَيس فخاطبِ قَالُوا: جرّ مع حرف العطف الذي هو الفاء، فإنّه يمكن أن يكون أراد الرّفع وإنّا جرّ الرّاوي وهمًا، ويكون عطفًا على راحل، فيكون قد أقوى لأنّ القصيدة مجرورة. وقال قوم: أراد بذلك الأمر وأنّا حرّ الإطلاق الشّعر.

والثّانى: إنّ الإعراب بالمجاورة إَنما يجوز مع ارتفاع اللّبس، فأمّا مع حصول اللّبس فلا يجوز ولا يلتبس على أحدٍ أنّ «خرب» صفة جحر لاضبّ وليس كذلك في الآية لأنّ الأرجل يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة، فالاشتباء حاصل هنا ومرتفع هناك.

وأمّاقوله عزّوجلّ: وحور عين، في قراءة من جرّهما \_ فليس بمجرور علىٰ المجاورة، بل يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون عطفًا على قوله: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ \* بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ \* وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ... إلى قوله: وَحُورُ عِينٌ، فهو عطف على أكواب، وقولهم: أنّه لا يطاف إلا بالكأس، غير مسلم بل لا يتنع أن يُطاف بالحور العين كما يُطاف بالكأس، وقد ذكر في جملة ما يُطاف به الفاكهة واللّحم.

والثّانى: أنّه لمّاقال «أُولَئِكَ ٱلْلُقَرَّبُونَ \* فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ، عطف بقوله «وحور عين» على «جنات النعيم»، فكأنّه قال هم في جنّات النّعيم وفي مقاربة أومعاشرة حور عين ـ ذكره أبوعليّ الفارسيّ.

ومن قال القراءة بالجرّيقتضى المسح على الخفّين، فقوله باطل لأنّ الحفّ لايسمّى رِجْلاً في لغة ولاشرع، والله أمر بإيقاع الفرض على مايسمّى رِجْلاً على الحقيقة.

## فصل:

وإن قيل في القراءة بالنّصب في «أرجلكم»: هي معطوفة على قوله «وأيديكم» في الجملة الأوّلة.

فيقال: إن هذا غير صحيح، لأنه لا يجوز أن يقول القائل: اضرب زيدًا وعمرًا واكرم بكرًا وخالدًا، ويريد بنصب «خالدًا» العطف على زيدًا وعمرًا المضروبين لأن ذلك خروج عن فصاحة الكلام ودخول في معنى اللّغز، فإن أكرم المأمور خالدًا فيكون ممتثلًا لأمره معذورًا عند العقلاء، وإن ضربه كان ملومًا عندهم. وهذا ممّالا محيص عنه.

علىٰ أنَّ الكلام متى حصل فيه عاملان \_ قريب وبعيد \_ لا يجوز إعمال البعيد دون القريب مع صحّة حمله عليه، وبمثله ورد القرآن وفصيح الشّعر قال تعالىٰ: وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا، ولو أعمل الأوّل لقال «كما ظننتموه». وقال: آتُوني أُفْرِغُ عَلَيْهِ قَطْرًا، ولو أعمل الأوّل لقال «أفرغه».

وقال: هَاقُمُ ٱقْرَأُوا كِتَابِيَه، ولوأعمل الأوّل لقال «هاؤم اقرأوه»، وإليه ذهب البصريّون.

فأمّا من يختار إعال الأوّل من الكوفيّين فإنّه لا يجيز ذلك في مثل الموضع الّذي محن فيه، وليس قول امرىء القيس:

فَلُوْ أَنَّ مَاأَسْعَىٰ لِإِدْنَىٰ مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ ٱلْمَالِ

من قبيل مانحن بصدده، إذ لم يُوجّه فيه الفعل [الثَّاني] إلى ماوجّه إليه الأوّل، وإنّا أعمل الأوّل لأنّه لم يجعل القليل مطلوبًا، وإنّا كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافيًا ولولم يرد هذا ونصب لفسد المعنى. وعلى هذا يعمل الأقرب أبدًا، أنشد سيبويه قول طفيل:

# \* جَرى فوقَها فاستشعرتْ لَوْنَ مذهب

وقال كثير:

قضىٰ كلَّ ذِى دَيْنٍ فَوفَىٰ غَرِيه وعَدِيّة مَعْطُولٌ مُعنَى غَريه الله وله الله وله الأوّل لقال «فوفّاه غريه»، والاستدلال بقوله «ممطول معنى غريهها» أولى الأن قوله «وعزّة» مبتدأ و «ممطول» خبره و «معنىّ» كذلك، وكلّ واحد منها فعل للغريم، فلا يجوز

رفعه بمطول، فيبقى «مُعَنَىً» وقد جرى خبرًا على عزّة، وهو فعل لغيرها، فيجب إبراز ضميره.

فأمّا من قال: إنَّ قوله «وأرجلكم» منصوبة بتقدير واغسلوا أرجلكم كهاقال:

\* مُتقلَّدًا سيفًا ورمحًا\* \* وعلفتها تبنًا وماءًا باردًا \* فقد أخطأ أيضًا لأنَّ ذلك إنها يجوز إذا استحال ممله على مافى اللفظ، فأمّا إذا جاز حمله على مافى اللفظ فلا يجوز هذا التّقدير.

## فصل:

وقد ذكرنا من قبل أنَّ قوله «وأرجلكم» بالنَّصب معطوفة على موضع «برؤوسكم» لأنَّ موضعها النَّصب، والعطف على الموضع جائز حسن كهايجوز على اللفظ، لافرق بينها عند العرب في الحسن، لأنَّهم يقولون «لست بقائم ولاقاعدًا» أو «لاقاعد» و «إنَّ زيدًا في الدَّار وعمرو»، فرفع عمرو بالعطف على الموضع، كهانصب قاعدًا لأنَّه معطوف على محل بقائم. قال الشّاعر:

معاوى أنّنا بشر فأسجَتْ فلسنا بالجبال ولاالحديدا فقدَّر الكلّ شبهة. وصحّ أنّ الحكم في الآية المسح في الرّجلين، وقد تُقِلَ الشّبهة في القراءة بالجرّ على ماقدّمناه.

ومن قال يجب غسل الرّجلين لأنّها محدودتان كاليدين. فقوله ليس بصحيح لأنّا لانسلّم أنّ العلة في كون اليدين مغسولتين كونها محدودتين، وإنّا وجب غسلها لأنّها عطفتا على عضو مغسول وهو الوجه، فكذلك إذا عطف الرّجلان على ممسوح وهو الرّأس وجب أن يكونا ممسوحتين، والفصاحة فيهاقال الله في الجملتين ذكر معطوفًا ومعطوفًا عليه أحدهما محدود والآخر غير محدود فيهها.

وروى أنّ الحسن قرأ «وأرجلكم» بالرّفع، فإن صحّت القراءة فالوجه أنّه الابتداء وخبره مضمر، أى وأرجلكم ممسوحة، كهايقال: أكرمت زيدًا وأخوه، [أى وأخوه] أكرمته، فأضمره على شريطة التّفسير واستغنى بذكره مرّة أخرى. إذا كان في الكلام الّذي يليه

مايدلٌ عليه وكان فيها أبقى دليل علىٰ ماألقى، فكأنّ هذه الفراءه ــ وإن تَنانب ساذّه ــ إسادًه ــ إلى أنّ مسح الرّأس [ببقيّة النّداوة من مسح الرّأس] كهاهو. ويدلّ أيضا علىٰ وجوب الموالاة لأنّ الواو أذًا واو الحال في قوله «وأرجلكم» بالرّفم.

## فصل:

وهذه الآية تدلّ على أنّ من غسل وجهه مرّة وذراعيه مرّة مرّة أدّى الواجب على مافصّله الأئمّة عليهم السّلام، ودخل في امتثال مايقتضيه الظّاهر، لأنّ لفظ الأمر يدلّ على المرّة الواحدة ويحتاج على الاقتصار أوالتّكرار إلى دليل آخر، فلمّاورد أنّ النّبى صلى الله عليه وآله توضّأ مرّة مرّة وتوضّأ مرّتين مرّتين، عُلِمَ أنّ الفرض مرّة واحدة والنّانية سنّة، لأنّ الآية مجملة وبيانها فِعُلُهُ عليه السّلام.

وكذلك تدلّ الآية على أنّه لا يجوز أن يجعل مكان المسح غسلاً ولابدل الغسل مسحًا، لأنّ الله أوجب بظاهر الآية الغسل في الوجه واليدين وفرض المسح في الرّأس والرّجلين، فمن مسح ماأمر الله بالغسل أوغسل ماأمر الله بالمسح لم يكن ممتنلاً للأمر، لأنّ مخالفة الأمر لاتجزى في مثل هذا الموضع.

وتدل الآية أيضًا على أنّه يجب تولّى المُتطهّر وضوءه بنفسه إذا كان متمكّنًا من ذلك ولا يجزئه سواه، لأنّه قال «فاغسلوا»، أمر بأن يكونوا غاسلين وماسحين والظّاهر يقتضى تولّى الفعل حتى يستحقّ التّسمية، لأنّ من وضّاه غيره لايسمّىٰ غاسلًا ولاماسحًا علىٰ الحقيقة.

ويزيد ذلك تأكيدًا ماروى أنَّ الرَّضا عليه السَّلام رأى المَّامون يتوضَّأ بنفسه والغلام يصبِّ المَاء عليه، فقرأ عليه السَّلام: وَلاَيُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبَّه أَحَدًا. فإذا كان هذا مكروهًا فينبغى أن يكون الأوَّل محظورًا.

وفى الآية أيضًا دلالة علىٰ أنَّ من مسح علىٰ العامة أوالحقين لايجزئِه لأنَّ العامة لاتسمّىٰ رأسًا والحق لايسمّىٰ رِجْلًا، كالايسمّىٰ البرقع ومايستر اليدين وجهًا ولايدًا. وماروى فى المسح علىٰ الحقين أخبار آحادٍ لايترك لها ظاهر القرآن، علىٰ أنّه روى

المخالف عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: نسخ ذلك بهذه الآية. ولذلك قال عليه السّلام لمن شهد لمسح الخفّين «أَقَبْلَ المائدة أم بَعْدَها» عند عمر. فقالوا: لاندرى. فقال عليه السّلام: كان قبل المائدة.

## فصل:

وفى هذه الآية دلالة على أن الطّهارة تفتقر إلى النّيّة، سواء كانت وضوءًا أوغسلاً أومايقوم مقامها من النّيمّم، وهو مذهب الشّافعي أيضًا. وقال أبوحنيفة: الطّهارة بالماء لاتفتقر إلى النّيّة والتّيمّم لابدّ فيه من نيّة.

والدَّليل على صحَّة ماذكرناه أنَّ قوله: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَٱغْسِلُوا، تقديره أى فاغسلوا للصَّلاة، وإغا حذف ذكر الصَّلاة اختصارًا. ومذهب العرب في ذلك واضح لأنَّهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك، تقديره فالبس ثيابك للقاء الأمير.

وإذا أمر بالغسل للصّلاة فلابدّ من النّيّة، لأنّ بالنّيّة يتوجّه الفعل إلى الصّلاة دون غيرها. وقوله عليه السّلام «الأعمالُ بالنّيّات» يؤكّده.

## فصل:

وإذا صحّ بظاهر تلك الآية أنّ أفعال الوضوء الواجبة المقارنة له خمس: النّية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرّأس ومسح الرّجلين. فاعلم أنّ في الآية أيضًا دلالة على وجوب كيفيّاتها العشر المقارنة له بظاهرها ومن فحواها، ولولا النّصوص المجمع على صحّتها في وجوب هذه الواجبات وغيرها الموجبة عِلْمًا وعَمَلًا، لماأوردنا هذه الاستدلالات الّتي ربّا يقال لنا: أنّها على أسلوب استخراجات الفقهاء إلاّأنّهم يرجمون رجمًا فيا طريقه العلم، ونحن بعد أن قبلناه علمًا بالإجماع من الفرقة المحقّة الذي هو حجّة نتجاذب أهداب تلك الاستدلالات، ونتشبّث بها نضيف بذلك فضيلة إلى فضيلة، على أنّ أكثر مانتبيّنه من أنّمة الهدى عليهم السّلام.

ولعمرى أنَّ الله قد أغنيٰ الخلق عن التَّعسَّف، وبيَّنَ وفصَّلَ الشَّريعةَ علىٰ لسانٍ

رَسولِهِ صلّى الله عليه وآله وألسِنَةِ حُجَجِهِ عَلَيْهُمُ السّلام ماأجمله في كتابه من الأحكام، لما في مجمل الكتاب وتفصيل السّنّة من دواء العليل وسفاء الغليل ماتصير الألطاف الألهبّه بها أقوى وأبلغ.

وَكِلا الأمرين من اللهِ جملةً وتفصيلًا، ليس للرَّسول والأئمّةِ عليه وعليهم السّلام في شيءٍ من ذلك اجتهاد، إنّما هُوَ عِلْمٌ علّمهم الله نعمه عليهم ورحمة للعالمين احتى أرسَ الخدش].

## فصل:

والآية تدلُّ علىٰ وجوب التّرتيب في الوضوء من وجهين:

أحدهما: أنّ الواو توجب التّرتيب لغة على قول الفرّاء وأبى عبيد، وشرعًا على قول كثير من الفقهاء، ولقوله عليه السّلام:ابدأوا بمابدأ الله به.

والثّانى: وهو على قول الجمهور أنّ الله أوجب على من يريد القيام إلى الصّلاة إذا كان محدثًا أن يغسل وجهه أوّلًا، لقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ فَا غُسِلُوا، والفاء توجب التّرتيب والتّعقيب بلاخلاف. فإذا ثبت أنّ البداءة بالوجه هو الثابت ثبت في باقى الأعضاء لأنّ أحدًا لايفرّق.

ويقوّيه قوله عليه السّلام للأعرابي حين علّمه الوضوء فقال: هذا وضوء لايقبل الله الصّلاة إلاّبه. فإن كان رتّب لايجزئه، وقد أحمعت الأمّة على خلافه.

وقال أبومسلم بن مهرايزد: أجود مايقال على من أجاز وقوع الطّهارة بغير التّرتيب أنّه قد ثبت أن فاعله مسىء بفعله والمسىء مُعاقب والاحتراز عن العقاب واجب. قال: والوجه اسم لمايناله البصر عند المواجهة من قصاص شعر الرّأس إلى منتهى الذّقن طولا.

ولم يحدّ الله الوجه كهاحدّ اليد، لأنّ الوجه معروف مختصّ يجب غسل جميعه، واليد يشتمل علىٰ جميع ماهو من البنان إلىٰ أصل السّاعد، ولايجب غسل جميعها في الوضوء،

فلابد فيها من التّحديد. وأشار إلى مسح بعض الرّأس بالباء الّتي ليست للتّعدية. وحدّ الرّجلن لمثل ماذكرناه في اليد.

## فصل:

وظاهر الآية يوجب غسل الأعضاء ومسحها متى أراد الصّلاة وهو محدث، فإذا غسلها بلاترتيب ثمّ أراد الصّلاة يجب أن يكون بعد مخاطبًا به، عملًا بمقتضى الآية. على أنّ من أخطأ في الوضوء فقدّم مؤخرًا أوأخّر مقدّمًا يجب عليه أن يعيد، لأنّ التّرتيب في الوضوء واجب على ماذكرناه من مقتضى الآية.

وقال أبوجعفر عليه السّلام: تابع بين الوضوء كهاقال تعالى، ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ امسح الرّأس والرّجلين [ولاتقدّمن شيئًا بين يدى شيء تخالف ماأمرت به] فإن غسلت النّراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذّراع، وإنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قبل الرّأس فامسح على الرّأس قبل الرّجل ثمّ أعد على الرّجل، ابدأ بمابدأ الله عزّوجل به. وهذا عام في العمد والخطأ.

## فصل:

وفى الآية أيضًا دلالة علىٰ أنّ الموالاة واجبة فى الوضوء، لأنّ الأمر شرعًا يجب علىٰ الفور ولايسوغ فيه التّراخى إلاّبدليل، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصّلاة فى وقتها مأمور بالوضوء قبلها فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجّه الأمر إليه.

وكذلك جميع الأعضاء الأربعة، لأنّه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين، ولايجوز له تأخيره.

فإن فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ماتقدم منه استأنف الوضوء من أوّله، وإن لم يجف وصله من عيث علم المن المواء معتدلا.

وإن والى بين غسل أعضاء الطّهارة ومسحها وجفّ شيء منها قبل الفراغ لحرّ شديد أوريح من غير تقصير منه فيه، فلابأس إذا بقيت نداوة تكفى للمسح، لأنّه قال «ماجعل

عليكم في الدّين من حرج». وبمثل ذلك تدلّ الآبة على مقارنة النّية واسندامة حكمها.

## فصل:

ويدل قوله: وَامْسَحُوا بِرُووسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ، علىٰ أَنَّ من مسح رأسه ورجليه بأصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويكون ماسحًا. ولايلزم على ذلك مادون الأصبع، لأنّا لوخلينا والظّاهر لقلنا بذلك، لكن السّنة منعت منه. وصورته: أن يمسح برأس مُسبّحه يمينه مفدّم رأسه، يضعها عليه عرضًا مع السّعر إلى قصاصه، نمّ يمسح بها عرضًا رجله اليمني من أصابعها إلى الكعب، وبمسبحته اليسرى رجله اليسرى كذلك. فهذا مجزىء. والنّدب: أن يمسح مقدّم الرّأس بنلاث أصابع مضمومة بالعرض، وأن يمسح الرّجلين بالكفّين.

والباء التى فى قوله «برؤوسكم» كهاتدل على مسح بعض الرَّأس تدلَّ فى الرَّجلين أيضًا على مسح بعض الرَّأس تدلَّ فى الرَّجلين أيضًا عليه، لأنَّها مضمرة فى «أرجلكم»، وواو العطف منبئة عنه وقائمة مقامها، وكلَّها هو منوى فى الكلام فهو فى حكم الثَّابت على بعض الوجوه.

## فصل:

وتدلّ الآية بقريب من ذلك على أنّ مسح الرّأس والرّجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد، لأنّ الأمر كهاهو على الإيجاب سرعًا فهو على الفور، وإذا لم يستغل المتطهّر بأخذ الماء الجديد واكتفى بالبلّة فهو على الفور، ولأنّ اسم المسح يقع على كليها، فلا يصح أن عيّر ويخصّص بأحدهما إلا بقرينة تنضم إليه.

و إجماع الطَّائفة ـ الَّذي هو حجَّة ـ حاصل على أنَّ المسح ببقيَّة النَّداوة، وهو من أوسق القرائن على أنَّه سبحانه لم يذكر في الآية استيناف الماء، وهذا قد مسح.

فإن قيل: ولم يذكر المسح ببقيّة النّداوة أيضًا.

قلنا: نحمل الآية على العموم ونخصها ـ بدليل إجماع الفرقة ـ على أنَّ المسح في الشَّرع هو أن يبلَّ المحل بالماء من غير أن يسيل، والغسل إمرار الماء على المحلَّ حتى يسيل مع الاختيار.

## باب الغسل:

ثمّ قال سبحانه وتعالى عاطفًا على تلك الجملة جملة أخرى، فقال: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَا طُهَّرُوا. ولكلّ كلام حكم نفسه، ولذلك قال عليه السّلام: إذا أجنب المكلّف فقد وجب الغسل. فعلّة الغسل هي الجنابة كاذكره المرتضى في الذّريعة، فغسل الجنابة واجب على لل حال. وقد ذكرنا في كتاب «الشّجار» في وجوب غسل الجنابة بيان ذلك على الاستقصاء، وبيّنًا ماهو العمل عليه والمعوّل على ماأشرنا لههنا أيضًا إليه.

وقيل: إنّ هذه الأحكام الّتي هي الغسل والتّيمّم الّذي هو بدل منه أومن الوضوء من مقدّمات الصّلاة وشرائطها تجب لوجوبها، أي وإن أصابتكم جنابة وأردتم القيام إلى الصّلاة فاطهروا، ومعناه فتطهّروا بالاغتسال. فهذه الجملة متصّلة بالجملة الأولى متعلّقة بها، لأنّ الآية من أوّلها إلى آخرها تبين شرائط الصّلاة المتقدّمة، فلهذا كان حكم الجملة الأخيرة حكم الأولى، لالأنّه قدر بطها الوا العاطفة بماقبلها حتى يقدح في ذلك بقوله ، وأمّهاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِيكُمْ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ مَ عَلَيْكُمْ.

## فصل:

ونبدأ أوّلاً بتفسير ألفاظ الآية وكشف معانيها ثمّ نشتغل بذكر الأحكام المتعلّقة بها، فنقول: إنّ لفظ «الجنب» يقع على الواحد والجمع والأثنين والمذكّر والمؤنّث، مثل عدل وخصم وزُوْدٍ ونحو ذلك، إذ هو مصدر أوبمنزلة المصدر، وقال الزّجاج: تقديره «ذوجنب». وأصل الجنابة البعد، لأنّها حالة تبعد عن مقاربة العبادات إلى أن يتطهّر بالاغتسال على بعض الوجوه، والأطّهار هو الاغتسال بلاخلاف. وأطّهر هو تطهّر مدغبًا، لأنّ التّاء أدغم في الطّاء، فسكّن أوّل الكلمة فزيد فيها ألف الوصل. ومعنى الآية: أي استعملوا الماء أومايقوم مقامد.

والجنابة تحصل بشيئين: إمّا بإنزال الماء الدّافق في النّوم واليقظة بشهوة وغير شهوة، أو بالتقاء الختانيّن. وحدُّه غيبو بة الحشفة في القُبل أنزل أولم ينزل. وقال أبومسلم ابن مهر إيزد: يلزم الرّجل حكم الجنابة من أمور: منها أن يجامع في قُبُل ٍ أُودُبُر، ومنها أن يلتقى الختانان وإن لم يكن إنزال ولاماء شهوة، ومنها أن يجتلم في النّوم بشرط أن يجد بللا.

والاغسال المفروضة والمسنونة سبعة وثلاثون غسلًا: منها ستّة أغسال مفترضات والباقية نوافل. ولم يورد المشايخ تغسيل الأموات من جملة الواجبات، ولاغسل نظّارة المصلوب بعد ثلاثة أيّام، ولاغسل الاستسقاء، ولاغسل من أسلم بعد الكفر. فلذلك نقص عن هذا التعداد.

والفرض المذكور بظاهر اللَّفظ في القرآن منها اثنان غسل الجنابة والحيض. قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَروا، فأوجب بظاهر هذا اللَّفظ الغسل. وقال سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَا عْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءِ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ يطهرْنَ، فيمن قرأ بالتشديد، وقد بيّنًا أنّ الأطّهار هو الاغتسال، وسيجىء بيانه في بابه إن شاء الله تعالى.

## فصل:

وليس على الجنب وضوء مع الغسل، فإنّ قوله: وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهُروًا، هو على الإطلاق غير مقيد ولامشروط بالوضوء، ومن اغتسل من الجنابة فقد طهر بلاخلاف. وكلّ غسل ماعدا غسل الجنابة يجب الوضوء قبله حتى يُستباح به الدّخول فى الصّلاة، فإن نسيه المغتسل فليتوضّأ بعد الغسل لتصحّ منه الصّلاة.

وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرّجل سواء، لأنّا قد بيّنا في قوله «جنبًا» أنّ الجنب يقع على الرّجال والنّساء والرّجل والمرأة، فينبغى أن يكون حكم الجنابة وحكم غسل الجنابة فيها سواء، وإن ورد الخطاب بلفظ المذكّرين في قوله: وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا، فإنّ ذلك لتغليب الرّجال على النّساء إذا اجتمعوا.

والاغسال الأخر الواجبة - وهي أربعة - يعلم وجوبها بالإجماع والسّنة وبقوله تعالى على سبيل الجملة: مَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا.

وقال المرتضى: غسل من مس ميَّتًا مِنَ النَّاسِ مستحبٌّ غير واجب، وإنَّمَا ذكره كذلك

## لخبرورد للتَّقيَّة.

والجنب إذا أراد الغسل يجب عليه ستّة أشياء، ويعلم هذا من السّنة على سبيل التّفصيل ومن القرآن على سبيل الجملة. قال تعالى: مَاآتاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وقد فصّلها رسول الله صلّى الله عليه وآله ورواها الأثمّة المعصومين عليهم السّلام كما علمه الله غضًا طريًّا.

وقال بعضهم: لا يجب الاغتسال على الجنب بقوله «فاطّهروا» بل بتفسيره في قوله: إلَّا عَابرى سَبيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا، في سورة النّساء.

فَإِن قِيلِ: مامعنى تكرير قوله: أَوْلاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ، إِن كَانَ معنىٰ اللَّمس الجهاع مع قوله: وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهًرواً؟

قلنا: يمكن أن يقال أن الجنابة في الأوّل تحمل على الاحتلام وفي الثّاني على الجنابة عمدًا.

وقيل: إنّ المعنى في قوله: وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا، غير المعنى بقوله: أَوْلاَ مَسْتُمُ النِّسَآءِ، لأنّ معنى قوله: وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوا، إذا كنتم واجدين للماء متمكّنين لاستعاله، ثمّ بين حكمه إذا عدم الماء أولا يتمكّن من استعاله، فالتيمّم هو فرضه وهو طهارته، فأراد: إذا كان له سبيل إلى الماء فعليه أن يغتسل، وإن جامع ولم يجد الماء فعليه التيمّم. فالأوّل في حكمه مع عوز الماء.

# باب التّيمّم:

ثمّ قال تعالىٰ: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْلاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ.

بين تعالى أحكام التّيمّم الخمسة وأشار إلى أنّه على ضربين: تيمّم هو بدل من الوضوء، وتيمّم هو بدل من الغسل المفروض.

قال المفسّرون: معنىٰ الآية أنّه لمّاتقدّم الأمر بالوفاء بالعقود ـ ومن جملتها إقامة الصّلاة ومن شرائطها الطّهارة ـ بيّن سبحانه وتعالىٰ وقال «ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم

الى الصلاة» أى إذا أردتم الهيام إليها وأننم على غير طهر فعليكم الوضوء، وإن كنتم جنبًا عند ذلك فاغتسلوا، أى اغسلوا جميع البدن على وجه، وإن كنتم جرحى أومجدرين أومرضى يضرّ بكم استعمال الماء وكنتم جنبًا أوعلى غير وضوء أوكنتم مسافرين أوجامعتم النساء ولم تجدوا ماءًا أولاتتمكنون من استعماله فإفصدوا وجه الأرض طاهرًا نظيفًا غير نجس ولاقذر، «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» أى من الصّعيد. فإذا تببّنت خلاصه معنى الآية سهل عليك تدبّر أحكامها الّتي نذكرها.

و«الغائط» أصله المطمئن من الأرض، وكانوا يتبرزون إليه ليغيبوا عن عيون النّاس، من كنر ذلك حتى قيل للحدت غائط كناية بالتّغوّط عن الحدب في الغائط، وقبل: إنّهم كانوايلقون النّجو في هذا المكان وترميه الرّياح إليه أيضًا، فسمّى بإسمه على سبيل المجاورة، ثمّ كثرههنا حتى صار فيه حقيقة، وإن استعمل فيهاوضع له أولاً كان مجازًا. و«الّس» يكون باليد، تمّ اتّسع فيه فأوقع على الجاع.

و«التّيمّم» القصد، وقد صار في الشّرع اسبًا لقصد مخصوص، وهوأن يفصد الصّعيد ونحوه، ويستعمل التّراب ومافي معناه في أعضاء مخصوصة.

و «الصّعيد» وجه الأرض من غير نبات ولا سجر. وقال الزّجّاج: الصّعيد ليس هو التّراب إّغا هو وجه الأرض ترابًا كان أوغيره من الأحجار ونحوها، وإّغا سمّى صعيدًا لأنّه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض.

وقوله: أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ، معناه: وإن كنتم مسافرين.

## فصل:

اعلم أنهم قالوا: إنّ السّفر في هذين الموضعين غير معتبر اعتبارًا يخلّ به إذا حصل شرطه الّذي قرنه الله بذلك وقيده به من قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً، وإَمَا ذكر لأنّ أكثر هذه الضّرورات على الأغلب تكون في حال السفر، فإن حصلت في غيره فكمثله. ولهذا نظائر كثيرة، كقوله «وربائبكم اللّاتي في حُجُوركُم». وليس لكونهن في الحجور اعتبارًا، وإنّما ذكر ذلك لكونه في أكثر الحالات كذلك.

وقيل أنّ «أو» ههنا بمعنى الواو، كقوله «أرسلناه الى مائة ألف أويزيدون» يعنى وجاء أحد منكم من الغائط، وذلك لأنّ المجيء من الغائط ليس من جنس المرض والسّفر حتى يصح عطفه عليها، فإنّها سبب لإباحة التّيمّم والرّخصة، والمجيء من الغائط سبب لايجاب الطّهارة، والتّقدير: وقد جاء من الغائط.

وقوله: أَوْلاَمُسْتُم ٱلنِّسَآءِ، المراد به الجهاع، وكذا إذا قرىء «أولمستم» واللّمس واللّمسة معناهما واحد، لأنّه لايلمسها إلاّوهي تلمسه. وقيل المراد به اللّمس باليد وغيرها، والصّحيح هو الأوّل.

يروى أنَّ العرب والموالى اختلفتا فيه، فقال الموالى المراد به الجماع، وقال العرب المراد به مسّ المرأة. فارتفعت أصواتهم إلى ابن عبّاس فقال: غلب الموالى المراد به الجماع. وسمّى الجماع لمسًا لأنَّ به يتوصّل إلى الجماع، كماسمّى المطر سماءًا.

## فصل:

وقوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَآءًا، راجع إلى المرضى والمسافرين جميعًا، مسافر لا يجد الماء ومريض لا يجد الماء أومن يوضّئه أو يخاف الضّرر من استعال الماء، لأنّ الأصل أنّ حال المرض يغلب فيها خوف الضّرر من استعال الماء، وحال السّفر يغلب فيها عدم الماء. «فتيمّموا» أى تعمّدوا وتحرّوا واقصدوا صعيدًا. وقد ذكرنا أنّ الزّجّاج قال: الصّعيد وجه الأرض. وهذا يوافق مذهب أصحابنا في أنّ التّيمّم يجوز بالحجر، سواء كان عليه تراب أولم يكن.

والتّيمّم إنّما يصحّ ويجب لفريضة الوقت في آخر الوقت وعند تضيّقه، لأنّ التّيمّم بلاخلاف إنّما هو طهارة ضرورة، ولاضرورة إليه إلّافي آخر الوقت، وماقبل هذه الحال لم تتحقّق فيه ضرورة.

وليس للمخالف أن يتعلّق بظاهر قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا، وبأنّه لم يفرّق بين أوّل الوقت وآخره، لأنّ الآية لوكان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن يخصّه بإجماع الفرقة المحقّة وعاذكرناه أيضًا، كيف ولاظاهر لها ينافي مانذهب إليه، لأنّه تعالى قال: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

قُمْتُم إِلَى ٱلصَّلَاةِ، وأراد ـ بلاخلاف ـ إذا أردىم الفيام إلى الصّلاه كهاهدّمناه، مَم أنبع ذلك حكم العادم للهاء الّذى يجب عليه التّيمّم، فيجب على من نعلّى بهذه الآية أن بدلّ على أنّ من كان فى أوّل الوقت له أن يريد الصّلاة ويعزم على الفيام إلبها.

فإنّا نخالف في ذلك ونقول: [ليس لمن عدم الماء أن يريد الصّلاة في أوّل الوقت، وليس لهم أن يفصلوا بين الجملتين ويقولوا] إنّ إرادة الصّلاة سرط في الجملة الأولى الّني أمر فيها بالطّهارة بالماء مع وجوده، وليست سرطًا في الجملة النّانية الّني ابتداؤها «وإن كنتم مرضى»، وذلك لأنّ الشّرط الأوّل لولم يكن سرطًا في الجملتين لكان يجب على المريض أوالمسافر إذا أحدثا التّيمّم وإن لم يردا الصّلاة، وهذا لايقوله أحد.

والتّيمّم إنّما أوجبه الله عند عدم الماء وحيت لم يجده الأنسان، ومعلوم أنّه أراد بوجود الماء التّمكّن منه والقدرة عليه، لأنّه لووجد الماء ولم يتمكّن من الوصول إليه للخوف من السّبع أوالتّلف على نفسه لم يكن واجبًا عليه استعاله ولم يجز أن يكون مرادًا، فَعلمَ أنّه إنّما أراد التّمكن. والتّمكن مرتفع بأحد الأشياء الثّلاثة: إمّا لعدم الماء مع الطّلب له، أولعدم ما يتوصل به إلى الماء من آلة أوثمن، أولحائل بينه وبين الماء من الخوف من استعاله إمّا على النّفس أوعلى المال وماأشبه ذلك، فالآية بمجردها تدلّ على جميع ذلك.

## فصل:

علىٰ أنّا نحمل قوله تعالىٰ: فَلَمْ تَجِدُوا مّآءًا فَتيمّمُوا، علىٰ العموم في جميع الأوقات عند عدم الأشياء الثلاثة المذكورة على بعض الوجوه، فإنّ القاضى للصّلوات المفروضات يتيمّم عند حصول إحدىٰ تلك الشّرائط في كلّ حال وإن لم يكن وقت صلاة حاضرة، وكذلك يتيمّم من أراد أن يصلّى صلاة نافلة في غير وقت فريضة أوفى أوّل وقتها، ثمّ يجوز أن يصلّى بذلك التّيمّم فريضة الوقت في آخر وقتها عند تضيّقه، إذا لم ينتقض حكم ذلك التّيمّم بحدث أومايجرى مجراه، وهو التّمكّن من استعال الماء.

واختلف في كيفيّة التّيمّم علىٰ أقوال:

أحدها: إنَّه ضربة للوجه وضربة للبدين إلى المرفقين، وهو قول أبي حنيفة والشَّافعيّ

وأكثر الفقهاء، وبه قال قوم من أصحابنا لحديث ورد للتقيَّة.

وثانيها: إنّه ضربة للوجه وضربة لليدين من الزّندين، وإليه ذهب عبّار بن ياسر ومكحول والطّبرى، وهو مذهبنا في التّيمم إذا كان بدلاً من الجنابة، فإن كان بدلاً من الوضوء كفاه ضربة واحدة يمسح بها وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ويديه من زنديه إلى أطراف أصابعها.

وإنا وهم الرّاوى عن عبّار في الضّربة في اليدين للتيمّم على كلّ حال، لأنّه روى التّيمّم الله وعمر كانا في سفر فاحتلها ولم يجدا الله، فامتنع عمر من الصّلاة إلى أن وجد الماء، وتمعّك عبّار في الترّاب وصلى، إذ لم يعرفا كيفيّة التّيمّم، فلمّا دخلا على رسول الله صلى الله عليه وآله حكيا حالها، فتبسّم عليه السّلام وقال: تمّعك كاتتمعّك الدّابة، ثمّ علمه كيفيّة التّيمّم.

وثالثها: إنَّه إلى الإبطين، ذهب إليه الخوارج.

وروى الزّهريّ: إنّ الله عفو يقبل منكم العفو السّهل، لأنّ في قبوله التّيمّم بدلاً من الوضوء تسهيل الأمر علينا.

ومسح الوجه بالتراب ومايجرى مجراه في التيمّم إنّا هو إلى طرف الأنف، ومسح اليد على ظاهر الكفّ على ماقدّمناه. والدّليل عليه \_ بعد إجماع الطّائفة \_ قوله تعالى: فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول لابدّ له من فائدة وإلّاكان عبثًا، ولافائدة بعد ارتفاع التّعدية إلّا التّبعيض، وحكم التّبعيض يسرى من الوجوه إلى الأيدى، لأنّ حكم المعطوف والمعطوف عليه سواء في مثل ذلك.

## فصل:

والمقيم إذا فقد الماء يتيمم كالمسافر، لأنّ العلّة في السّفر فقدان الماء. ألاترى أن السّفر بانفراده لايرخص التّيمم فيه، وإنّا ذكر سبحانه السّفر مع السّبين للتّرخيص في التّيمم على ماقدّمناه، لأنّ الغالب في السّفر عوز الماء دون الحضور وبناء كلام العرب على الأغلب كثير.

فإن قيل: الآية ترخّص للمحدث التّيمّم إذا فقد الماء، فمن أين لكم أنّ من سواه عمّن ذكر تموه للعجوز له أيضًا ذلك؟

قلنا: قد قدّمنا أنّ من المعلوم إنّه تعالى أراد بوجود الماء التّمكّن من استعاله والقدرة عليه، والتّمكّن مرتفع في المواضع كلّها.

## فصل:

وقوله تعالىٰ: فَلَمْ تَجِدُوا مَآءٌ فَتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا يدلّ علىٰ أنّ المحبوس إذا لم يجد الماء وتيمّم وصلّى فلاإعادة عليه، خلافًا للشّافعيّ.

وإِنَّهَا قَلْنَا أَنَّه لايعيد، لأنَّه إذا صلَّى فقد أدَّىٰ فرضًا بالاتَّفَاق، وإعادة الفرض لاتجب إلّابحجّة، ولاحجّة على إعادة صلاة المحبوس بالتّيمّم من كتاب ولاسنّة ولاإجماع.

ويستحبّ التّيمّم من ربى الأرض الّى تنحدر المياه عنها، فإنّها أطيب من مهابطها، قال تعالى «صعيدًا طيّبًا» .وسمّى صعيدًا لأنّه يصعد من الأرض، والطّيب مالم يعلم فيه نجاسة، وطيّبًا أى طاهرًا، وقيل حلالًا، وقيل منبتًا دون السّبخة الّتي لاتنبت، كقوله «والبلد الطّيب يخرج نباته بإذن ربّه والّذي خبث لا يخرج إلّا نكدًا» والعموم يتناول الكلّ.

وتسمية التّيمم بالطّهارة حكم شرعيّ، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله قال: جُعِلَتْ لى الأرضُ مسحدًا وترابيا طهورًا.

ولا يرفع الحدث بالتيمم، سواء كان بدلًا من الوضوء أوبدلًا من الغسل، وإَغَا يستباح به الصّلاة عند ارتفاع التّمكّن من الطّهارتين، ألا ترى أنّ الجنب إذا تيمم وصلّى فإذا بمن الماء يجب عليه الاغتسال.

وقال المرتضى رضى الله عنه: يجب في نيّة التّيمّم رفع الحدث ليصحّ الدّخول في الصّلاة.

## فصل:

وقوله تعالىٰ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لَيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ، معناه مايريد الله فيها فرض عليكم

من الوضوء إذا قمتم إلى الصّلاة ومن الغسل من الجنابة والتّيمّم عند عدم الماء أوتعذّر استعاله ليلزمكم في دينكم من ضيق ولاليفتنكم فيه. ومن الحرج الّذى لم يرده الله تعالى بهم، أن يغتسلوا حين يخافون منه تلف النّفس.

ثمّ قال: وَلَكِنْ يُرِيدُ لَيُطَهِّرَكُمْ، أى لكن يريد الله ليطهّر كم بافرض عليكم من الوضوء والغسل من الأحداث والجنابة أن ينظّف به أجسامكم من الذّنوب، كها قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله: إنّ الوضوء يكفَّر ماقبله.

وقوله: وَلْيُتمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ، معناه يريد الله مع تطهيركم من ذنوبكم أن يتمّ نعمته بإباحته لكم التّيمّم وبطاعتكم إيّاه فيهافرض عليكم من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى الصّلاة مع وجود الماء والتّيمّم مع عدمه، لتشكروا الله على نعمه فتستحقّوا الثّواب إذا قمتم بالواجب في ذلك.

## فصل:

والله تعالى ماجعل علينا في الدّين من حرج، حتى أباح للمتيمّم أن يصلّى بتيمّمه صلوات اللّيل والنّهار كلّها من الفرائض والنّوافل مالم يحدث أولم يتمكّن من استعمال الماء.

ويدل عليه قوله في آية الطهارة أنه أوجب الطهارة على القائم إلى الصّلاة إذا وجد الماء، ثم عطف عليه بالتّيم عند فقد الماء، والصّلاة اسم الجنس، وكأنّه قال والطّهارة تجزئِكم لجنس الصّلاة إذا وجدتم الماء وإذا فقدتموه أجزأكم التّيمم لجنسها. ثمّ كالاتختص الطّهارة بصلاة واحدة فكذلك التّيمة.

فإن قيل: إنَّ قوله: إذا قمتم إلى الصَّلاة، يدلَّ على إيجاب الطَّهور أوالتَّيمَّم إذا لم يجد الماء على كلَّ قائم إلى الصَّلاة، وهذا يقتضى وجوب التَّيمَّم لكلَّ صلاة. قلنا: ظاهر الأمر لايدلَّ على التَّكرار ولاعلى الاقتصار، من فعل مرَّة واحدة فليس يجب تكرِّر الطَّهارة بتكرِّر القيام إلى الصَّلاة إلَّا بقرينة ودليل.

علىٰ أنَّ السَّائل يذهب إلىٰ أنَّ الرَّجل لوقال لإمرأته: أنتِ طالق إذا دخلْتِ الدَّار، فلم يقتض قوله أكثر من مرَّة واحدة عند من يجيز الطَّلاق مشروطًا، ولوتكرَّر دخولها لم

# باب أحكام الطّهارة من الآية الثّانية الّتي هي من أمّهات الطّهارة أيضًا:

أماقوله تعالى في سورة النساء: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْرَبُوا ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، فقد قيل أنَّ في هذه الآية نيَّفًا وعشرين حكمًا سوى التّفريعات. وقالوا في سبب نزول هذه الآية قولان:

أحدهما: قال إبراهيم: إنّها نزلت في قوم من الصّخابة أصابهم جراح. الثّاني: قالت عائشة: نزلت في جماعة منهم أعوزهم الماء.

وظاهر الخطاب متوجّه إلىٰ المؤمنين كلّهم بأن لايقربوا الصّلاة وهم سكارى، ولايجب قصر الحكم علىٰ سببه بلاخلاف.

وقَربَ يَقْرَبُ مُتعدّ، يقال قربتك. وقُرُب يقرُب لازم يقال قرُبت منه.

وأصل السّكر سدّ مجرى الماء، فبالسّكر تنسدٌ طريق المعرفة، وقوله: وأنتم سكارى، جملة منصوبة الموضع على الحال، والعامل فيه «تقربوا»، وذوالحال ضميره، وقوله: جنبًا، انتصب لكونه عطفًا عليه، والمراد به الجمع. و: عابرى سبيل، منصوب على الاستثناء. وقوله: على سفر، عطف على «مرضى» أى مسافرين.

## فصل:

معنى الآية: لاتقربوا مكان الصّلاة، أى المساجد للصّلاة وغيرها، كقوله «وصلوات» أى مواضعها. وهذا أولى مّاروى أنّ معناه لاتصلّوا وأنتم سكارى، لأنّ قوله: الاّعابرى سبيل، يؤكّد الأوّل، فإنّ العبور إنّا يكون فى المواضع دون الصّلاة. و«أنتم سكارى» فيه قولان:

أحدهما: أنَّ المراد به سكر النَّوم وروى ذلك عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام. والثّانى: أَنَّ المراد به سكر الشّراب. «حَتَّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ» أى حتَّى تميَّزوا بين الكلام وحتَّى تحفظوا ماتتلون من القرآن. وقوله: وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرى سَبِيلِ ، فيه قولان أيضًا:

أحدهما: أنَّ معناه لاتقربوا مواضع الصّلاة من المساجد وأنتم جنب إلَّامجتازين، و«عابري سبيل» أي مارِّين في طريق حتَّى تغتسلوا من الجنابة.

والثّانى: أنّ المراد به لاتقربوا الصّلاة وأنتم جنب إلّا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتّيمّم وإن لم يرتفع حكم الجنابة، فإنّ التّيمّم وإن أباح الصّلاة ـ لا يرفع الحدث.

والقول الأوّل أقوى، لأنّه تعالى بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء، فلوحملناه على القول الثّاني لكان تكرارًا، وإنّا أراد تعالى أن يبيّن حكم الجنب في دخول المساجد في أوّل الآية ويبيّن حكمه في الصّلاة عند عدم الماء في آخر الآية.

وقوله: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى، قد بيّنًا أنّه نزل في أنصاري مريض لم يستطيع أن يقوم فيتوضّأ.

والمرض الذي يجوز معه التيمّم مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف أصحابها من مسّ الماء، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء، أولا يكون هناك من يناوله على ماقدّمناه. والمروى عن الأثمّة عليهم السّلام جواز التّيمّم في جميع ذلك لأنّه على العموم.

والمراد بقوله «لمستم» و«لامستم» الجهاع، ليكون بيانًا لحكم الجنب عند عدم الماء، كها بين حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله: وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبيل حَتَّى تَغْسِلُوا، وبين أيضًا حكم المحدث عند عدم الماء بقوله: أَوْجَآءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَائِطِ.

## فصل:

يسأل عن قوله تعالى: لاَتَقْرَبُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى، فيقال: كيف يجوز نهى السَّكران في حال السَّكر مع زوال العقل؟

ويجاب عنه بأجوبة:

أحدها: أنّ النّهي إنّاورد عن التّعرّض للسكر في حال وجوب أداء الصّلاة عليهم على التّخصيص وإن وجب ذلك قبله، كهاقال تعالىٰ بعد ذكر الأشهر الحرم: فَلاَ تَظْلِمُوا

فِيهِنَّ أَنْفُسِكُمْ. وإن وجب ذلك في غبرها من الأسهر.

والنّاني: أنّه قد يكون سكران من غبر أن بخرج من حد نفصان العقل إلى مالانحمل الأمر والنّهي.

والنَّالَت: أنَّ النَّهي إنَّا دلَّ علىٰ أنَّ إعادة الصَّلاهٰ واجبه عليهم إن أدَّوها في حال السَّكر ولاتمييز أوكان الخمر علىٰ يوبه أوبدنه.

وقد سئل أيضًا فقيل: إذا كان السّكران مكلّفا فكيف بجورَ أن ينهي عن الصّلاه في حال سكره مع أنَّ عمل المسلمين على خلافه؟

وأجيب عنه بجوابين:

أحدهما: أنَّه منسوخ على قول من زعم أنَّ قليل الخمر لم يكن سر به حرامًا بحيب لم يسكر.

والآخر: إنَّهم لم يؤمروا بتركها لكنْ أمروا بأن يصلُّوها في بيوتهم، ونهوا عن الصّلاة مع النّبيّ صلّى الله عليه وآله في جماعة تعظيبًا له وتوقيرًا للمسجد.

ولايصح من السّكران شيء من العقود، كالنّكاح والبيع والشّراء وغير ذلك على بعض الوجوه، ولارفعها كالطّلاق والعتاق.

فأمّامايلزم به الحدود والقصاص فإنّه يلزم جميع ذلك، يقطع بالسّرقة على كلّ حال إذا تمّت السّرقة. وكذا يحدّ بالقذف والزّنا، لأنّه السّبب لذلك ولعموم الآيات المتناولة لذلك على مانذكره.

## فصل:

علىٰ أَنَّ من كان مكلَّفًا يلزمه الصَّلاة علىٰ كلَّ حال، وإَّهَا حسن أَن ينهىٰ عن الصَّلاة من علىٰ ثوبه أوبدنه نجاسة مع أنَّه مكلَّف، والخمر نجس، فالنَّهى علىٰ هذا متوجّه إليه فى حال يكون عليه.

ومعنى الآية أنّه خاطب المؤمنين ولاسكر وقال: لاَتقرَبُوا الصَّلاة، في المستقبل «وأنتم سكاري»، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون منعًا ممّايؤدي إلى السّكر. وعلى هذا قال

السّلف: إنّ الله حرّم بهذه الآية المسكر، ثمّ حرّم القليل والكثير منه في المائدة، كهاذكرهنا بعض أحكام الطّهارة وبيّنها في المائدة.

ومعنى: لاَتَقْرَبُوا الصَّلاة، لاتصلوا، و«لاتقرب الشَّىء» أبلغ في النَّهى من «لاتفعله». وقد ذكرنا أنَّ قوله: وأنتم سكارى، جملة من مبتدأ وخبر في موضع الحال، لأنَّه لم ينههم عن الصّلاة مطلقًا، إنما نهاهم عن السّكر الّذي لايفهم معه القول، أي إذا كنتم بهذه الحالة فلاتصلوا، والمراد تجنبوا الصّلاة في هذه الحالة.

وقوله: حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَاتَقُولُون، غاية للحال الّتي نهىٰ عن الصّلاة فيها، فكأنّه قال: لكن إذا كنتم من السّكر في حدّ تعلمون معه معنىٰ ماتقرأون في صلاتكم أولفظه فصلّوا.

وقد بيّنا أنّ قوله «ولاجنبًا» إنّا نصب على الحال عطفًا على محل «وأنتم سكارى»، أى لاتقربوا مواضع الصّلاة من المساجد لامجتازين فى حال السّكر ولامجتازين فى حال الجنابة، وهو قول أبى جعفر عليه السّلام، وحُذِفَ لدلالة الكلام عليه وهو الأقوى، لأنّه تعالى بيّن حكم الجنابة فى آخر هذه الآية إذا عدم الماء، فلوحملناه على ذلك لكان تكرارًا، وإنّا أراد أن يبيّن حكم الجنب فى دخول المساجد فى أوّل الآية، وحكمه إذا أراد الصّلاة مع عدم الماء فى آخرها.

وبهذه الآية وبالآية الَّتي تقدَّم ذكرها من المائدة يستدلَّ علىٰ تحريم الخمسة الأشياء علىٰ الجنب علىٰ ماذكرناه.

## فصل:

وقوله «أولمستم» المراد بالقراءتين في الآيتين الجهاع، واختاره أبوحنيفة أيضًا، ألاترى إلىٰ قوله: وَلَوْنَزُّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوه بِأَيْدِيهِم، خصّص باليد لئلاّ يلتبس بالوجه الآخر.

وكلَّ موضع ذكر الله تعالىٰ المماسّة أراد به الجهاع، كقوله: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا، وكذلك الملامسة. وقال بعضهم: من قرأ بلاألف أراد اللَّمس باليد وغيرها مما دون الجهاع، واختاره الشّافعيّ. والصّحيح هو الأوّل.

وعن ابن عبّاس: إذا حمل «عابرى سببل» على المسافرين كان نكرارا، فعجب أن يحمل على الاجتياز بالمساجد إلى الاغتسال إذا لم يتوصّل إلى الماء إلابه. وقال عبد الله والحسن: يمرّ به إلى الماء ولا يجلس فيه. وقيل: إنّ ماتوهّبوه من التّكرير غير صحيح، لأنّ المكرّر إذا علّق به حكم آخر لم يفهم من الأوّل كان حسنا، وقد ذكر معه التّبمم، قلم يكن تكريرًا معيبًا. والأوّل أولى. وقال قوم: إن في التّبمم جائزًا أن يضرب باليدين على الرّمل فيمسح به وجهه وإن لم يعلق بها شيء، وبه نقول. والشّافعي يوجب التّبمم لكلّ صلاة ويرويه عن على عليه السّلام، وذلك عندنا محمول على النّدب.

وقوله: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا، يدخل تحته النَّساء أيضًا، لأنَّه لاخلاف إذا اجتمع المذكّر والمؤنّث يغلّب المذكّر.

وقوله: إنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ، الآية، إَنَمَا ذكرن إزالة للسبهة، فإنَّ أمَّ سلمة قالن: يارسول الله الرَّجال يُذكرون في القرآن ولاتُذكر النَّساء، فنزلت الآية.

## فصل:

والجنب لايجوز أن يمس القرآن، وهو المكتوب في الكتاب أواللُّوح، لقوله تعالىٰ: لاَيَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُون، وكذا كلّ من يجب عليه غسل واجب.

والضّمير في «لايسّه» يرجع إلى القرآن لاإلى الدّفتر، لقوله تعالىٰ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ، حظر الله مسّ القرآن مع ارتفاع الطّهارة.

فإن قيل: هذا يلزمكم أن لاتجوّزوا على من ليس على الطّهارة الصّغرى أيضًا أن يمسّ القرآن.

قلنا: وكذلك نقول، وإنّا يجوز أن يس حواشى القرآن وأمّانفس المكتوب فلايجوز. وكذلك لا يس كتابة شيء عليه اسم الله وأسهاء أنبيائه وأثمّته عليهم السّلام. ويجوز للجنب والحائض أن يقرأ من القرآن ماشاء ا إلاّعزائم السّجود الأربع والدّليل عليه زائدًا على إجماع الفرقة \_ قوله: فَآ قُرأُوا مَاتَيسًر مِنَ ٱلْقُرْآن. فأمّا الحديث: ماكان يحجب رسول الله عن قراءة القرآن إلاّ الجنابة، فهو الكراهة. وظاهر عموم ذلك يقتضى حال الجنابة

وغيرها. فإن ألزمنا قراءة السّجدات، قلنا أخرجناها بدليل، وهو إجماع الطّائفة وأخبارهم.

و يمكن أن يكون هذا الفرق بين عزائم السّجود وغيرها أنَّ فيها سجودًا واجبًا، والسّجود لا يكون إلّا على طهر ـ ذكره بعض أصحابنا. وهذا ضعيف لأنَّ العلّة لوكان ذلك لما تجاوز موضع السّجود إلّا أن يقال: النّهى عن قراءة تلك السّور الأربع لحرمتها الزّائدة على غيرها، والنّهى الوارد في الأحاديث بقراءة القرآن للجنب، ففي السّور الأربع على الحظر وفيها على الكراهة.

# باب الحيض والاستحاضة والنَّفاس:

قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنَّسَآءِ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَتقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ. وسبب نزول هذه الآية إنهم كانوا في الجاهليّة يتجنّبون مؤاكلة الحائض ومشاربتها حتى كانوا لا يجالسونها في بيت واحد، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك واستعلموا ذلك أواجب هو أم لا؟ فنزلت الآية. وقيل: كانوا يستجيزون إتيان النّساء في أدبارهن أيّام الحيض، فلهاسألوا عنه بين تحريه. والأوّل أقوى. وقالوا: إنّ في هذه الآية خمسة عشر حكمًا، وزاد بعضهم.

والمحيض والحيض مصدر حاضت المرأة، والمحيض في الآية يصلح للمصدر والزّمان، فتقدير المصدر يسألونك عن حيض المرأة ماحكمه من المجامعة وغيرها وتقدير الزّمان يسألونك عن حال المرأة وقت الحيض ماحكمها في مجامعة الرّجل إيّاها، والسّائل أبوالدّحداح فيهاروي.

وصفة الحيض هو الدّم الغليظ الأسود الّذي يخرج بحرارة على الأغلب، وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام متواليات، ولا يعتبر التّوالى فيها بعض أصحابنا إذا لم يكن بين بعض الأيّام الثّلاثة وبين بعض عشرة أيّام، وكلاهما على الإطلاق غير صحيح، لأنّ غير التّتابع في ثلاثة الأيّام إّغا يكون في الحبلى لم يستبن حملها، والتّتابع لتن عداها على ماذكره في الاستبصار.

وأكثر الحيض عشرة أيام، وعليه أهل العراق والحسن، وأقلَّ الطُّهر عشرة أيَّام،

وخالف الجميع وقالوا خمسة عشر، وأمّاالمستحاضة فهى المرأة الّتي غلبها الدّم فلايرقاً. والسّين ههنا للصّيرورة، أي صارت كالحائط.

والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد على الأغلب، وهى بحكم الطّاهر إذا فعلت مايجب عليها. وقال قوم: تغتسل مرّة ثمّ تتوضّأ لكلّ صلاة. وقال قوم: تغتسل عند كلّ صلاة. وعندنا لها ثلاثة أحوال: إن رأت الدّم لايظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة [وإن ظهر الدّم على القطنة ولايسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء لباقى الصّلوات] وإن ظهر الدّم عليها وسال فعليها ثلاثة أغسال عند الغداة والظّهر والمغرب.

وحكم النّفاس حكم الحيض إلّاني الأقل، فليس حدّ لأقلّ النّفاس. وهذا يعلم بالإجماع والسّنّة تفصيلًا وبالكتاب جملة، قال تعالى: مَاآتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ

## فصل:

وقوله: قل هو أذى، معناه قذر ونجاسة، وقيل: قل يامحمد هو دم ومرض، وقيل هو أذى لهن وعليهن لمافيه من المشقة.

فَا عُتَزِلُوا ٱلنِّسَآءِ فِي ٱلْمَحِيضِ، أَى اجتنبوا مجامعتهن في الفرج، عن ابن عبّاس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد، وهو قول الشّيبانيّ محمّد بن الحسن، ويوافق مذهبنا. وقيل أنّه لا يحرم منها غير موضع الدّم فقط، وقيل يحرم مادون الإزار ويحلّ مافوقه، وهو قول أبي حنيفة والشّافعي. والاعتزال التّنحّي عن الشيء.

وقيل معنى «أذى» أى ذوأذى، أى يتأذّى به المجامع بنفور طبعه عبّا يشاهد، فلاتلزموا أنفسكم منه أكثر من ترك مجامعتهن فى ذلك الموضع، لأنّ من العرب من كان يتجنّب المرأة كلّها تقبيلها وأن ياسّ بدنها، فأبطل الله هذا الاعتقاد وبيّن أنّه أذى فقط، أى يستقذر المجامع دم الحيض، وإنّه كلفة عليهنّ فى التّكليف.

ولوقال: فاعتزلوا النساء فيه، لكان كافيًا، وإنَّما ذكر في المحيض إيضاحًا وتوكيدًا وتفخيبًا، ولذلك قال «ولاتقربوهنّ» بعد أن قال «اعتزلوا النّساء» لماوصله به من ذكر

الغاية الّتي أمر باعتزالهنّ، وهو قوله «حتى يطهرن».

#### فصل:

ومعنى «لاتقربوهنّ» أى لاتقربوا مجامعتهن فى موضع الحيض، إلّاأنّ اللّفظ عامً والمعنى خاص، لأنّ العلماء مجمعون على جواز قضاء الوطر فيها بين الفخذين والإلتين وأى موضع أراد من جسدها، وإنّا اختلفوا فى الدّبر فمنع منه الجمهور وأجازه مالك بن أنس وعزاه إلىٰ نافع عن ابن عمر. وكلّ من أنكر ذلك قال: إنّ الله سبّاهنّ «حرثًا»، وليس الدّبر موضع الحرث. وهذا ليس بسداد لأنّهم يجوّزون فى غير القبل وإن لم يكن موضع حرث.

فالجواب الصّحيح: إنّ العلماء أجمعوا على جواز هذا ولم يجمعوا على جواز ذلك فافترق الأمران.

مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب: محرَّم بلاخلاف، ومباح بلاخلاف ومختلف فيه. فالمحظور بلاخلاف وطؤها في الفرج لقوله: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فإن خالف وفعل فقد عصىٰ الله وعليه الكفَّارة.

وأمّاالمباح فهاعدامابين السّرّة والرّكبة في أيّ موضع شاء من بدنها. والمختلف فيه مابين السّرة والرّكبة غير الفرج، والظّاهر أنّ هذا أيضًا مباح. والآية دالة على وجوب اعتزال المرأة والتّباعد منهنّ في حال الحيض على ماذكرناه، وفيها ذكر غاية التّحريم ويشتمل ذلك على فصول:

أحدها: ذكر الحيض وأقلُّه وأكثره، وقد فصَّلناه.

وثانيها: حكم الوطء في حال الحيض، فإنّ عندنا الكفّارة عليه، إن كان في أوّله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. وقال ابن عبّاس عليه دينار ولم يفصّل. وأوّل الحيض وآخره مبنى على أكثر أيّام الحيض وهي عشرة أيّام دون عادة المرأة.

وثالثها: غاية تحريم الوطي، وسيجيء ذكرها.

وقال المرتضى: من وطأ جاريته في حيضها فعليه أن يتصدّق. والدَّليل عليه: إنّا قد

علمنا أنّ الصّدقة برّوقربة وطاعة لله تعالى، فهى داخلة تحت قوله: وَٱفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ، وأمره بالطّاعة ممّالا يحصى من الكتاب، وظاهر الأمر يقتضى الإيجاب فى السّريعة، فينبغى أن تكون الصّدقة واجبة. ويثبت له حكم النّدب بدليل قاد إلى ذلك، ولادليل ههنا يوجب العدول عن الظّواهر. فأنعم النّظر كيف ألزم القوم الّذين خالفوه من طريقهم.

#### فصل:

وقوله: حَتَّى يَطْهُرْنَ، بالتَّخفيف معناه حتَّى ينقطع الدَّم عنهنّ، وبالتَّشديد معناه حتَّىٰ يغتسلن، وقال مجاهد وطاووس معنى «يطهرن» بتشديد يتوضَّأن، وهو مذهبنا. وأصله يتطهّرن فأدغم التَّاء في الطَّاء.

وعندنا يجوز وطء المرأة إذا انقطع دمها وطهرت وإن لم تغتسل إذا غسلت فرجها. وفيه خلاف؛ فمن قال: لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدّم والاغتسال. تعلّق بالقراءة بالتشديد، وأنّها تفيد الاغتسال. ومن جوّز وطؤها بعد الطّهر من الدّم قبل الاغتسال تعلّق بالقراءة بالتّخفيف، وهو الصّحيح، لأنّه يمكن في قراءة التّشديد أن يحمل على أنّ المراد به يتوضّأن حلى ما حكيناه عن طاووس وغيره، ومن عمل بالقراءة بالتّشديد يحتاج أن يحذف القراءة بالتّخفيف أويقدر محدوفًا، بأن يقول: تقديره حتى يطهرن ويتطهّرن.

وعلىٰ مذهبنا لا يحتاج إلىٰ ذلك، لأنّا نعمل بالقراء تين، فإنّا نقول: يجوز وطء الرَّجُلُ زُوْجَتَهُ إذا طهزت من دم الحيض وإن لم تغتسل ميٰ مسّت به الحاجة. والمستحب أن لا يقربها إلا بعد التّطهير والاغتسال، والقراء تان إذا صحّتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبها إذا لم يكن نسخ. وعمّا يدلّ علىٰ استباحة وطئها إذا طهرت وإن لم تغتسل، قوله: وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، وقوله: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُم، قال المفسرون: إنّ اليهود قالوا من أتى زوجته من خلفها في قبلها يكون الولد أحول، فكذّبهم الله وأباح ماحظروه، فعموم هذه الظّواهر يتناول موضع الخلاف، ويقطع كلّ اعتراض عليه قوله: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهرْنَ، إذ لا شبهة في أنّ المراد بذلك انقطاع الدّم دون الاغتسال، لأنّ «طهرت المرأة» في الشّرع بخلاف «طمئت» وإن كان في الأصل هو ضدّ النّجاسة، يقال

طهرت المرأة فهى طاهرة إذا لم يكن عليها نجاسة، وطهرت فهى طاهر إذا لم تكن حائضا. والخطاب إذا ورد من الحكيم ويكون فيه وضع اللّغة وعرف الشّرع يجب حمله على العرف الشّرعي إذا كان واردًا لحكم من أحكام الشّرع. ولأنّ جَعْلَهُ تعالى انقطاع الدّم غاية يقتضى أن مابعده بخلافه، فالحيض كاذكر الله تعالى مانع وليس وجوب الاغتسال مانعًا.

وطهرت بالفتح أقيس لقولهم طاهر، كقولهم قعد فهو قاعد. ومن حيث الطبيعة طهرت أولى في المعنى والقراءة بالتشديد: لإبد من أن يكون المراد بها الطهارة، فإن كان المعنى التوضؤ \_ كهاذكرناه \_ فلاكلام، وإن كان الاغتسال فنحمله على الاستحباب.

#### فصل:

وقوله: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله، أى إذا اغتسان، وقيل: إذا توضَّأن، وقيل: إذا غسلن الفرج. «فأتوهن» أى فجامعوهن، وهو إباحة كقوله: وَإِذَا حَلَّلتُمْ فَأَصْطَادُوا، وكقوله: فَإِذَا قَضَيْتُم ٱلصَّلاَة فَٱذْكُرُوا ٱلله، وأمّا قوله: مِنْ حَيْثُ أَمرَكُمُ ٱلله، فأصعناه من حيث أمركم الله] بتجنّبه في حال الحيض، وهو الفرج، وقيل: من قبل الطهر دون الحيض. وقال محمّد بن الحنفيّة: أى من قبل النّكاح دون الفجور. والأوّل أليق بالظّاهر، وإن كان العموم يحتمل جميع ذلك، وكذا يحتمل أن يكون المراد من حيث أباح الله لكم دون ماحرّمه عليكم من إتيانها وهي صائمة واجبًا أوتُحرِمة أومُعتكفة \_ على بعض الوجوه ذكره الزّجّاج، والعموم يشمَل الجميع.

فغاية تحريم الوظء مختلف فيها: فمنهم من جعل الغاية انقطاع الدم حسب ماقدّمناه، ومنهم من قال إذا توضّأت أوغسلت فرجها حلّ وطؤها وإن كان الأولى أن لايقربها إلا بعد الغسل وهو مذهبنا، ومنهم من قال إذا انقطع دمها واغتسلت حلّ وطؤها عن الشّافعي، ومنهم من قال إذا كان حيضها عشرًا فنفس انقطاع الدّم يحللها للزّوج وإن كان دون العشر فلا يحلّ وطؤها إلا بعد الغسل أوالتّيمم أومضيّ وقت صلاة عليها عن أبى حنيفة.

فصل:

وقوله: إِنَّ الله يحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحبُّ المُتطهَّرِين، قال عطاء: المنطهَّرين بالماء، وقال مجاهد: المتطهَّرين من الذَّنوب، والأوَّل مروى في سبب نزول هذه الآيه، والعموم يتناول الأمرين. وإِنَّا قال «المتطهَّرين» ولم يذكر المتطهّرات لأنَّ المذكّر والمؤنَّب إذا اجتمعا فالغلبة للمذكّر، كهاقدّمناه في قوله: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. وقيل «التَّوَابِين» من الذَّنوب و«المتطهّرين» بالماء.

ولوقلنا المراد به الرّجال دون النّساء ـ لأنّ الخطاب بالأمر والنّهي معهم دونهنّ لقوله: فَا عُتَزِلُوا ٱلنّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ، و«لاتقربوهن» لكان أولى ولم يحتج إلى عذر. ويستدلّ بهذه الآية أيضًا على استحباب غسل التّوبة، وكذا على ماذكرناه من أنّهنّ لايقربن إلاّبعد الاغتسال.

## باب أحكام المياه:

قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءًا طَهُورًا، أى طاهرًا مُطهَّرًا مزيلًا للأحدات والنّجاسات مع طهارته فى نفسه، ووصف الله الماء بكونه طهورًا مطلقًا يدلّ على أنّ الطّهوريّة صفة أصليّة للماء ثابتة له قبل الاستعال، بخلاف قولهم ضارب وشاتم ومتكلّم، لأنّه إنما يوصف به بعد ضربه وشتمه وكلامه، ولذلك لا يجوز إزالة النّجاسة بمائع سوى الماء.

وكذا لا يجوز الوضوء به والغسل لأنه تعالى نقل الحكم من الماء المطلق إلى التيمم، ومعناه أنّه أوجب التيمّم على من لم يجد الماء، وهذا غير واجد للماء، لأنّ المائع ليس بماء لأنّه لا يسمّىٰ ماءًا. وأيضًا فقوله «فتيمّموا» الفاء فيه يوجب التّعقيب بلاخلاف. ووجه الدّلالة أنّ الله تعالى قال «وأنزلنا من السّماء ماء طهورًا»، فأطلق على ماوقع عليه اسم الماء، فإنّه طهور سواء أنزل من السّماء أونبع من الأرض عذبًا كان أوملحًا باردًا أومسخنًا واقفًا أوجاريًا ماء البحر أوالبر أوالبر أوالعين.

وقال ابن بابويه: أصل جميع الماء من السَّماء لقوله: وَأَنْزُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءًا طَهُورًا، والطَّهور هو المطهّر في اللّغة، فيجب أن يعتبر كلّما يقع عليه اسم الماء بأنّه طاهر مطهّر

إلَّاماقام الدَّليل على تغيّر حكمه أوأنّه غير مطهّر وإن كان طاهرًا لكونه مضافًا.

#### فصل:

فإن قيل: «الطهّور» لايفيد في لغة العرب كونه مطهّرًا.

قلنا: هذا خلاف على أهل اللَّغة، لأنَّهم لايفرَّقون بين قول القائل: هذا ماء طهور، و: هذا ماء مطهور، و«تراب طهور» هذا ماء مطهّر، بل الطهّور أبلغ. وأيضًا وجدنا العرب تقول «ماء طهور» و«تراب طهور» ولايقولون «ثوب طهور» ولا «خل طهور» لأنَّ التَّطهير ليس في شيء من ذلك، فثبت أنَّ الطهور هو المطهّر.

فإن قيل: كيف يكون الطَّهور هو المطهّر واسم الفاعل منه غير متعدّ.

قلنا: هذا كلام من لم يفهم معانى الألفاظ العربيّة، وذلك أنّه لاخلاف بين أهل النّحو أنّ اسم المفعول موضوع للمبالغة وتكرّر الصّفة، فإنّهم يقولون: فلان ضارب، فإذا تكرّر منه ذلك وكثر قالوا: ضروب، وإذا كان كون الماء طاهرًا ليس ممّا يتكرّر ولا يتزايد فينبغى أن يعتبر في إطلاق الطّهور عليه غير ذلك وليس بعد ذلك إلّاأنّه مطهّر، ولوحملناه على ما حملنا عليه لفظة طاهر لم يكن فيه زيادة فائدة.

#### فصل:

ويدلّ عليه أيضًا قوله تعالىٰ: وَيُنزّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءًا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، فكلّ ماوقع عليه اسم الماء المطلق يجب أن يكون مطهّرًا بظاهر اللّفظ إلّاماخرج بالدّليل. وقوله «ماءًا» يعنى مطرًا وغيثًا. وقوله: لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيطانِ، قال ابن عبّاس: معناه يغنى مطرًا وغيثًا. وقوله: لِيُطهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيطانِ، قال ابن عبّاس: معناه يذهب عنكم وسوسة الشَّيطان، فإنَّ الكفّار غلبوكم علىٰ الماء حتى تصلّوا وأنتم مجنبون، وذلك أنَّ يوم بدر وَسُوسَ الشَّيطان إلى المسلمين وكان الكفّار نزلوا علىٰ الماء، فقال لعنه الله: تزعمون أيّها المسلمون أنّكم علىٰ دين الله وأنتم علىٰ غير الماء وعدوّكم علىٰ الماء. فأرسل تزعمون أيّها المسلمون أنّكم علىٰ دين الله وأنتم علىٰ غير الماء وعدوّكم علىٰ الماء. فأرسل الله عليهم المطر فشربوا واغتسلوا وأذهب به وسوسة الشّيطان، وكانوا علىٰ رمل تغوص فيه الأقدام، فشدّه المطرجيّ ثبتت عليه الأرجل وهو قوله: وَيُثَبِّتُ بِهِ ٱلأَقْدَامَ. والهاء في «به»

راجعة إلى الماء.

وقد أطبق المفسّرون علىٰ أنَّ «رجز الشّيطان» في الآية المراد به أنر الاحتلام فإنَّ المسلمين كان أكثرهم احتلموا ليلتئذ، فأنزل الله المطر وطهّرهم به.

والتَّطهير لايطلق في الشَّرع إلَّا بإزالة النَّجاسة أوغسل الأعضاء الأربعة وقد أطلق الله عليه اسم التَّطهير. وقال الجبائي: إنَّا ذكر «الرَّجز» وكنَّى به عن الاحتلام لأنَّه بوسوسة الشَّيطان.

#### فصل:

ولابأس بأن يشرب المضطرّ من المياه النّجسة، ولا يجوز شربها مع الاختيار. وليس الشرّب منها مع الاختيار النّطهر، لأنّ التّطهر قربة إلى الله، والتّقرب إليه تعالى لا يكون بالنّجاسات. ولأنّ المحدث يجد في إباحته للصّلاة بدلاً من الماء عند فقده، قال تعالى: فَلَمْ تَجدوا مَاءًا فَتَيَمَّمُوا. ولا يجد المضطرّ بالعطش بدلاً من الماء غيره، فإذا وجد الماء وكان نجسًا رخّص الله له في تناوله مقدار ما يسك به رمقه.

ويدلَّ علىٰ استباحة الماء النَّجس فى حال الاضطرار أنَّ الله أباح كلَّ محرَّم عند ضرورة، حيث قال: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلْدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَاأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللهِ فَمَنْ ٱضْطُرَّغَيرُ بَاغِ وَلاَعَادِفَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَبِيِّنَ أَنَّه لا إثم علىٰ متناول هذه المحظورات عند الضرورة.

#### فصل:

والماء إذا خالطه من الطّاهرات ماغير لونه أوطعمه أورائحته، فإنّه يجوز التّوضّو به مالم يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، لأنّ الله أوجب التّيمّم عند فقد الماء بقوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَآءِ فَتَيمّمُوا، ومن وجد ماءًا علىٰ تلك الصّفة فهو واجد للماء قال الصّادق عليه السّلام: الماء كلّه طاهر حتى يُعلم أنّه قذر.

ولاخلاف أنّ الماء له حكم التّطهير إذا كان علىٰ خلقته، والخلاف في أنّه إذا خالطه غيره أواستعمل. وقيل إذا اغتسل به جنب خرج عن بابه، ومنهم من كرّه التّطهير به بعد ذلك. وقال المرتضى: يجوز إزالة النّجاسات بالمائعات، لأنّ الغرض بإزالة النّجاسة أن لاتكون، وأسباب أن لاتكون النّجاسة لاتختلف. قال: والدّليل عليه أن لايختلف بين أن لاتكون أصلًا وبين إزالتها، فإذا كان هكذا فمتى أزيلت مشى ماذكرناه وقد سقط حكمها. وقال الشّيخ أبوجعفر: إن كان ذلك كذلك عقلًا، فإنّا متعبّدون شرعًا أن لانزيل النّجاسة إلّا بالماء المطلق.

#### فصل:

ومن لا يجد ماءًا ولا ترابًا نظيفًا، قال أبو حنيفة؛ لا يصلّى، وعندنا أنّه يصلّى ثمّ يعيد بالوضوء أوالتّيمّم، وبذلك نصّ عن آل محمّد عليهم السّلام، ويؤيّده. قوله تعالى: إنَّ الطَّلاةَ كَانَتْ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، وقوله: أقيم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، الآية. والأمر على الوجوب إلا أن يدل [ولادليل] على مايدّعيه الخصم، وقد بين النّبيّ عليه السّلام أحكام المياه وماينجسها ومايزيل حكم نجاستها بالزّيادة أوالنّقصان على السّلام أحكام المياه وماينجسها ومايزيل حكم نجاستها بالزّيادة أوالنّقصان على ماأمره الله بعد أن علمه تعالى فقال: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبينَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ، أي أنزلنا إليك القرآن يامحمّد لتبين للناس مانزّل إليهم من الأحكام على ماعلّمناك. وأمر جميع الأمة بإتباعه والأخذ منه جملة وتفصيلاً فقال: مَاآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ.

فإن قيل: كيف لكم وجه الاحتجاج بالأخبار الّتي تروونها أنتم عن جعفر بن محمّد وآبائه وأبنائه عليهم السّلام علىٰ من خالفكم؟

قلنا: إنّ الله تعالى قال: وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وهذا على العموم، وقد ثبت بالأدلة إمامة الصّادق عليه السّلام وعصمته، وإنّ قوله وفعله حجّة، فجرى قوله من هذا الوجه مجرى قول الرّسول، على أنّه عليه السّلام صرّح بذلك وقال: كلّما أقوله فهو عن أبى عن جدّى عن رسول الله عن جبرئيل عن الله.

ومن وجه آخر، وهو أن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: إنّى مخلّف فيكم التّقلين ماإن تمسّكتم به لن تضلّوا كتاب الله وعترتى، الخبر. فجعل عترته في باب الحجّة مثل كتاب الله، ولاشكّ أنّ هذا الخطاب إنّا يتناول علماء العترة الّذين هم أولو الأمر، وهم الصّادق

وآباؤه وأبناؤه الاثنا عشر عليهم السّلام، وكلّما يصدر عنهم من أحكام الشّرع عن رسول الله عن أخبار الآحاد.

وهذا السَّوال يعتمده مخالفونا في جميع مسائل الشَّرع، وهو غير قادح.

#### فصل:

وقولد تعالى: إِنَمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، يدلَّ علىٰ أنَّ سؤر اليهوديّ والنّصرانيّ وكلَّ كافر أصليّ أومرتدّ أومليّ نجس. وفي الآية شيثان تدلّ علىٰ المبالغة في نجاستهم:

أحدهما: قوله: إِنَّمَا أَلْشُرِكُونَ، فهو أبلغ في الإخبار بنجاستهم من أنَّ يقال: المسركون نجس، من غير إَمَا، فإنَّ قول القائل: إَمَا زيد خارج، عند النَّحويين بمنزلة: ماخارج إلازيد.

والثّانى: قوله «نجس» وهو مصدر، ولذلك لم يجمع، والتّقدير إنّما المشركون دُوونجاسة. وجعلهم نجسًا مبالغة في وصفهم بذلك، كمايقال «ماهو إلّاسير» إذا وصف بكثرة السّير، وكقوله:

## \* فإنما هي إقبال وإدبار

وليس لأحد أن يقول: المراد به نجاسة الحكم لانجاسة العين، لأنَّ حقيقة هذه اللَّفظة تقتضى نجاسة العين في الشَّرع وإنَّما يحمل على الحكم تشبيهًا ومجازًا، والحقيقة أولى من المجاز باللَّفظ، على أنَّا نحمله على الأمرين لأنَّه لامانع من ذلك.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ، وهذا عام في جميع ماشربوا وعالجوا بأيديهم.

قلنا: يجب تخصيص هذا الظّاهر بالدّلالة على نجاستهم، وتحمل هذه الآية على أنّ المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب وما يلكونه دون ماهو سؤر أوعالجوه على أنّ مانى طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظّن أنّ فيه خمرًا أولحم خنزير، فلابدٌ من إخراجه من هذا الظّاهر، وإذا أخرجناه من الظّاهر لأجل النّجاسة وكان سؤرهم على مابيّنا نجسًا أخرجناه أيضًا من الظّاهر.

#### فصل:

عن أبى بصير: سألت أباعبد الله عليه السّلام عن الجنب يدخل يده في الإناء. قال: إن كانت قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ممّا قال الله تعالى: مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

وسئل أيضًا عن الجنب يغتسلَ فينتضح منه من الماء في الإناء؟ فقال: لابأس، هذا ممّا قال الله: مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في اَلدِّين مِنْ حَرَجٍ .

وإذا صافح المسلم الكافر أومن كان حكمه حكمه ويده رطبة بالعرق أوغيره غسلها من مسّه بالماء البتّة، وإذا لم يكن في يد أحدهما رطوبة مسحها بالحائط لأنّه تعالى قال «إنّا المشركون نجس»، فحكم عليهم بالنّجاسة بظاهر اللّفظ، فيجب أن يكون ما ياسّونه نجسًا إلّاما أباحته الشريعة.

فإنَّ قيل: هل يجوز الوضوء والغسل بماء مستعمل.

قلنا: يجوز ذلك فيها استعمل في الوضوء ولا يجوز فيها استعمل في غسل الجنابة والحيض وأشباهها ممايزال به كبار النّجاسات، وبذلك نصوص عن أنمّة الهدئ عليهم السّلام. وفي تأييد جواز ما استعمل في الوضوء قوله: فَلَمْ تَجَدوا مَآءًا فَتَيَمَّمُوا. وهذا الضّرب من الماء مستحق للاسم على الإطلاق، وفي منع ماسواه نُصّ ظاهر واحتياط للصّلاة \_ قاله الشّيخ المفيد.

وقال المرتضى: يجوز استعمال الماء المستعمل في الأغسال الواجبة أيضًا إذا لم تكن نجاسة على البدن، لعموم هذه الآية. وقد أشرنا في الباب الأوّل إلى هذا.

# فصل فيها ينقض الطّهارتين:

نواقضها عشر بإجماع الفرقة المحقّة والكتاب والسّنّة جملة وتفصيلًا.

أمَّا النَّوم فإنَّ آية الطّهارة تدلّ بظاهرها على أنّه حدث ناقض للوضوء، وإنّما يوجب إعادته على اختلاف حالات النّائم إذا أراد الصّلاة، وقد نقل أهل التّفسير وأجمعوا على أنّ المراد بقوله: إذا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاةِ، إذا قمتم من النّوم، وهذا الظّاهر يوجب الوضوء

من كلّ نوم.

وقال زيد الشَّحَّام: سألت أباعبد الله عليه السَّلام عن الخفقة والخفقتين. فقال: ماأدرى مالخفقة والخفقتان، إنَّ الله يقول: بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً، إنَّ عليًا عليه السَّلام كان يقول: من وجد طعم النَّوم أُوجب عليه الوضوء.

وعن ابن بكير قلت للصّادق عليه السّلام: مايعنى بقوله: إِذَا تُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ؟ قال: إذا قمتم من النّوم، قلت: ينقض النّوم الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السّمع ولايسمع الصّوت.

والجنابة تنقض الوضوء على أي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضًا، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وكذا الحيض قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمُحِيضِ ، الآية، والسّكر المزيل للعقل ينقض الوضوء فقط، وكذلك الغائط قال تعالى: ولاَتَقْرَبُوا ٱلصَّلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى، إلى قوله: أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَائِطِ. وماسواها من النّواقض يُعلم بالتّفصيل من السّنة وإنّا يعلم من القرآن على الجملة.

وروى أنَّ النّبيِّ عليه السَّلام قال لأهل قبا: ماذا تفعلون في طُهركم، فإنَّ الله أحسن عليكم الثّناج، فقالوا: نغسل أثر الغائط، فقال: أنزل الله فيكم: وَالله يُحِبُّ ٱلْمُطُهِّرِينَ. فقوله: رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا، أي يتطهّرون بالماء من الغائط والبول، وهو المروى عن الباقر والصّادق عليهما السّلام. وروى في تفسيره قوله: وَيَضَعُ عَنْهُم إِصْرَهُم، أي بني إسرائيل إذا أصاب البول شيئًا من جسدهم قطعوه بالسّكين.

## باب توابع الطّهارة:

قد بينًا أنَّ من شرط فرض الصَّلاة الَّذي لاتتم إلَّابه الطَّهور، وهو ينقسم على ثلاثة أضرب: وضوء وغسل وتيمّم بدلها وكالايجوز الدَّخول في الصَّلاة مع عدم الطَّهارة في أكثر الحالات لايجوز الدَّخول فيها مع نجاسة على البدن أوالثياب اختيارًا، قال تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ \* وَٱلرِّجْزَ فَٱهْجرْ.

حمل هذه الآية أهل التفسير علىٰ الحقيقة والمجاز:

أمّا الحقيقة فظاهر، أى فطهّر ثيابك من كلّ نجاسة للصّلاة فيها، قال ابن سيرين وابن زيد: اغسلها بالماء، وقيل: معناه شمّر ثيابك. ورأى على عليه السّلام من يجرّ ذيله لطوله، فقال له: قصرٌ منه فإنّه أتقىٰ وأنقىٰ وأبقىٰ.

وأمّامن حمله على المجاز فقال: كأنّه تعالىٰ قال: وبدنك فطهّر أونفسك فطهّر كمايقال: فلان طاهر النّوب، أي طاهر النّفس، كقول امرىء القيس:

## \* فسلَّى ثيابي من ثيابك تنسُل ِ

ولامانع للحمل على الحقيقة والمجاز معًا لفقد التّنافي بينها فيجب إجراؤه على العموم فيها لفقد المخصص، والقرينة على أنّ الحقيقة أصل والمجاز فرع عليه، والحمل على الأصل أولى، والأمر شرعًا على الوجوب. ويدلّ عليه أيضًا قوله: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِث، ولم يفرّق بين الظّاهر والخفيّ ولابين القليل والكثير.

#### فصل:

وقوله: وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّهُنَّ، عن ابن عبّاس: إنّ الله أمر بعشر سنن خمس في الرّأس وخمس في البدن، أمّاالّتي في الرّأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقصّ الشّوارب والسّواك، وأمّاالّتي في الجسد فالختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء بالماء. وبه قال قتادة وأبوالخلد. وقال تعالىٰ: مِلَّةُ أُبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، أي البّعوا ملّته فإنّها داخلة في ملّة نبيّنا مع زيادات.

## فصل:

وإَّمَا نتكلُّم في النَّجاسات الَّتي خالفونا فيها إحتجاجًا عليهم:

اعلم أنَّ المَى نجس لا يجزى عنه إلا الغسل عندنا، والدَّليل عليه \_ بعد إجماع الطَّائفة \_ قوله: وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءًا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ، فإنَّ المفسرين قالوا: إنَّه تَعالَىٰ أراد به أثر الاحتلام \_ على ماقدَّمناه.

والآية دالَّة علىٰ نجاسة المنيِّ من وجهين:

أحدهما: أنَّ الرَّجس والرَّجز والنَّجس بمعنى واحد، لفوله: وَٱلرَّجْزَ فَأَهْجُرْ، ولفوله: فَآجْتَنِبُوا ٱلرَّجْسَ.

والوجه الثّانى: إنّه تعالى أطلق عليه اسم التّطهير، وهو فى السّرع إزالة النّجاسة. ودم الحيض نجس قليله وكنيره لايجوز الصّلاة فى وب أوبدن أصابه منه سىء فليل والدّليل عليه آية المحيض فإنّها على العموم. والخمر وكلّ مسكر نجس، يدلّ عليه آيه تحريه، وهى على العموم أيضًا وأمّا الغائط فيمكن أن يُستدلّ على نجاسته بآية الطّهارة. والفقاع وغيره من النّجاسات تدلّ على نجاستها السّنة على سبيل التّفصيل والقرآن على الإجمال، قال تعالى: مَاآتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وقد نهى عنه.

#### فصل:

والدّم الّذى ليس بدم حيض ونفاس واستحاضة يجوز الصّلاة فى ثوب أوبدن أصابه منه ماينقص مقداره عن سعة الدّرهم الوافى، ومازاد على ذلك لا يجوز الصّلاة فيه. واحتجاجنا عليه من الكتاب مضافًا إلى الإجماع قوله: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُعْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَا عُسِلُوا، فجعل تطهير الأعضاء الأربعة مبيحًا للصّلاة، فلوتعلّقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لايدلّ عليها الظّاهر لأنّه بخلافها، ولايلزم على هذا مازاد على الدّرهم.

وماعدا الدّم من سائر النّجاسات من بول أوعذرة ومنى وغيرها وإن كان قليلاً يجب إزالته لأنّ الظّاهر - وإن لم يوجب ذلك - فقد عرفناه بدليل أوجب الزّيادة على الظّاهر، وليس في ذلك يسير الدّم.

وتلك الدّماء الثّلاثة للنساء تختص في الأكثر بأوقات معيّنة يكن التّحرز منها، وباقى الدّماء بخلاف ذلك، وإنّا فرّقنا بين الدّم وبين البول والمنيّ وسائر النّجاسات في اعتبار الدّرهم لإجماع الطّائفة وأخبارهم. ويكن أن يكون الوجه فيه أنّ الدّم لايوجب خروجه من الجسد على اختلاف مواضعه وضوءًا إلّاماذكرناه، والبول والعذرة والمنيّ يوجب خروج

كلِّ واحد منها الطَّهارة، فغلَّظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدّم.

#### فصل:

فأمّامن كان به بثور يرشح منها الدّم دائبًا لم يكن عليه حرج في الصّلاة به، وكذا إن كان به جراح ترشح دمًّا وقيحًا فله أن يصلّى فيها وإن كثر ذلك، يدلّ عليه قوله: مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ونحن نعلم لوألزم المكلّف إزالة ذلك لحرج به وربّا تفوته الصّلاة مع ذلك فأباحه الله رأفة بعباده.

والآية دالة أيضًا علىٰ أنّ حكم النّوب إذا أصابه دم البقّ والبراغيث فلاحرج أن يصلى فيه وإن كان كثيرًا لأنه عمّالا يكن التّحرز منه وإنّه تعالى رفع الحرج عن المكلّفين. وقد قدّمنا أنّ الخمر ونبيذ النّمر الّذي نشّ وكلّ مسكر لا يجوز الصّلاة فيه وإن كان قليلًا حتى يغسل بالماء، ويدلّ عليه قوله: إِنّهَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلاَمُ رِجْسٌ، وإذا ثبت أنّه نجس يجب إزالته، ثمّ قال «فاجتنبوه»، أمر باجتناب ذلك على كلّ حال. وظاهر أمر الله شرعًا على للإيجاب فيجب اجتناب مايتناول اللّفظ على كلّ وجه.

## باب الزّيادات في الخبر:

إذا سمعت الله تعالىٰ يقول: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا، فارع لها سمعك فإنّها لأمر يؤمر به أولنهى ينهىٰ عنه. وقال الصّادق عليه السّلام: لذّة مافى النّداء أزالت تعب العبادة والعناء. وقوله: وَلاَيُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا، يدلً علىٰ أنّه يكره أن يستعين الإنسان فى الوضوء أوالغسل بمن يصبّ الماء عليه، بل ينبغى أن يتولاه بنفسه، ومن وضّاه غيره وهو متمكن منه لم يجزئه، وكذلك فى الغسل إذا تولاه غيره مع تمكنه لايكون مجزئًا، لقوله: فَا غُسِلُوا وَجُوهَكُمْ، و: إِنْ كُنتُم جُنبًا فَا طُهرُوا، فإنّه إذًا لا يكون متطهّرًا، فإن كان عاجزًا عن الوضوء أوالغسل لمرض أومايقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه لم يكن به بأس، لقوله «ماجعل عليكم فى الدين من حرج».

## مسألة:

إن قيل: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل في قوله: إذا مُمتم إلى الصَّلاف. قلنا: لأنَّ الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه ويقع على وجه دون وجه بإرادته له، فكايعبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم: الإنسان لايطير والأعمى لايبصر، أي لايقدران على الطيران والإبصار، كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل، فأقيم ماهو كالسبب مقام ماهو كالسبب للملابسة بينها، ولامجاز في الكلام.

#### مسألة:

فإنَّ قيل: ظاهر الأمر يوجب الوضوء على كلَّ قائم إلى الصَّلاة محدث وغير محدث. قلنا: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب، فيكون الخطاب للمحدثين خاصَة.

فإن قيل: هل يجوز أن يكون الأمر شاملًا للمحدِثين وغيرهم، لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه الاستحباب؟

قلنا: نعم هذا من الصَّواب لأنَّه لامانع من أن تتناول الكلمة الواحدة معنيين مختلفين.

#### مسألة:

أمّا ماروى أنّ عبد الرّحمٰن بن عوف صنع طعامًا وشرابًا فدعا نفرًا من الصّحابة حين كانت الخمر مباحة فأكلواوشربوا فلمّا ثَمِلوا وجاء وقت صلاة المغرب قدّموا أحدهم ليصلّى بهم، فقرأ: أعْبُدُ مَاتَعْبُدُونَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَاأَعْبُدُ، فنزل: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْرَبُوا للسكّى بهم، فقرأ: أعْبُدُ مَاتَعْبُدُونَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَاأَعْبُدُ، فنزل: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَتَقْرَبُوا للسّم بون في أوقات الصّلاة، فإذا الصّلاة وَأَنْتُمْ شُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ، فكانوا لايشربون في أوقات الصّلاة، فإذا صلّوا العشاء شربوها فلايصبحون إلاوقد ذهب عنهم السّكر وعلموا مايقولون، ثمّ نزل تحريهها.

فهذه الرُّواية غير صحيحة، فالخمر كانت محرَّمة في كلِّ ملَّة على مانذكره في بابه.

#### مسألة:

فإن قيل: مامحل قوله: إلا عابرى سبيل من الإعراب؟

قلنا: من فسر الصّلاة في الآية بمواضع الصّلاة \_وهي المساجد \_ فحذف المضاف فهو في موضع الحال، أي لاتقربوا المسجد جنبًا إلاّمجتازين منه إذا كان فيه الطّريق إلى الماء أوكان الماء منه أواحتلم فيه. وكان النّبيّ صلّى الله عليه وآله لم يأذن لأحد يرّ في مسجده وهو جنب إلاّلعليّ عليه السّلام حتى سدّ الأبواب كلّها إلاّبابه.

وأمّا من حمل الآية على ظاهرها \_ وهو بعيد \_ فقال: معناه لاتقربوا الصّلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السّفر، وعبور السّبيل عنده عبارة، عن السّفر، فقد ترك مجازًا ووقع في مجازين.

وإن زعم أنّه صفة لقوله «جنبًا» أى ولاتقربوا الصّلاة جنبًا غير عابرى سبيل، فإنّه لاتصحّ صلاتهم على الجنابة لعذر السّفر، حتى يغتسلوا أويتيمّموا عند العذر، وهذا بستوى فيه المقيم والمسافر.

## مسألة:

فإن قيل: إن الله تعالى أدخل في حكم الشرط أربعة، وهم المرضى والمسافرون والمحدثون وأهل الجنابة، فبمن تعلق الجزاء - الذى هو الأمر بالتيمّم عند عدم الماء منهم؟ قلنا: الظّاهر أنّه يتعلّق بهم جميعًا، وإنّ المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه أومع وجدانهم الماء لا يمكنهم استعال الماء لجرح أوقرح بهم فلهم أن بتيمّموا، وكذلك السفر إذا عدموه لبعدهم منه أولبعض الأسباب التي هي في الشرع عذر، والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب.

#### مسألة:

فإن قيل: كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والمجنبين، والمرض والسّفر سببان من أسباب الرّخصة، والإحداث سبب لوجوب

الوضوء والغسل.

قلنا: أراد سبحانه أن يرخّص للذين وجب عليهم التّطهير وهم عادمون للماء في التّيمّم، فخصٌ من بينهم مرضاهم وسفرهم، لأنّهم المتقدّمون في استحقاق بيان الرّخصة لهم لكثرة المرض والسّفر وغلبتها على سائر الأسباب الموجبة لغرضه، نمّ عمّ من وجب عليه التّطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أوسبع أوعدم آلة استقاء أوغير ذلك ممّالايكمر كمرة المرض والسّفر.

#### مسألة:

الدّلك في غسل الجنابة غير واجب بدلالة قوله: وَلاَجُنبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَى تَغْتَسِلُوا، واسم الاغتسال ثابت مع عدم الدّلك للجوار حوالبدن، فبطل قول من أوجبه، إذ ليس بعد امتثال الأمر بالغسل أمر آخر، ودلك البدن معنى زائد على الغسل، وإيجاب مازاد على المأمور به لايكون من جهة الشّرع إلّاأن يريد به احتياط المغتسل في ايصال الماء إلى أصل كلّ شعر من رأسه وبدنه.

## مسألة:

فإنَّ قيل: ممّ اشتقاق الجنابة؟

قلنا: من البعد، فكأنّه سمّى به لتباعده عن المساجد إلى أن يغتسل، ولذلك قيل «أجنب».

وقال ابن عبّاس: الإنسان لا يجنب والثّوب لا يجنب، فإنّه أراد به أنّ الإنسان لا يجنب عماسة الجنب، وكذا الثّوب إذا لبسه الجنب.

#### مسألة:

الصّعيد وجه الأرض ترابًا كان أوغيره، وإن كان صخرًا لاتراب عليه لوضرب المتيمّم يده عليه لكان ذلك طهوره، وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا.

فإن قيل: فما يصنع بقوله في المائدة: فَٱمْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، أَى بعضه، وهذا لايتأتيْ في الصّخر الّذي لاتراب عليه؟

قلنا: قالوا أنَّ «من» لابتداء الغاية. على أنَّه لوكان للتَّبعيض لايلزم ماذكر لأنَّ التَّيمّم بالتَّراب عند وجوده أولىٰ منه بالصَّخر، وكون الغبرة علىٰ الكفَّين لااعتبار بها.

#### مسألة:

المحيض مصدر مثل المجيء، وكانت الجاهليّة إذا حاضت المرأة لم يساكنوها في بيت كفعل اليهود والمجوس، وأخرجوهن من بيوتهن في صدر الإسلام أيضًا بظاهر قوله: فَأَعْتَزِلُوا ٱلنَّسَآءَ، فقال عليه السَّلام: إِنّا أُمِرْتُمْ أَن تعتزلوا مُجامَعَتَهُنَّ إذا حِضْنَ ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم.

## مسألة:

وقد قال بعض المفسَّرين في قوله تعالىٰ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، معناه أفلح من تطهَّر للصلاة وتوجَّه بذكر الله فصلَّىٰ الصَّلوات الخمس.

# كَابُ إَلْظَهُمْ لِاَ دلىل المدسوعات العاء الجزء الأول

| ٣٦                   | ورؤيتهنَّ السدم وعسلهنَّ ومسا يجب<br>عليهنَّ من الصلاة وتركها | فتّه الرطبا<br>فقه الرصا                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| TA<br>T9<br>E.       | ساب غسل الميّت وتكمينه وتحميطه وتشييعه ودفنه والصلاة عليه     | باب التخلي والوضوء                                                          |
| 7 \$<br>7 \$<br>7 \$ | باب الصلاة على المستضعف                                       | والصفراء إذا رَأت وما يستعمل فيها ١٥<br>باب غسل الميّت وتكفينه ١٧<br>المقنع |
|                      | الحداية                                                       | المقنع ۲۵ ۲۵                                                                |
|                      | الهداية                                                       | باب الوضوء ۲۷                                                               |
|                      | باب المياه في من المياه                                       | باب السواك وفضله ٣١                                                         |
|                      | باب الوضوء                                                    | باب التيمم                                                                  |
|                      | باب السواك                                                    | بــاب مــا يقــع في البشر والأواني من                                       |
|                      | باب التيمم                                                    | النَّاس والبهائم والطير وغير ذلك . ٣٢                                       |
|                      | باب الأغسال                                                   | باب الغسل من الجنابة وغيرها ٣٤                                              |
| ٥٣                   | باب غسل الجنابة                                               | باب الحائض والمستحاضة والنفساء                                              |

| باب غسل الحيض ٥٤                      |
|---------------------------------------|
| باب النفساء                           |
| باب غسل الجمعة ٥٥                     |
| باب غسلُ الميّت ٥٦                    |
| باب السُّنَّةُ في الكافور ه           |
| باب تشييع جنازة المؤمن ٥٨             |
| باب الصلاة على الميّت ٥٨              |
| باب القول عند النظر إلى القبر ٩٥      |
| باب إدخال الميت القبر ٥٩              |
| باب ما يقال عند دخول القبر ٢٠         |
| باب وضع الميّت في اللحد ٦٠            |
| باب ما يقال إذا وضع الميّت في اللحد   |
| ٦٠                                    |
| باب ما يقال عند وضع اللبن عليه ٦١     |
| باب ما يقال عند الخروج من القبر ٦١    |
| باب صبّ الماء على القبر ٢١            |
| المقنعة                               |
| المقنعة ٣٣٠                           |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| باب الطهارة من الأحداث ٦٦             |
| باب صفة الموضوء والفرض منه            |
| والسنّة والغفيلة فيه ١٨               |
| باب الأغسال المفترضات والمسنونات ٧٢ - |
| باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها     |
|                                       |
| باب حكم الحيض والإستحاضة              |
| والنفاس والطهارة من ذلك ٧٥            |
| باب التيمّم وأحكامه ٧٧                |
|                                       |
|                                       |

| فصل في ذكر الحيض ، والإستحاضة                                      | الكافي                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| والنفاس                                                            | تعيين شروط الصلاة ١٧٩                     |
| فصل في حكم الأموات ٢٣٥                                             | النبابة                                   |
| فصل في ذكر الأغسال المسنونة ٢٣٧                                    | النهاية<br>النهاية                        |
| فصل في ذكر التيمم وأحكامه ٢٣٧                                      | باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها . ١٩٣    |
| فصل في ذكر أحكام المياه ٢٣٧                                        | باب المياه وأحكامها ١٩٥                   |
| فصل في ذكر النجـاسات ، ووجـوب                                      | باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ١٩٨         |
| إزالتها عن الثياب والبدن ٢٣٨                                       | باب من ترك الطهارة متعمداً أو             |
| * 1 to 1 to '                                                      | ناسيًا أو شك فيها أو في شيء منهـا ثم      |
| المراسم المعلوية                                                   | صلی ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| كتاب الطهارة                                                       | بساب من ينقض الـوضــوء ومـــا لا          |
| ُذکر : ما یتطهر منه ۲٤۲<br>ذکر : ما یتطهر به وهو المیاه ۲٤۵        | ينقضه                                     |
| د در . ما يسهر به وهو المياه ۱۶۵<br>ذكر : كيفية الطهارة الصغرى ۲۶۷ | باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة       |
| ذکر : الطهارة الکبری ۲۶۹                                           | منها ۲۰۵                                  |
| ذكر : غسل الجنابة وما يوجبه ٢٤٩                                    | باب حكم الحائض والمستحاضة                 |
| ذكر : حكم الحيض وغسله ٢٥٠                                          | والنفساء وأغسالهن ۲۰۲                     |
| ذكر: النَّفاس وغسله٢٥١                                             | بساب تغسيسل الأمسوات وتكفينهم             |
| ذكر : الإستحاضة وغسلها ٢٥١                                         | وتحنيطهم وإسكانهم الأجداث ٢٠٨             |
| ذكر : تغسيل الميت وأحكامه ٢٥٢                                      | باب التيمم وأحكامه ٢١٩                    |
| ذكر : حمله إلى القبر ودفنه ٢٥٦                                     | باب تطهر الثياب من النجاسات               |
| ذكر : الأغسال المندوب إليها ٢٥٦                                    | والبدن والأواني ٢٢٣٠                      |
| ذكر : ما يقوم مقام الماء ٢٥٧                                       | 20010 1.41                                |
| ذكر : تطهير الثياب وما يصلّ عليها ٢٥٨                              | الجمل والعقود<br>الطهارة                  |
| جواهر الفقه ۲٦١                                                    | نصل في ذكر أقسام العبادات ٢٢٩             |
| وفيه تسعة وعشرون : أسئلة واجوبة                                    | فصل في ذكر أقسام أفعال الصلاة   ٢٣٠       |
| المهذب                                                             | فصل في ذكر الطهارة ٢٣٠                    |
| كتاب الطهارة                                                       | فصل في ذكر ما يقارن الوضوء ٢٣١            |
| فصل : في بيان الطهارة الشرعية  . ٢٧٧                               |                                           |
| ما به يفعل الطهارة ٢٧٧                                             | فصل في ذكر الجنابة ٢٣٢                    |
| ,                                                                  | <u>حسن ي - حر ، , ،</u>                   |

| باب ما يوجب إعادة الطهارة ٣٠٠        | باب المياه وأحكامها ٢٧٨               |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| باب فيها يتبع الطهارة ويلحق بها ٢٠١. | مياه الآبار ٢٧٩                       |
| كتاب الجنائز ٣٠٣                     | الماء المضاف ۲۸۱                      |
| باب الأحكام المتعلقة بحال            | أسئار الحيوان ۲۸۲                     |
| الإحتضار                             | ماء المطو ٢٨٣                         |
| بساب ما يغسسل من منوي النساس         | ماء الحيام                            |
| وأبعاضهم وما لا يغسل من ذلك . ٣٠٤    | البئر القريب من البالوعة ٢٨٣          |
| كيفية غسل الميت                      | الماء النجس ٢٨٤                       |
| باب الأكفان والتَّكفين ٣٠٨           | الأواني وفروعها ٢٨٤                   |
| وأمَّـا الدفن فنحن ذاكـروه وما يتعلق | العلم الإجمالي في الأواني ٢٨٥         |
| به في أحكام القبور ٣١٠               | أحكام الجلود ٢٨٦                      |
| •                                    | باب الصعيد ومــا يجوز التيمم بــه وما |
| فقه القرآن                           | به وما لا يجوز ۲۸٦                    |
| باب وجوب الطهارة ٣١٩                 | باب أقسام الطهارة ٢٨٦                 |
| باب الوضوء                           | الغسل ٢٨٦                             |
| باب الغسل                            | التيمم ٢٨٨                            |
| باب التيمّم                          | باب الجنابة ٢٨٨                       |
| باب الحيض والاستحاضة والنفاس ٣٥٠     | باب الحيض ٢٨٩                         |
| باب أحكام المياه ٣٥٥                 | باب الإستحاضة ٢٩١                     |
| باب توابع الطهارة ۳٦١                | باب النفاس۲۹۲                         |
| باب الزيادات في الخبر ٣٦٤            | باب مقدمات الطهارة ٢٩٣                |
| ٠. ٠. ٠.                             | باب الإستنجاء وأحكامه ٢٩٣             |
|                                      | باب ترك استقبال القبلة واستدبــارها   |
|                                      |                                       |
|                                      | وكذلك الشمس والقمر في حال             |
|                                      | البول والغائط                         |
|                                      | باب في كراهة الباقي من المقدمات ٢٩٥   |
|                                      | باب كيفية الطهارة ٢٩٥                 |
|                                      | باب كيفية الوضوء ٢٩٥                  |
|                                      | باب كيفية الغسل ٢٩٧                   |
|                                      | ha.                                   |



